

ركز القومى للترجمة

الماس والرماد ميخائيل باختين

فی حوار مع فیکتور دوفاکین

2649

ترجمة: أنور محمد إبراهيم

# الماس والرماد

ميخانيل باختين في حوار مع فيكتور دوفاكين

المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2649

- الماس والرماد: ميخائيل باختين في حوار مع فيكتور دوفاكين

- أنور محمد إبراهيم - الطبعة الأولى 2015

#### هذه ترجمة كباب:

М.М. Бахтин: Бесседы с В.Д.Дувакиным

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة

ك: ٢٧٢٥٤٥٣٢٢ شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. فاكس: ١٥٥٤٥٥٢٢

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الماس والرماد

میخائیسل باختین فی حوار مع فیکتـور دوفاکین

ترجمية : أتور محمد إبراهيم



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

الماس والرماد: ميخائيل باختين في حوار مع فيكتــور دوفــاكين/ ترجمة: أنور محمد إبراهيم

1111

ط ١ - القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥

۱۱۲ ص، ۲۶ سم ۱ – الفلاسفة الروس

ا کار اهد کار کرد د

(أ ) إبراهيم، أنور محمد (مترجم) (ب) العنوان

رقم الإيداع ١٦٩٧٨ / ٢٠١٤

الترقيم الدولى: 9 -815 - 718 -977-978 - I.S.B.N

طبع بالهيئة العامة نشنون المطابع الأميرية

تحدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريف مسا، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عسن رأى المركز.

# المحتويات

| 7   | صروف الدهر، بقلم: س. ج. بوتشاروف                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15  | فيكتور دوفاكين الخالد، بقلم: ف. ف. رادزيشيفسكي                              |
| 23  | كلمة الناشرين                                                               |
| 29  | المحاورة الأولى                                                             |
| 83  | المحاورة الثاتية                                                            |
| 169 | المحاورة الثالثة                                                            |
| 243 | المحاورة الرابعة                                                            |
| 317 | المحاورة الخامسة                                                            |
| 389 | المحاورة السادسة                                                            |
| 469 | باختين في حوار حي                                                           |
|     | التعليقات                                                                   |
| 485 | <ul> <li>المحاورة الأولى: شريط رقم ٢٩٠. مدة المحاورة - ١٠٠ نقيقة</li> </ul> |
|     | - المحاورة الثاتية: الشرائط رقم ٢٩١، ٢٩٢. مدة المحاورة -                    |
| 499 | ١٦٧ نقيقة١٦٧                                                                |
|     | - المحاورة الثالثة: الشرائط رقم ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥. مدة                          |
| 519 | التسجيل ١٢٤ دقيقة                                                           |
| 539 | - المحاورة الرابعة: شرائط التسجيل أرقام ٢٩٥، ٢٩٨، ٢٩٩                       |
|     | - المحاورة الخامسة: الشرائط رقم ٣٠٠، ٣٠١ مدة المحاورة                       |
| 551 | ١٢٢ يقيقة                                                                   |
|     | - المحاورة السادسة: الشرائط رقم ٣٠٢، ٣٠٣ مدة المحاورة                       |
| 567 | ١٣٣ يقيقة                                                                   |
| 585 | تسجيل زمنى لحياة ميخانيل ميخايلوفيتش باختين وأعماله                         |

#### صروف الدهر

أليس في نيتك كتابة مذكراتك؟

لا ... لا أنوي.

السؤال لفيكتور ديمتريبفتش دوفاكين، والإجابة لميخانيل ميخايلوفيتش باختين في آخر حوار أُجري معه.

تميز باختين، من بين العديد من العقول الروسية الرائعة، في القرن العشرين، بأنه لم يكتب أية مذكرات، سواء عن حياته الخاصة، أو عن رفاقه الأقربين، وأذكر أنه قال بعد وفاة ماريا فنيامينوفنا يودينا - صديقته الأثيرة منذ شبابهما المبكر - في معرض إجابت عن الرجاء، الذي نقلتُه إليه من أ. م. كوزنيتسوف بأن يكتب ذكرياته عنها: "لم تكن يودينا في يوم من الأيام شخصية ذات صفة رسمية؛ لذا لا يمكن سرد أية نكريات رسمية عنها".

وعلى الرغم من أن الكتاب الذي أعده أ. م. كوزنيسوف (١) عنها تميز باحتوائه على مواد غاية في الثراء، وأنه لم يكن – بطبيعة الحال – كتابًا رسميا، فإننا نشعر أن ميخائيل باختين إنما أراد بكلماته تلك أن يعبر عن فكرة خاصة لديه؛ فقد كانت ماريا يودينا – من وجهة نظره – تتمي إلى تلك الفئة من المتقفين الغامضين المتوارين في الظل، والذين كان باختين نفسه ينتمي إليهم.

<sup>(</sup>١) ماريا فنيامينوفنا يودينا، مقالات، نكريات، مولد، موسكو، ١٩٧٨.

في محاوراته مع فيكتور دوفاكين يحكي باختين عمن تركوا انطباعًا لديه ممن التقى بهم، أو تابعهم مثل: فيتشيسلاف إيفانوف، ديمتري ميرجيكوفسكي، زيانيدا جيبيوس، إيفان بونين، ألكسندر بلوك، فلاديمير ماياكوفسكي، بوريس باسترناك، ومع أن علاقته بهذه الشخصيات – المهمة في عصره – لم تكن وطيدة، أو بعبارة أخرى أن علاقته بالحلقات الأدبية في العشرينيات – الحلقات التي ضمت مشاهير الشكلانيين – لم تكن وثيقة، فإن ميخائيل باختين يؤكد في محاوراته، أنه كان ينتسب إلى حلقة أخرى، لم يكن أيضنا على اتصال مباشر بها، من المستحيل بالطبع ربط السكلانيين باي تمثيل رسمي، وإن كانوا مع ذلك نشطين للغاية، وكان ناساطهم جليا ومسموعًا.

وعلى الرغم من أن أعمال باختين التي أنجزها في عشرينيات القرن العشرين، في مجال الأدب والفلسفة، لم تكن منشورة بالأساس؛ فقد كلفه هذا النشاط الخافت الذي كان لا يتجاوز المشاركة في الحلقات العلمية التي تعقد في المنازل، مغبة الاعتقال وصدور العديد من أحكام السجن في حقه، ولعل انتماءه إلى طبقة المتقفين المتوارين في الظل، هو ما دفعه إلى استخدام مصطلح "المتقفين غير الرسميين"، ويندرج تحت هذا المعنى كل الأشخاص الذين تتاولهم سرده البيوجرافي، والذين يكونون حلقتهم الحميمة الضيقة، مثل: يودينا، بومبيانسكي، كاجان، ماير، فاجينوف، وهؤلاء تميزوا بأنهم كانوا يكونون الطبقة السفلى من تيار ثقافي كان يموج به هذا العصر، وأنهم لم يقووا على الظهور ومواجهة سطحه الهادر؛ لذا لم يكونوا ظاهرين في مقدمة المشهد الثقافي آنذاك، إلا أن أسماءهم برزت مؤخراً لتشغل مكانة

رفيعة لدى الرأي العام، وقد حدث هذا في حياة باختين نفسه، قبل ذلك بزمن قليل، ولكن الرجل ظهر على سطح الأحداث بكتابيه عن دستويفسكي ورابليه في الستينيات، وكأنما بُعث من العدم الأدبى والعلمى المطلق.

لم يكتب باختين أية مذكرات، وإنما يرجع الفضل الأكبر إلى فيكتــور دوفاكين، الذي استطاع أن يستل منه نسبيًّا الخيط الواصل بين "الحياة والقدر"، وبين الوجوه العابرة والاستطرادات التي تأتي على صورة التأملات، باستطاعتنا أن نستشعر - استنادًا إلى نص التسجيل - أن الأمر لم يكن يسيرًا، كان باختين يتعامل مع جميع محاولات إجراء "أحاديث" معه، وقد ازدانت هذه الأحاديث في السنوات الأخيرة من حياته، وخاصة في وجود التقنيات الحديثة، باعتبارها من أعمال العنف، وعلى الرغم من ذلك كان الرجل يستسلم لها بأدب جم. يقدم لنا ب. ف. يجوروف الباحث الأدبي من بطرسبورج تلك القصة القصيرة التي وقعت في أثناء وجوده عند باختين، وكيف ظهر هناك صحفيان بولنديان قاما بترتيب معدات التسجيل في المكان، ثم "كادا أن يدسا بالميكروفون في فم باختين، ثم راحا ينهالان عليه بالأسئلة ـ التي كان باختين يجيب عليها ببطء واختصار وعزلة، وقد أخذ منه التعب و الأجهاد كل مأخذ $^{(7)}$ .

في عالم مراسلي الصحف، وأجهزة النسجيل كان باختين يبدو. رجلا طاعنًا في السن، رجلا من طراز عفا عليه الدهر، وحيدًا، حائرًا.

<sup>(</sup>٢) المنتخب من باختين، الجزء الأول، موسكو، ١٩٩٠، ص٦.

وعلى هذا النحو أيضًا، كان باختين يبدو لنا بعض الشيء في حواره مع دوفاكين، أقول بعض الشيء؛ لأن دوفاكين نجح في تحويل "الحديث" إلى "محاورة"، دافعًا محدثه الشيق إلى الاسترسال في الحديث؛ ليجعله يجيب عن الأسئلة، دون إحساس بالعزلة أو التصرف بأدب مفرط، وإنما عن رضا، بل وبطلاقة وحسن بيان، بدأت هذه المحاورات في مطلع عام ١٩٧٣، في فترة ليست الأسوأ في سنواته الأخيرة، لكنها على وجه العموم كانت زمنًا للقهر الروحي، الذي حل به بعد وفاة زوجته في ديسمبر ١٩٧١، والذي لم يتركه بعد ذلك أبدًا.

وحتى جسده طرأ عليه تغير حاد مفاجئ؛ فاعتراه نحول شديد، وفقد نصف وزنه، واكتسى وجهه بأثر المعاناة (وقد نقلها الرسام يوري سليفيرستوف في البورتريه الشهير الذي رسمه له)، وفي السور الفوتو غرافية الموجودة في هذه الطبعة من الكتاب يمكن أن نقارن باختين المحاور بهذا الشخص الذي كان بدينًا للغاية عامى ١٩٧٠ و ١٩٧١.

من الممكن أن يغيب اسم شيلنج عن ذاكرة باختين، وهو يحاور دوفاكين؛ فيضطر آسفًا أن يقول: "ذلك الفيلسوف العظيم"، "الذي جاء بعد هيجل"، "الذي يشبه اسمه اسمي"، قريبًا سأنسى اسمي أنا أيضنًا"، كلها عبارات كانت تعكس حالته آنذاك، لكن هذا الشيخ، الذي زاده العمر وهنًا على وهن، والذي لا يكاد يذكر اسم شيلنج كان هو أيضنًا "فيلسوفًا عظيمًا"، وما زلنا نعتبره معاصرًا لنا، وقد مضت معظم سني عمره على خلفية تاريخنا بأحداثه المدوية في هذا الظل الذي لا نعلم عنه إلا قليلا.

وبالنسبة لحياة باختين، فقد سارت على نحو اتسم بالغرابة، تمامًا مثل النصوص التي كتبها.

ومنذ بضع سنوات مضت، كانت "العلانية" قد ظهرت لتو ها (في عهام ١٩٨٦ تحديدًا) تساءل س. أفيرنتسيف، في معرض حديثه عن عدم إصدار (أنذاك) أعمال ب. فلورنسكي، قائلا: "لماذا لم تصل إلينا من أعمال فيلسوف القرن العشرين سوى أجزاء متفرقة كالتي وصلت إلينا من الأيونيين ما قبــل سقر اط؟"(٢) ولكن حتى ما وصل إلينا من باختين في طبعته الكاملة، لم يكن سوى مقاطع من أعمال لم تكتمل، فالعملان الفلسفيان الكبيران والرئيسسيان، اللذان ظهرا في العشرينيات من القرن العشرين يتسمان باتساع المحصمون، ولكنهما يبقيان مع ذلك مجرد مقاطع من أعمال، إما لم تكتمل، وإما توقف المؤلف عن استكمالها، مثل: "الكاتب والبطل في النشاط الإبداعي"، أو بـــلا بداية و لا نهاية؛ حيث فقد الكثير منها مثل: "تحو فلسفة الفعل"، وحتى سيرة ميخائيل باختين لم تكن سوى مقتطفات و ثغرات و ألغاز ، قليل مين الوثائق أمكن الاحتفاظ بها، أما المذكرات فليس هناك أثر يُذكر لها تقريبًا، (كل ما كتب عن باختين من مذكرات إنما ينسب إلى أناس لم يعرفوه إلا في سنوات عمره الأخيرة، في الستينيات).

وبفضل فيكتور دوفاكين يرسم لنا باختين نفسه هذه اللوحة السشاملة للطريق الذي سار فيه عبر عصره، هذه اللوحة التي لن نجدها في أية مصادر أخرى. لم يتحدث ميخائيل باختين إلى أي شخص على هذا النحو من التفصيل عن أسرته وعن مدرسيه في المرحلتين الثانوية والجامعية، عبن جامعة بطرسبورج قبل الثورة وبعدها (لم نكن نعرف سوى قليل جدًا عن جامعة بطرسبورج، وأيضًا عن جامعة موسكو في تلك الفترة، وفي هذا

<sup>(</sup>٣) س. أفيرنتسيف، محاولات للتفسير، موسكو، ١٩٨٨، ص ٣٥.

السياق يتطابق ما يقصه علينا باختين مع مذكرات أ. م. فرايدنبرج عن الفترة التي تلت ذلك بقليل في كلية الدراسات التاريخية والأدبية نفسها، والتي كان باختين قد تركها لتوِّه متخرجًا في قسم الفلسفة، الذي تخرج فيه العلماء البارزون: أ. فيدينسكي، ن. لوسكي، إ. لابشين (1)، وفي محاوراته يقص علينا باختين أيضًا عن العديد من المشاهير وفق تصوراته، وبقدر كبير من التحفظ، وعن آخرين أقل شهرة، ولكن أشد قربًا إليه. لقد رفض باختين أن يكتب (لدور النشر) مذكرات "رسمية" عن يودينا، ولكنه في هذه المحاورات يتذكرها بحماس، ويتحدث عنها بحيوية وباستفاضة، ليعطينا صورة غير رسمية عنها تمثل مادة ثرية من تاريخ حياة هذه المرأة الرائعة لم تكتب من قبل. إن ما نكاد نراه رؤيا العين ونحن نقرأ ما تم تسجيله فني المحاورة الأخيرة، إنما هو مشهد من تاريخ الفلسفة الروسية: ها هو باختين ذو الثلاثة والعشرين ربيعًا، يأخننا في نزهة على ضفاف "بحيرة الواقع الأخلاقي" على أطراف مدينة نيفيل، يطرح خلالها على يودينا ذات النسعة عـشر ربيعـا، وعلى بومبيانسكي الذي يكبر كليهما قليلا مبادئ فلسفته الأخلاقية. بالطبع، فإنه مشهد من التاريخ غير الرسمي للفلسفة الروسية؛ فعلي امتداد عقود طويلة لم تكن فلسفة الفعل عند باختين المبكر تجد حفاوة من الأجيال التالية، ولم تصل إلينا هذه الفلسفة إلا منذ فترة وجيزة بعد موت صاحبها.

أمور كثيرة مما قصيّه باختين على دوفاكين لم نكن لنعرفها لولا هذه المحاورات: على سبيل المثال، كنا نعرف فقط أن كازيمير ماليفيتش كان من

<sup>(</sup>٤) انظر: أ. م. فرايندبرج، سنوات الجامعة، مجلة تشيلوفيك" (الإنسان)، ١٩٩١، العدد رقم (٣)، ص ١٤٥: ١٥٦.

بين معارف باختين في فيتيبسك، ولكننا لم نكن لنتصور إلى أي درجة كانت هذه المعرفة إلا بفضل هذه المحاورات (لا يهم أن ميخائيل باختين لم يعرف على وجه الدقة ما حدث في حياة هذا الفنان بعد ذلك خارج فيتيبسك التي جمعتهما معًا)، وسوف نجد بعض الإضافات لبعض المقاطع من حديث ميخائيل باختين جاعت على هيئة ملاحظات على النص المنشور، وهي في الأصل مقاطع من أحاديث لباختين سجلها مع آخرين.

وكثيرًا ما دعا فيكتور دوفاكين ميخائيل باختين لإلقاء بعض الشعر خلال إجرائه للحوار، وقد يكون من الملائم هنا أن أذكر شيئًا ما على وجه الخصوص: ما زلت أنا أيضًا أنكره، وهو يلقى الشعر لوقت طويل، وبشغف بالغ، ويمكنني القول إن هذه اللحظات كانت من أمتع اللحظات، وأحبها إلى نفسه، ثلاثة شعراء كان يحلو له إلقاء قصائدهم أكثر من غيرهم: إينوكينتي أنيسكي، فيتشيسلاف ايفانوف وألكسندر بلوك، وبطبيعة الحال بوشكين، وجوكوفسكي، وذات مرة إذا به فجأة، في سياق حديث له يلقى بقصيدة "لقاء مفاجيء"، وهي من أعمال جيبيل، وهي قصيدة شعرية تكاد تكون مجهولة، ومنها: "في البرتغال نُمرت لشبونة عن أخرها بشكل مخيف/ لقد حل بها الزلزال؛ قضى الإمبراطور فرانس نحبه، وتم تنمير الوسام اليسوعي// واختفت بولندا..."، كما كان يلقى الشعر باللغتين الألمانية والفرنسية، Sagt es" "niemand" ومقطع طويل من "هيرمان ودوروثي" لجوته "L'art poetique" لَقْيِرِلِين، "Corrspondances" ، و "La vie antérievre" لبو دلير .

سنجد عند باختين مفهوم "صروف الدهر" ضمن مصطلحاته الفلسفية، والدهر عنده ليس تصنيفًا مجردًا، وإنما هو حدث حي متفاعل، "الحياة

الوحيدة التي أعايشها من داخلي مع العوالم الموجودة لدى الآخرين". إنها الحدث الذي يتم فيه ليس فقط وجودنا الفردي، وإنما أيضًا "حقيقة تفاعلنا"، يقول باختين: "أنا موجود في الكون، باعتباره حدثًا". في هذه المحاورات لا يتحدث باختين عن فلسفته إطلاقًا بلغة متعالية يكتنفها الغموض esoteric ولكنه يتحدث بلغة إنسانية سهلة، لغة تكاد تكون لغة الحياة اليومية المعتادة، ولكن إبان حديثه البسيط، ومع "دوران جهاز التسجيل" تتدفق أحداث حياة المفكر الكبير الذي "عاش بيننا"، والذي تفاعل مع رفاقه التاريخيين وعاصر شتى الأزمات، وشقً طريقه خلالها.

## س.چ. بوتشاروف

## فيكتور دوفاكين الخالد

قضى فيكتور ديمترييفيتش دوفاكين نصف عمره يعمل في كليــة الآداب بجامعة موسكو، وعندما جرى تدبير محاكمة الشاعرين سينياف سكي ودانييــل كانت قد تبقت له سنوات ثلاث ليحال بعدها إلى المعاش، كان الرجل يبدو لنا أنذاك، نحن آخر تلاميذه، عجوزًا جدا، وكيف لا وقد حضر جنازة يـسينين وقابل ماياكوفسكي مرتين...

لم يكن بإمكان هذا الرجل، صاحب البدن الممثلئ والخطو البطيء، شارد اللب بحكم مهنته، أن يتجنب الطرائف والملح التي راح الظرفاء ينثرونها حوله، وكان يتقبل نجاحهم في هذا المضمار بتسامح عذب وطيب خاطر ودون مُوجدة، بل وبسرور واضح لا يخفى على أحد. كان الطلاب يغنون معبرين عن نفاد صبرهم في انتظاره في حديقة الجامعة صائحين:

اقترب الليل من منتصفه

ودوفاكين لم يظهر بعد...

فیکتور دو، فیکتور دو

أخبرونا إن وجدتموه!

على هذا النحو كانت فرقة الطلاب الهواة المتحمسين لشعر ماياكوفسكي يحاكون الشاعر الكبير ارتجالا. لكن فيكتور دوفاكين كان يفضل من بين كل هذا "الفولكلــور" الكبيــر الذي تكون عنه تلك المقولة التي قيلت في زمن ما قبل الحرب، أيام المتحف الأدبى: "دوفاكين تذكر ما نسيه، ونسى ما تذكره"

بدأ أول حديث لى مع دوفاكين بهذا السؤال الغامض:

- يخيل لي أنك من عائلة كوزلوف؟

فأجبت باقتضاب:

لا، أنا من ضواحي فينيسيا.

كان كلما تذكر هذه الإجابة يشعر بالغبطة وكأنما تلقى هدية؛ فسرعان ما كانت البسمة تضيء وجهه، ثم يروح يتقمص متلذذًا بعبارة حادة يستدعيها من ترسانة ماياكوفسكي: "وكيف يبصقون في فينيسيا؟". إن التذكر نوع من الولع، وكان دوفاكين ينسى ما شاء له النسيان، ولكنه أبدًا لا ينسسى سلطرًا واحدًا لشاعره المفضل، كان فيكتور دوفاكين مستعدا أن يستخدم بيتًا ما من ديرجافين بشيء من الفظاظة، أو يختطف مزقة من نص لألكسي تولستوي، أو أن يحاكي إيجور سيفريانين، أو يدندن بشيء من باسترناك... ولكنه كان دائمًا ما يتلو أشعار ماياكوفسكي بحماس وحمية شديدين، من أجل أن يستعر بالدفء، يفعل ذلك عند الحاجة، وبشهية بالغة، وكأنما ياستهم تفاحه، كان دوفاكين مولعًا بماياكوفسكي دون قيد أو شرط، ولهذا كان يحفظ أشعاره طولا وعرضا، ولأنه كان يحبه بهذا القدر؛ فقد كان بإمكانه أن يستحسضره مسن ذاكرته، واختار أن يدرسه، ويحلل قصائده بيتًا بيتًا، ثم يفسر ها ويعلق عليها.

عندما كنت طالبًا في الفصل الخامس أحضرت لفيكتور دوفاكين خمسة عشر مقالا مجهولا لماياكوفسكي موقعة بأسماء مستعارة عديدة، في ذلك

الوقت كانت الأعمال الكاملة للشاعر في ثلاثة مجلدات تتخذ لها مكانًا ثابتًا على أرفف المكتبات. ومن ثم، فإن هذه "اللقية" التي عثر عليها مؤخرًا "أحد الطلاب" يمكن أن تبدو أمرًا غير واقعي بالمرة، وعلى الفور استدعى فيكتور دوفاكين فارفارا أفيتوفنا أروتشيفا، وهي امرأة عملت لسنوات طويلة على تحقيق مخطوطات ماياكوفسكي، وراح الاثنان يمزقاني إربًا كما لم يفعل بي أحد اطلاقًا فيما بعد، بهدف التأكد من صحة ما عثرت عليه، وعندما كنت أقص هذه الواقعة على رودولف دوجانوف لاحقا – وقــد غــاب الآن عــن عالمنا - إذا به يصيح قائلا: "طبيعي أن يفعل هذا! إن دوفاكين رجل يحفظ ماياكوفسكي عن ظهر قلب، فإذا ما تعلق الأمر بموافقت على نصوص جديدة؛ فهو يرى أن لزامًا عليه أن يستظهرها كما فعل من قبل، على أن الأمر هنا كان مختلفًا؛ فهذه لم تكن قصائد شعرية، لكن نثرًا، وليس بـضعة سطور من النثر، بل صفحات منه يبلغ طولها بضعة أمتار، وبعد عامين أصدرنا ورودولف دوجانوف كتابًا مشتركًا أهداه رودولف "إلى فيكتور دوفاكين الخالد...".

لقد أصبح "خلود" فيكتور دوفاكين أمرًا بديهيا بالنسبة إلى كثير من الناس، وذلك عندما صدر في شهر فبراير من عام ١٩٦٦ الحكم بإدانة أندريه سينيافسكي، تلميذه السابق في الحلقة الدراسية عن ماياكوفسكي؛ فعندما استُدعي دوفاكين للإدلاء بشهادته أعلن في المحكمة ما كان يمكن أن يقوله في بيته أو في قسمه بكليته أو على طلبته في المحاضرة، كان يتذكر أندريوشا(\*) منذ ظهوره في المحاضرات الأولى، عندما كان يبدو أنداك

<sup>(\*)</sup> أندريوشا: اسم التدليل الأندريه. (المترجم).

كلاسيكيا قحا مثل فرخ بط كريه، لكن الأيام تعاقبت، ومرت السنون، وتحول فرخ البط الكريه إلى بجعة بيضاء رائعة الجمال... لقد اضطر القاضي لأن يوقف الشاهد عن الاستمرار في الحديث؛ إذ كان من المفترض أن تتهال هنا في هذا المكان الكئيب على رأس سينيافسكي ودانييل صفات مثل تلك التي أطلقتها عليهما الصحف على شاكلة: الحثالة، المارقون، الهجاءون، الممسوخون أخلاقيا ورثة سمردياكوف(ش)... ولو أراد دوفاكين لاستفاد مسن ورائهما، ولو أنه ألقى بتلمينيه خلف القضبان، لكان بذلك قد أدى واجب باعتباره معلمًا سوفيتيًا، ولأصبح بذلك مصدر فخر لزملائه في كلية الآداب. ولكن بسبب موقفه هذا، فقد أدانه المجلس العلمي بالإجماع، وطالبوا بعزله لعدم صلاحيته للمنصب الذي يشغله. وكنا طوال فترة اجتماع هذا المجلس نقف وراء الأبواب يضنينا القلق. وعندما خرج فيكتور دوفاكين راحت زينا نوفايانسكايا تهز رأسها في عناد وهي تقول: "أنت حقا الرجل المناسب لنا".

وبعد شهرين تمت المرافعة، وبعدها أطاحوا بنا كل إلى مكان ما؛ أنا مستلا أرسلت للندريس في إحدى القرى في الأورال، في مستعمرة للأطفال. وقد وصف ليونيد جابيشيف هذه القرية في قصة "أودليان، أو نسيم الحرية". وقد أرسل فيكتور دوفاكين بصورته لي في هذه القرية ومعها بيت من قصيدة لماياكوفسكي يقول: "نجلس بانتظارك، أيها الرفيق طائر، لماذا لا تحلق قادمًا إلينا؟".

وذات يوم، وكنا نحتفل في منزل دوفاكين بعيد ميلاد الراحل يـوري أيخنفالد الذي راح يسخر من أحد المنشقين الذي افتضح أمره: لـيس لديـه ضمير عادل، وإنما يتغندر مدنيًا. بالنسبة لفيكتور دوفاكين فإننى أعتقد أنه ليس

<sup>(\*)</sup> سمردياكوف: بطل من أبطال دستويفسكي في رواية "الأخوة كارامازوف". (المترجم)

لديه هو الآخر ضمير مدني. إنه لا يبحث عن مغامرات، وإنما كان يريد أن يحيا في انسجام مع نفسه.

بعد طرد دوفاكين من الجامعة التي عمل بها سبعة وعشرين عامًا دونما شائبة تشوب عمله، فوجئ، بدعوة من إيفان جريجوريفيتش بتروفسكي - رئيس جامعة موسكو آنذاك - للقيام بعمل "بسيط" يناسب أستاذ "مغضوب عليه"، وهو تسجيل ذكريات المسنين من المثقفين عن الحياة الثقافية في العقود الأولى من القرن على جهاز تسجيل.

لقد تبين أن دوفاكين لم ينس إطلاقًا العمل الذي كان يقوم به في ثلاثثينيات القرن العشرين في المتحف الأدبي. آنذاك كان يتحدث عن ماياكوفسكي مع أصدقائه ومعارفه وشركائه في الفكر وموظفيه، وكذلك معجبيه بمصاحبة مختزل.

بطبيعة الحال، فقد بدأ فيكتور دوفاكين تسجيلاته بسؤال الذين أحاطوا بماياكوفسكي، ودون أن يغيب شاعره عن فكره راح يسأل عن بلوك ويسينين وجوركي ومايرخولد وبابل وباسترناك وتسفيتايفا... ثم استمر في عمله ليقوم بتسجيلات عن الحلقات الأدبية والمقاهي الفنية والمعارض والمسؤتمرات ... ثم شرع، بناء على مشورة إيفان بتروفسكي، في تسجيل الأحاديث مع علماء العلوم الطبيعية أيضاً.

"اجمعوا التاريخ"، كانت هذه دعوة ماياكوفسكي، وحتى عندما ابتعد دوفاكين عن ماياكوفسكي، ظلا معًا، بالمناسبة عندما جرت الاحتفالات التنكارية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد ماياكوفسكي، ومسا إن تطرق

الحديث عن مريدي هذا الشاعر الكبير حتى دوت من القاعة صيحة ستانيسلاف ليسنيفسكي المتحمس تقول: إن دوفاكين هو المريد الحقيقي لماياكوفسكي.

في أوبنينسك سجل دوفاكين لتيموفيف ريسوفسكي، وفي فلاديمير سجل لشولجين، وفي شارع كراسنوأرميسكايا في موسكو سجل مع ميخائيل ميخايلوفيتش باختين ...

عكف دوفاكين على توثيق عمله لفترة امتدت خمسة عشر عامًا؛ فقد كان من بين ما جمعه أمور كانت مثارًا للجدل ناهيك عن الشك؛ فقد صرح باسترناك في أحد أحاديثه الأخيرة "أنه لم يمس ... بسبب سوء العمل في دواوين الحكومة"، ولعله السبب نفسه الذي أنقذ "رصيد" دوفاكين من هذه التسجيلات الصوتية النادرة.

بالطبع لم يخل عمل فيكتور دوفاكين من بعض الأمور التي اتسمت بالغرابة. على سبيل المثال، فقد فشل أحد أصحاب المذكرات، وهو رجل طاعن في السن، في نذكر سنة ميلاده ومحلها.

وفي ربيع عام ١٩٧٤ وصلت إلى شارع كراسنوأرميسكايا، حيث يسكن ميخائيل باختين مقتفيًا في ذلك أثر دوفاكين، لكي أجري اتفاقًا يقوم ميخائيل باختين بموجبه بإجراء حوار مع يوري لوتمان للصحيفة الأدبية. كان باختين جالسًا في مقعده خلف طاولة مفروشة بالكتب، وقد وضع عكازيه إلى جانبه. وهذا قفزت قطته من رف النافذة لتسير بضع خطوات عبر الغرفة، ثم تستقر إلى جوار صاحبها، يذكر سيرجي أفرينتسيف، في معرض ذكرياته عن باختين، أن الأخير كان يفضل القطط على الكلاب، معتبرًا أن الكلاب لها

نظرة سطحية للأمور، أما القطط فتفكر بعمق. كان لديه العديد من القطط، وعن قطه المفضل قال "إنه قط يعيش في معبد".

لم تكن الصحيفة الأدبية تعترف بالأحاديث التي تجرى بين أطراف ينفخون في نفس المزمار؛ فقد كانت الصحف مليئة بالتعبيرات الشائعة من مثل: "أتفق معك تمامًا!" أو "هذا ما أردت أن أقوله بالضبط!". وقد سالت ميخائيل باختين بشيء من التوجس إن كان بنيته أن يدخل في جدال فكري مع يوري لوتمان، فأجاب باختين: "بالطبع؛ فأنا لست بنيويًا".

للأسف كان يشعر أن صحته ليست على ما يرام. كان الجو رطبًا، وكان يشكو من اعتلال رئتيه. لكن الصيف كان على الأبواب، وبدا أن صحته سوف تتحسن، ولكن الصيف جاء على غير ما يهوى؛ إذ ظلت الأمطار تهطل طوال الوقت، ولم يتم إجراء الحديث، على الرغم من أنني لم أتأخر إلا قليلا.

مثل هذه الأمور تحدث، لقد تأخر دوفاكين أيضاً كثيرًا، وهو أمر لا يثير الدهشة، فقد راح الرجل يعمل في سباق مع الموت، وإن كان من المحال إنقاذ أحد من براثن الموت، بطبيعة الحال، فقد استطاع دوفاكين أن ينقذ الكثير من براثن النسيان.

... بانتهاء عمله في الجامعة أهدى فيكتور دوفاكين كلا منا ديوان ماياكوفسكي بتعليقاته، وقد كتب لكل واحد منا على الصفحة الأولى من كتابه إهداء. كان من نصيب فاليا مارتينوفا هذا البيت الذي يقول: "اسمعوا! إن كانت هناك ثمة نجوم تضيء في السماء، فإن هذا معناه أنها ضرورية لأحد

ما". وكتب لمارينا "يا طفلتي، إننا نشبه الجياد قليلا، وكل منا جواد على طريقته". وكتب لي: "ابحث عن جذرك وعن فعلك، وخض في غياهب فقه اللغة والأدب، انظر إلى الحياة دون نظارات أو غمامة"(").

وما زلت أسعى جاهدًا، وإن كنت لا أرى في الحقيقة شيئًا إذا نزعت عن عيني نظارتي.

ف. ف. رادزیشیفسکی

<sup>(\*)</sup> الإهداءات أبيات من ديوان "اسمعوا!"، للشاعر فلاديمير ماياكوفسكي. (المترجم)

## كلمة الناشرين

بين يديك أيها القارئ الطبعة الثانية التي تم إعدادها لتواكب الذكرى المئوية لميلاد ميخائيل ميخايلوفيتش باختين، والتي صدرت عام ١٩٩٦. في البداية نشرت "أحاديث مع باختين" في مجلة "تشيلوفيك" (الإنسان) في الفترة ما بين عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٥. والقراء مدينون في هذه الطبعة إلى حد كبير لمحررة المجلة ناتاليا ليفانوفنا دوبروفينا.

يقوم هذا الكتاب على ستة أحاديث، جرت بمبادرة من فيكتور دوفاكين في شقة ميخائيل باختين في موسكو، وفي حضور م. ف. رادزيشيفسكايا. فيكتور ديمترييفتش دوفاكين (١٩٠٩ – ١٩٨٢) باحث في الدراسات الأدبية، مُعلم، عالم في الأرشيف، عمل بجامعة موسكو ما يزيد عن أربعين عامًا. ألف عددًا من الكتب عن إبداع ماياكوفسكي (١)، مؤسس صندوق المذكرات الشفهية في تاريخ الثقافة الروسية في الثلث الأول من القرن العشرين (٢).

يكتب أحد الذين أجرى فيكتور ديمترييفتش دوفاكين معه حديثًا في مذكراته قائلا: كان رجلا ينفتح القلب له؛ لأنه هو نفسه كان صريحًا، ربما

<sup>(</sup>١) السعادة المثلى يقدمها الفنان، موسكو، ١٩٦٤

Rostafenster Majakowski als Dichter und bildender Kunster, Dresden, 1967. طبعة ثانية 1975.

 <sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل عن هذا الصندوق انظر: عن عملي في قسم الإعلام العلمي بجامعة موسكو، في المنتخب: الكتاب الأركيوجرافي السنوي، عن عام ١٩٨٩، دار نشر ناؤوكا،
 ١٩٩٠.

لهذا السبب نجح فيما بدا أنها أمور مستحيلة: أن تتحدث وتسجل على جهاز تسجيل نكريات أكثر من ٣٠٠ شخص، أن تدير ما يزيد عن ٦٠٠ حديث، وأن ترسم، بعد أن تجمعت لديك هذه المجموعة النادرة، صورة مدهشة منتوعة لجيلك. لم يتعب دوفاكين من كثرة ترداده لقوله "مهمتي التالية إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، "أن أحافظ للمستقبل على الروح الحية لعصر آخذ في الزوال". تضم أحاديث دوفاكين مع معاصريه مادة تدعو للتأمل حول الحياة الروحية والنفسية للذين ولدوا على تخوم القرنين الناسع عشر والعشرين! فضلا عمّا تقدمه لفن كاتب السيرة الذي تدفق نشاطه في مجرى تقليد ثقافي محدد، والذي حدد بشكل تلقائي مستقبل هذا الصندوق. في السبعينيات يعلن دوفاكين محذرًا محاوريه أن هذه الأحاديث اليست للنشر الآن. إننا نعمل من أجل القرن الحادي والعشرين. هذا العمل سيتم حفظه، وهناك يدرسونه. والتاريخ سيضع الأمور في نصابها"(").

استمرت المحاورات مع باختين طوال شهري فبراير ومارس عام ١٩٧٣، أنذاك كان باختين يبلغ من العمر سبعة وسبعين عامًا. وكان دوفاكين

<sup>(</sup>۳) ظهرت في السنوات الأخيرة ما يزيد عن ٥٠ مطبوعة وكتابًا استناذا إلى مواد صندوق دوفـــاكين: تيموفيف – ريموفسكي – نكريات (موسكو: دار نشر بروجرس، ١٩٩٠، موسكو دار نشر سوجلاسيا، ٢٠٠٠)؛ محاورات دوفـــاكين مع باختين (موسكو: دار نشر بروجرس، ١٩٩٦)؛ أنّا أخماتوفا في تسجيلات دوفــاكين (موسكو: دار نشر ناتاليس، ١٩٩٩)، أ. ف. أزارخ – جراتوفسكايا، نكريات، أحاديث، محاورات مع دوفــاكين (القدس: دار نشر جيشاريم؛ موسكو: دار نشر موستي كولتوري، ٢٠٠١).

قد أتم لتوه عامه الرابع والستين. وعندما نستمع إلى الحديث الذي دار بينهما، نتصورهما اليوم باعتبارهما أناسًا يعبرون عن جيلهما، هذا الجيل الذي ظل يحمل قوة تقاليد القرن التاسع عشر، بما فيها تقاليد ثقافة المعاشرة، الكيفية التي يدار بها النقاش، القدرة على الإنصات للآخر، الذي يفكر بطريقة مغايرة، ثم لحترام الرأي الآخر.

لقد أتاحت التسجيلات لنا لا أن نستمع فقط إلى ما قيل، ولكن أيضنا على أي نحو قيل. وعندما شرعنا نعد هذه المادة للنشر حاولنا أن نحافظ على تغرد الحديث لدى المتحدثين، فضلا عن الحفاظ على قوانين الكلام ومنطقه، وهذه الخصوصية يصعب في كثير من الأحيان نقلها كتابة. عند النشر تختفي حتمًا تلك الروح التي تكتنف الحديث، كما تضيع الحيوية التي تتمتع بها الفكرة، يسقط شيء ما إبان تدفق المعلومات، وتضعف النبسرة الثابتة من إبراك المعنى المضمر في النص. وحتى أقل القليل من أمور التصحيح التحريرية تؤدي إلى تسطيح النص، وتضفي على كلام باختين ظلا من القطعية لا يتميز بها، في حين أن كلامه في الحوار أكثر تعقيدًا، بل إن الحوار ذاته متعدد الطبقات.

لقد حوى شريط التسجيل أصوات الشارع، شقشقة العصافير، رنسين التليفون، مواء قط باختين الحبيب، نستمع في الشريط إلى كيف يحك ميخائيل ميخايلوفيتش عود الثقاب في كل مرة يشرع فيها في التنخين، جاذبًا نفسنا عميقًا، فيمتد التوقف طويلا، ثم يعود في النهايسة ليقول: "نعصم... إذن..."

وعندئذ يتولد لدينا الإحساس بأننا شركاء في الحديث. لقد فضلّنا أن نحافظ على تميز هذه الوثيقة وطبعها بأقل القليل من الاختصار قدر الإمكان آخذين في الاعتبار تفردها.

في الطبعة الثانية تم تدقيق نصوص المحاورات، وزيادة عدد من التعليقات، وإضافة تواريخ جديدة من حياة ميخائيل باختين ونشاطه، وكذلك بعض الصور من الأراشيف الخاصة.

أما بالنسبة لكون محاورات دوفاكين مع باختين قد جذبت القراء؛ فالفضل يرجع إلى أناس كثيرين، على رأسهم – بطبيعة الحال – سيرجي جيورجيفتش بوتشاروف، والذي من دون دعمه ومساعدته ما جرى نشرها. وبعض الذين قاموا على إعداد الطبعة الأولى لن يروا هذه الطبعة، لكنها تحتفظ على صفحاتها بذكرى حرفيتهم الرفيعة وساحة نفوسهم: فاديم فاليريانوفيتش كوجينوف، يوديفيا ماتفيفنا كاجان وفيودور ديمتريفيتش أشنين.

شكر من الأعماق لكل من آمن بهذا الكتاب، لكل من مدّ لنا يد العون بمشاركت الودودة ونصائح المهنية: م.ك. جاسباروف، ج. د. جاتشيف، أ. ى. أوسوفسكي، أ. ف. بانتسا، ن.أ. بانكوف، ن. ب. بيرفيليف، ج. إ. راتاوز، ف. ى. سيل، أ. إ. سيزوف، س. إ. سوبوتين، إ.ز. سورات، أ. ف. تايدر، ف. ن. توبوروف، ف. إ. إيرل.

الجزء الأكبر من النص مصحوب بتعليقات س. ج. بوتشاروف، ل. س. ميليخوفا. التعليقات الخاصة بما ورد عن ى. د. بوليفانوفا تخص ف. د.

أشنين، وعن س. أ. يسينين تخص ف. ف. كوجينوف، وعن م. ف. يودينا تخص أ. م. كوزنيتسوف، وعن الحياة الثقافية في مدينة فيتيبسك تخص أ. س. شاتسكيخ، وعن ل. ف. بومبيانسكي تخص ن. إ. نيكو لايف.

الصور المنشورة في الكتاب أعطاها لنا عن طيب خاطر س. ج. بوتشاروف، ل. س. ميليخوفا، ى. م. كاجان، ف. ف. كوجينوف، أ. م. كوزنيتسوف، أ. س. شاتسكيخ، م. ج. شتورخ.

المحاورات مع باختين محفوظة في قسم الوثائق الصونية بالمكتبة العلمية لجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم م. ف. لومونوسوف.

## المصاورة الأولى

#### ۲۲ فیرایر ۱۹۷۳

دوف الناب الميخاليل ميخاليلوفيتش، سمعت أن هناك كتابًا تنكاريا، سوف يصدر عنك قريبًا؟

باختين: نعم بمناسبة بلوغي الخامسة والسبعين (١).

دوف الخلاف في الأمر عليه بعض الخلاف في الدين الدقيق؟

باختين: بالضبط... عام ١٨٩٥ ... في الرابع من نوفمبر حسب التقويم التقويم القديم، السابع عشر حسب التقويم الجديد.

دوفـــاكين: وأين ولدت؟

باخستيسن: في مدينة أريول،

دوف اكين: وعائلتك؟

باختيسن: عائلتي من الأسر النبيلة، ذات التاريخ العريق<sup>(۱)</sup> التي يعود تاريخها، بحسب الوثائق، إلى القرن الرابع عـشر، لكنهـا فقدت كل ما كانت تملكـه – تقريبًـا – وأصـبحت مـن العائلات الفقرة.

دوف اليس كذلك؟ يقولون "عزيز قوم ذل"، أليس كذلك؟

باختيان: حقا (مبتسمًا)، لعل ذلك سببه أن جدي الأكبر كان أحد قادة الفرق في زمن القيصرة يكاترينا ... وقد ضحى عن طيب

خاطر بثلاثة آلاف نفس كان يملكها ليؤسس واحدة من أوائل المدارس العسكرية في روسيا، وقد ظلت هذه المدرسة قائمة حتى اندلاع الثورة.

دوفـــاكين: وهل كانت تحمل اسمه؟

باختين: نعم... فقد كان اسمها مدرسة باختين أورلوفسكي العسكرية، (٦) كما أطلق عليها في وقت ما "مدرسة باختين الثانوية العسكرية"، وكما تعلم أنه في هذا الزمن كانت الثروات تحسب بالأنفس... وسارت الأمور على هذا النحو... فقد باع جدي هذه الأنفس أو رهنها.

دوفـــاكين: مفهوم... معنى ذلك أنكم كنتم تملكون أموالا طائلة؟

باختين: نعم... أموالا طائلة، إلا أن هذا الإسهام الضخم كان بداية إفلاسنا؛ فقد كان من أكثر الناس ثراء... وكان يمتك ضياعًا عديدة تدر أموالا طائلة... وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك...

دوف عن جدك؟

باختين: نعم، عن جدي الأكبر، ثم جاء جدي الذي تلاه، ليكمل بعد ذلك عملية الإفلاس؛ فقد كان لا يزال يملك عددًا من الضياع، ولديه مركزان بأكملهما في مقاطعة أورلوف، هما: سيفيسكي، وتروبتشيفسكي.

دوفـــاكين: سيفيسكي تثير لدي اهتمامًا خاصًا؛ فقد ولــد فيهـا إيفــان جيور جيفيتش بتروفسكي (١٠)، هل كنت تعرف عائلته؟

باختين: لا.

دوف النوية سيفسك" قبل أيضنا، وأسس "ثانوية سيفسك" قبل النورة.

باخسيسن: لا، ليس صحيحًا؛ فقد أنشئت بعد أن بعنا ضيعتنا.

دوفـــاكين: ألم تكن سيفسك تتبع محافظة أورلوفسكي؟

باختين: نعم، كانت تتبعها، أما الآن فسيفسك وتروبتشيفسك تتبعان منطقة ديمتروفسكي، وهي تقع أيضا في محافظة أورلوفسكي... بالمناسبة في هذا المكان كان يوجد أجزاء من ضيعة ديمتري كانتيمير والد أنتيوخ، وفي هذه الضيعة عاش أنتيوخ كانتيمير نفسه، وكانت تربطنا بهذه الأسرة صلة قرابة... باختصار يمكن أن أعتبره أحد...

دوف اكين: أحد أبناء أخوالك؟

باخستيسن: نعم، أحد أبناء أخوالي؛ فقد كانت أمه تمت بصلة قرابة بآل كانتيمير، لكني لا أدري ما هي هذه السصلة على وجسه اليقين... وهو أمر لم أهتم به كثيرًا في الحقيقة، رغم أن أخي كان مهتما بتاريخ العائلة، وكان يعرف كل هذه الأمور. أما أنا فمعرفتي بهذا الأمر سيئة للغاية، إلا أنني أتذكر أنه في هذا المكان كانت هناك أسرة أخرى تمت لنا

بصلة قرابة... هي عائلة سفياتوبولكي - ميرسكي.

دوف اكين: إنها فعلا عائلة كبيرة.

باختين: نعم. إنها عائلة كبيرة بالفعل، إلا أنني أيضًا عاجز عن التحقق من صلة القرابة التي تربطنا؛ فقد كنت في طفولتي

أتردد على ضياع تخص أحد فروع عائلة سفياتوبولكي – ميرسكي، لكنني لا أتذكر من تحديدًا.

دوف الأحفاد.

باختين: نعم... أحدهم، وكان يعيش في السابق في إنجلترا، ثم إذا به يعود فجأة إلى بالاننا، ثم ينتهي به الأمر إلى هذه النهاية المحزنة للغاية.

دوفـــاكين: صحيح... رغم أن هذا الرجل كان في وقـت مـا الناقـد الأول، وكان مكسيم جوركي يشمله برعايته.

باختين: نعم، نعم، حدث هذا بالفعل.

دوفـــاكين: لقد التقيت به.

باختين: التقيت به؟! أما أنا فلا.

دوفـــاكين: لقد التقيت به هنا، كان مثقفًا... إلا أنه كان شخصنا عاديا.

باختيسن: نعم، أعرف ذلك... كان شخصًا عاديًا، ساذجًا، أو قل ساذجًا للغاية.

دوف الغاية. كان جيدًا للغاية.

باختيسن: أظن أن هذا الأمر بصفة عامة يمكن تفسيره على النحو التالي: الأرجح أن الشيوعيين الإنجليز هم من اللوردات... والحزب الشيوعي الإنجليزي حزب له طابعه الخاص؛ فليس فيه عمال تقريبًا، وإنما لوردات فقط. باختصار، الطرافة هنا أنه لا يشبه غيره من الأحزاب وما إلى ذلك، ولعل هذا السفياتوبولك – ميرسكي أشبه بهؤلاء اللوردات الشيوعيين؛ فقد كان هو أيضًا لوردًا(٥).

دوفـــاكين: نعود لموضوعنا، هل كان يعمل في مهنة ما؟

باختيسن: نعم، كان من رجال المال الذين يعملون في مجال البنوك، لكنه لم يكن يمتلك ضيعة، كان جدي وجدتي يمتلكان ضيعة لا بأس بها عمومًا، ولكن دعني أخبرك أو لا أنه قد تبقى لنا بيت كبير في أريول، وهو البيت الذي ولدت فيه، وهو بيت

أقرب إلى العزبة؛ فكل ما فيه موجود في أي عزبة.

دوفـــاكين: رائع، يا له من أمر ممتع!

باختيان: لا أعرف إن كان هذا البيت ما زال قائمًا أم لا؛ فقد كان مبنيًّا من الخشب، وطوابقه عالية... كان بينًا كبيرًا بالفعل؛ فقد كان يحتوى على ثلاثين غرفة تقريبًا، طبعًا بما فيه المباني الملحقة به، وما إلى ذلك... وكان يقع في وإحدة من أغلب المناطق، عند التقاء شارعي سادوفايا وجيورجيفسكايا، وفي التقاطع الذي يليه عند التقاء شارعي تورجينيفسكايا وجيورجيفسكايا، كان يقع البيت الذي ولد فيه تورجينيف، أي على بعد خطوات من بيتنا، ولد هناك، ولكن هذا البيت لم يعد موجودًا، فعندما ولحدث كان قد اختفى بالفعل، وأقاموا مكانه بيتًا صغيرًا من الحجر، ولكن هذا المكان معروف بدقة؛ فالكل يعرف أنه في هذا المكان تحديدًا ولد تورجينيف، كما أن واحدة من ضياع عمى نقع بجوار أملك سباسكي - لوتوفينوفي في مركز متسنسك، وقد ذهبت إلى هذه الأماكن، عندما ولدت كانت هذه الضيعة مملوكة لعمي تيخون أفاناسيفيتش باختين.

دوفـــاكين: هذا يعنى أن والدك كان موظفًا كبيرًا من النبلاء؟

باخستيسن: نعم، نعم، كان موظفًا كبيرًا... انظر، لقد أسس جدي بنكا، هو بنك أورلوفسكي التجارى، وهو أيضًا كان موجودًا قبل الثورة، وكان له فرع كبير في بتروجراد، في بطرسبورج، ولكن هذه البنوك لم يكتب لها النجاح؛ فقد كان جدى رجلا طيب القلب، مفرط في ثقته بالناس إلى حد كبير، كان رئيسًا للإدارة، وكان يمتلك الجزء الأكبر من رأس مال البنك، ولكن شركاءه كانوا أفاقين، أو قل ببساطة إنهم كانوا لصوصًا، أو لعلهم كانوا قصيري النظر، وكانت النتيجة أن أعلن البنك إفلاسه... كانت قضية كبرى، وقد جرت محاكمة كان لها آنذاك دوى كبير، وشملت دائرة الاتهام عددًا كبيرًا من الأشخاص، بمن فيهم جدى، صحيح أنه لم يحكم على جدى بالسجن؛ إذ لم توجه إليه أية تهمة جنائية، ولكن تمت محاكمته، وحضر بيلفاكو الشهير للدفاع عن جدى والترافع في هذه القضية، والتبي انتهبت باطلاق سر احه وتبرئة نمته من المسئولية الجنائية؛ إذ كان واضحًا من البداية من هو اللص، ومن كان حسن الطوية، فأعطى توقيعه دون تمحيص. على أية حال انتهت القصية، وزج بأحدهم في السجن، وانتهى الأمر بالتسازل عن هذه الأملاك، وكان على جدى أن يدفع مبلغًا كبيرًا من المال، وبالطبع لم يكن عليه أن يتنازل عن كل شيء... تعلم

بالطبع أنه في هذه الحالات تقرر اللجنة كذا، وأن يدفع فلان كذا، ورغم أن جدي رفض أن يدفع كل شيء فإنه اضطر في النهاية لأن يدفع مبلغاً كبيرا من المال، وبعد ذلك، وعلى الرغم من كل ما حدث، تبقًى لنا بينتا وضيعة صغيرة، وما يقرب من مائة ألف روبل، وتدريجيا أخذت هذه الثروة في التناقص يومًا تلو الآخر، أما جدتي فقد ظلت على قيد الحياة بعد وفاة جدي، حتى إنها أدركت ثورة أكتوبر، إلى أن توفيت على ما أذكر في نهاية عام ١٩١٧، أي في ذروة الشيخوخة من جراء إصابتها بالتيفود.

دوف اكين: وهل ظلت في بيتها؟

باختين: نعم، ظلت في بيتها.

دوفـــاكين: ألم يطردوها؟ أو يحرق منزلها؟

باختين: لا، لا، لم يطردوها أو يحرق منزلها، لكنهم زاحموها في

منزلها... أظن أنها عاشت، لم أعد أقوى على التذكر... كانت أمي معها آنذاك، عندما مرضت جدتي بالتيفود وماتت، تاركة لنا بعض الأموال، في هذا الوقت كنت لم أولد بعد.

وعلى الرغم من أن جدي فكر في أن يعمل بالمال والتجارة؛ فقد كان رجلا مفرط الثقة في الناس، كان رجلا طيبًا بالفعل... وما زلت أذكر أن غرفة جدتى كانت تحوي

درجًا كبيرًا مملوءًا بالكمبيالات التي لم يقم المدينون بسدادها، وكان جدي ينفق أمواله يمينًا ويسارًا؛ حتى إنه كان على محامينا – الذي عمل لدينا حتى قيام الثورة – أن يقوم باسترداد هذه الأموال، ولكنه لم ينجح في استرداد سوى أقل القليل، ولكن كل هذا لم يكن بذي جدوى، لقد استمررنا في العمل على تحصيل الديون حتى آخر يوم، ورغم أن والدي وأسرتنا – أنا وأخي وأختي – لم نعش في أريول زمنًا طويلا، فإننا كنا نذهب إلى هناك كل صيف.

دوفـــاكين: هل كانت لك أخت؟

باخستيسن: كان لدي ثلاث أخوات، بل أستطيع أن أقول إنهن أربع، والرابعة كانت أختًا لنا بالتبني (٦).

دوف\_\_\_اكين: إذن، كنتم ستة أشخاص، عائلة كبيرة.

باختين: نعم، كنا عائلة كبيرة، أضف إلى ذلك أنه عاش في هذا البيت العديد من الأقارب، وخصوصاً أخا جدى الذي مات مبكرا، وترك ميراثا كبيرا بمثّل في عدد من الضياع، من بينها ضيعة في مركز ديمتروفسكي، كما عاش أبناؤه أيضا في هذا المنزل، كانوا ثلاث فتيات، وفتى؛ نظراً لأن جدي أصبح وصيًا عليهم، ثم جدتي من بعده.

دوفـــاكين: عاشوا في بحبوحة؟

باخستيسن: بكل تأكيد؛ فقد كان لديهم أمو الهم، بالإضافة إلى القسم الذي تركه لهم جدي بعد وفاته... أما نحن فقد أفلسنا. بالإضافة

إلى هؤلاء، كان لنا أقارب - من جهة جدتي - كانوا يتمتعون بثروة طائلة، والجدير بالذكر أنه لم يبق منهم أحد عدا ابنة خالة كان أبوها بالغ الثراء، وقد أصبح بعد ذلك حاكمًا للمدينة.

دوف\_\_\_اكين: مدينة أريول؟

باختين: نعم، مدينة أريول، وهذا هو تحديدًا ما أفضى به إلى السورة.

دوفــاكين: طبعًا.

باخستيسن: وعندما قامت الثورة، (\*) ولأنه كان رجلا مستقيمًا؛ فقد زجوا به في السجن، لكنهم لم يعاملوه بسصورة سيئة...

آنذاك كان هناك بعض المؤسسات التي لا يصلح لإدارتها إلا هو، ومن ثم أطلقوا سراحه، وبالفعل قام باداء عمله على خير وجه، لكن الحرس الأبيض دخل إلى أريول... و آنذاك كان الشعار الذي رفعوه "كل شيء يعود إلى ما كان عليه قبل الثورة"... كل شيء! وبالطبع كان على عمي أن يعود حاكمًا للمدينة، وهو ما حدث بالفعل.

<sup>(\*)</sup> في العاشر من أكتوبر ١٩١٧ قامت الثورة البلشفية، وحدث الصراع بين الشيوعيين، الذين عُرفوا بالخمر، وأبناء الطبقات الموسرة والمتوسطة، وبقايا الجيش القيصري السابق، ورجال الدين، والأساتذة، والمعلمين، والطلاب، والتجار، والذين عُرفوا بالبيض، ثم ما لبث أن انتهى هذا الصراع، وتُوج بانتصار البلاشفة (الحُمر)، وهزيمة وفرار (البيض)، وقد لجأ معظمهم إلى تركيا وفرنسا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى، أما من بقي منهم في روسيا؛ فقد تمت تصفيته بعد ذلك على مراحل، واشتنت عمليات القمع والإبادة، بصفة خاصة في الثلاثينيات، بعد أن انتهى ستالين من خصومه في قمة الحزب والدولة، فهبطت أعمال التتكيل من قمة البرم، واتسعت لتطال القواعد العريضة. (المترجم).

دوفـــاكين: وهو ما قاده إلى حنفه؟

باختين: بالطبع ... فكما تعلم لم يستمر البيض وقتًا طويلا، وما لبث أن عاد الحُمر، واضطر عمي إلى الفرار مصطحبًا معه كل عائلته، ونجح في الفرار بالفعل إلى القوقاز؛ حيث عاش تحت اسم مستعار في أرمافير زمنًا طويلا، سارت الأمور خلالها على ما يرام، ثم بعد ذلك...

دوفـــاكين: هاجر، أليس كذلك؟

باختيسن: لا، لم يتمكن من الهجرة... لم يتمكن.

دوفــاكين: إذن، جرت تصفيته؟

باختين: لا، لم يتمكنوا من تصفيته؛ فالذي حدث أن وباء الكوليرا انتشر في أرمافير، وأصابه المرض، فوضعوه في عنبر الكوليرا، وهنا وصل إلى علم المسئولين من هو، فذهبوا إلى هناك، إلى عنبر الكوليرا، لينقلوه إلى السجن، أو يضعوا عليه رجلا من المعنيين بأمن الدولة، لم تكن هناك بعد وزارة أمن الدولة (مي. جي. بي).

دوف الطوارئ (تشي. كانت هناك لجنة الطوارئ (تشي. كا).

باختيان: نعم، كانت لجنة الطوارئ آنذاك، لكن الأطباء قالوا لهم "يمكنكم التحلي بالهدوء، فالمسألة مسألة ساعات، وليست أيامًا، حتى يدركه الموت"، كان مسنًا، ولم يكن بمقدوره بالطبع تحمل الكوليرا، وبالفعل عاجلته المنية... أما صدور حكم بإعدامه فلا أعلم بالطبع شيئًا عن هذا – على أية حال – لقد مات وبقيت عائلته على قيد الحياة.

دوفسكين: ألم تتعرض عائلته للإيذاء؟

باختين: عائلته، لا، لم يتعرض لها أحد بسوء، على العموم من الذي تبقى منهم؟! لم يتبق سوى زوجته وابنته، ابنته الوحيدة ليزا، وهي تعيش الآن في موسكو، وهي تعد أقرب الأقرباء... الوحيدة تمامًا من الأقارب... من جهة خالى...(٧)

دوف اكين: إذن، أبوها خالك من جهة أمك؟

باختين: خالي، نعم... بالإضافة إلى أن أمها قريبة أمي؛ فهي قريبة مزدوجة.

دوفـــاكين: مفهوم زواج متقاطع.

باخستيسن: نعم، لكنها للأسف مريضة... وعلى الرغم من أنها تصغرني بسنوات، فإنها لم تعد شابة بطبيعة الحال، فهي تعاني من مرض عضال في الأوعية الدموية، وهو مرض أصبح منتشرا بشدة الآن؛ لذلك فهي لا تستطيع حتى أن تسافر، أو تمشي دون مساعدة. باختصار، فإن ظروفها صعبة؛ لذلك لم تزرني مطلقًا، وآخر مرة شاهدتها فيها كانت عندما ذهبنا للعلاج في مستشفى الكرملين، والآن نتواصل عبر الهاتف.

دوف حلى نحو شيق، لكن دعفي المدرسة الثانوية قبل دعني أتساعل: هل استطعت أن تنهي المدرسة الثانوية قبل قيام الثورة؟

باختين: نعم، نجحت في ذلك.

دوف اكين: والجامعة، هل أنهيتها أم لا؟

باخستيسن: نعم، أنهيتها، وإن كان ليس مباشرة؛ فقد اجتزت الامتحانات الحكومية بعد الثورة،

دوفـــاكين: هل أنهيت المرحلة الثانوية في أريول؟

باختيان: لا، المسألة أن أبي كان أحد رجال المال، لكنه كان دائم الترحال، بمعنى أنه تنقل عدة مرات؛ إذ قاموا بنقله باعتباره مديرًا لإدارة بنك أورلوف سكي التجاري في فيها نحو خمس سنوات، أمضيتها أنا أيضًا معه.

دوف النوس ودرست في ثانوية فيلنوس؟

باخستيسن: نعم، درست في ثانوية فيلنوس... على الرغم من أنسي كنت ملتحقا بثانوية أريول... وبعد ذلك انتقلت العائلة إلى أوديسا، لكننا لم نستمر هناك فترة طويلة؛ فقد انتقلنا أنا وأخي إلى جامعة بطرسبورج؛ حيث أنهيت دراستي.

دوفسكين: أعلم أنك كنت تدرس في كلية التاريخ وعلوم اللغة؟

باختين: نعم، في قسم الدراسات الكلاسيكية بكلية الترايخ وعلوم الأدب.

دوفــــاكين: وهل تلقى والدك تعليمًا جامعيا؟

باختیان: والدي؟ لا، لقد تلقى تعلیمًا خاصًا، لكنه لم یتلق تعلیمًا جامعیا، فلم یكن لهذا الأمر أهمیة كبرى آنذاك؛ فقد كانت لدیه أملاكه... على أیة حال، كان یمتلك بنكًا خاصًا، إن جاز التعبیر، وفي هذا البنك بدأ حیاته العملیة؛ فقد عمل به في البدایة لمدة قصیرة، ثم انتقل بعد ذلك للعمل مدیرًا لبنك فیلنوس.

دوف التعليم الثانوي في مناطق أريول، وفيلنوس، وأوديسا؛ أي وسط البلاد، وغربها، وجنوبها، قص علينا قليلا عن هذه المدارس التانوية، صفها لنا.

باختين: اسمع... الأمر بالطبع غاية في الصعوبة، أن نتذكر الأشياء، وأن تربط بعضها ببعض، أقول: إن المدارس الثلاث كانت جيدة، خصوصًا ثانوية أوديسا، كانت رائعة، وكذلك كانت ثانوية فيلنوس ممتازة.

دوف اليول سيئة؟ وهل كانت ثانوية أريول سيئة؟

باختيان: كانت أقل قليلا، كانت هناك ثانوية أريول، وثانوية أريول الأولى... ثانويتان فقط للمدينة كلها... في الواقع... للمحافظة بأسرها؛ لذا كان هناك عدد كبير من التلاميذ من شتى المدن... وكان الجميع يتجمع في مدينة صدغيرة تسمى لبدا.

دوف سلكين: هل كنتم تدفعون مصروفات در اسية؟

باختيان: نعم، كنا ندفع، ولكن ينبغي القول إنه كانت هناك منح در اسية عديدة، في الواقع كنا نتعلم بشكل جيد، وكان بإمكان غير القادرين أن يعتمدوا على المنح، يجب أن نذكر هذا مباشرة، لم أسمع مرة واحدة أن تلميذًا قد طرد من المدرسة لأنه لم يدفع المصروفات؛ لأن لجنة أولياء الأمور كانت تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن، وكانوا يعفون مثل هذا التلميذ من دفع المصروفات.

دوفـــاكين: وهل كانت هذه المنح تأتى من مساهمات خاصة؟

باختيسن: نعم، نعم، كانت تأتي من مساهمات أفراد... والآن تقع ثانوية أريول الأولى، حيث تعلمت، في مبنى الجامعة، جامعة فيلنوس القديمة... التي يعود تاريخها للقرن السادس عشر.

دوفـــاكين: (ضاحكًا) أعرف هذا المبنى، لقد ألقيت فيه بعيض المحاضرات.

باختين: حقا؟ على أية حال، فإن أفضل ذكرياتي مرتبطة بهذا المكان، لكن أفضل ذكريات الطفولة بالطبع بمسقط رأسي، سواء في فيلنوس، أو في المدرسة الثانوية، أو في هذا البيت... كم كان بيتًا هائلا.

دوفـــاكين: لقد كان قلعة بأكملها!

باختیسن: لقد كان یشغل حیّا بأكمله، كل شیء فیه كان رائعًا، وكان الجو المحیط به جوا خاصا... كان مكونًا من عدد من البیوت، وكان لكل بیت اسمه، خذ منثلا البیت الكبیر، والذي كان الجمیع یدخلون من خلاله، وكان یسمی بیت لیلیفیل.

دوفــاكين: ليليفيل؟

بساخستيسن: نعم، نعم، ليليفيل، إحدى الشخصيات الشهيرة في بولندا القديمة، (^) وقد أطلقوا اسمه على هذا البيت تكريمًا له، كل بيت كان يحمل اسمًا ما، وهكذا، في ثانوية فيلنوس (بالطبع

كل هذا حدث قبل مولدي) درس بيلسودسكي، عمومًا كثير من الشخصيات التي أصبحت بارزة فيما بعد درست في ثانوية فيلنوس الأولى، ينبغي أن نذكر أن المدرسين فيها كانوا متميزين جدًا...

دوف اكين: كانت ثانوية روسية؟

باختين: روسية، روسية تمامًا، ولكن كان هناك كثير من البولنديين.

دوف التريس كان يتم بالروسية؟ لكن التدريس كان يتم بالروسية؟

باختين؛ بالروسية فقط... أما بالنسبة إلى البولنديين؛ فقد كانت هناك فصول لتدريس اللغة البولندية، لا يحضرها إلا البولنديون، ووفقًا لرغيتهم.

دوف النين تدرس؟ حتى اللغة البولندية كانت تُدرّس؟

باخستيسن: نعم، كانت تُدرًس.

دوف اللغة البولندية؟ ولم يكن هناك اضطهاد أو ملاحقة؟

بساختين: إطلاقًا، هذه مبالغات بشعة، ملاحقة؟! لم تكن البولندية

إجبارية، من أراد أن يتعلمها فله ذلك، طبعًا كانت اللغة البولندية موجودة، ماذا دهاك؟ ما زلت أذكر مدرس اللغة البولندية، بالطبع لم أحضر له دروسًا، لكني أذكره، كان إنسانًا مدهشًا، كان وسيمًا للغاية، بولنديًا نموذجيًّا، ذا لحية، جميلا للغاية، متدينًا، وكان جميع البولنديين يدرسون على بديه، كل من برغب.

دوفـــاكين: وهل كانت اللغة الليتوانية مستخدمة؟

باختين: اللغة الليتوانية؟ لا، لم تكن مستخدمة، كان هناك ليتوانيون، ولكن اللغة لم تكن تستخدم، ربما كانت تستخدم بشكل ما؛ فقد كانت هناك ثانويات خاصة أيضًا... كان المدر سون أكفاء للغاية، على أي حال لا أذكر أي واحد منهم أثار لديّ نفورًا، وكذلك كانت الحالة بالنسبة إلى التلاميذ الأخرين. اطِلاقًا، كانوا جميعًا أناسًا مخلصين واسعى المعرفة، وأحيانا، إلى حد كبير جدًا، ودودين، لـم يكن لـدي أي شكوى تجاههم، لا أستطيع أن أفعل بأي حال من الأحوال، أتنكر أننا، وأنا على وجه الخصوص، كنا نحب فاسيليفيتش كروكوفسكي بشدة، ما زلت أنكره حتى يومنا هذا، كنا نطلق عليه، كما يفعل الجميع دائمًا بالطبع، وفي كل مكان، أن يُطلق على المدرسين اسم شهرة "فتان المسرح المحترق"؛ فقد كان شعره كله أشيب أجعد، وكان فيه شيء ما بالفعل يذكرك بفنان عجوز خارج لتوه من مسرح بحترق، لكنه كان عالمًا.

دوفـــاكين: وماذا كان يُدرّس؟

باختيان كان يُدرِّس اللغة الروسية والأدب الروسي، كان يُدرِّس على نحو رائع وبحماس بالغ، لعلى أقول بولع شديد، ولع يأخذ بألباب الجميع، كان يكتب أيــضًا، ولــم تكــن آر اؤه ثورية بالمرة، كان له عمل منشور تحت اسم "النزعة الدينية في الشعر الروسي"، ثم كتب بعد ذلك عن تورجينيف، وحتى عام ١٩١٦ ظهر مقاله الأخير، في "مجلة وزارة المعارف الشعبية"<sup>(٩)</sup>.

كما كان يعجبني أيضًا أنا والآخرين مدرس الرياضيات يانكوفيتش، كان صارمًا، صارمًا بعض الشيء، لكنه كان...

دوفــاكين: دقيقًا؟

باختيان: منطقيًا، دقيقًا، الأهم، كان منطقيًا، لـم يقل لنا إطلاقًا "احفظوا عن ظهر قلب"، أبدًا، كان يمثلك القدرة على إثبات الأمر، وإيصاله إلى وعينا، وبعد انتقالي من ثانوية فيلنوس عُيِّن مديرًا لثانوية نوفوسفنتسيانسكايا.

وقد انتقلت ثانوية نوفوسفنتسيانسكايا إلى مدينة نيفيل (فعندما بدأت الحرب أسرع الألمان باحتلال منطقة نوفوسفنتسيانسكايا).

دوفـــاكين: إلى نيفيل؟

باختين: وأنا أيضاً انتقلت إلى نيفيل، لماذا؟ لأن صديقي الذي لعب الدور الأكبر في حياتي كان يعيش بها، وهو ليف فاسيليفتش بومبيانسكي (١٠٠).

دوفـــاكين: سمعت عنه.

باختيسن: إن اسمه موجود في الموسوعة... الموسوعة الأدبية.

دوفـــاكين: إنه أديب مشهور.

باختين: نعم، أديب مشهور، موهبة فذة، أكبر الموسوعيين العظام.

دوفـــاكين: من جيلك؟

باختين: من جيلي، ويصغرني بعام واحد.

دوفـــاكين: ما زال على قيد الحياة؟

باختيسن: للأسف، توفي شابًا منذ فترة طويلة، كان يبلغ من العمر حوالي تسعة وأربعين عامًا عندما وافته المنية.

دوفـــاكين: قرأت شيئًا بتوقيعه.

باختين: لعلك قرأت مقالاته عن تورجينيف.

دوفـــاكين: نعم، ربما...

باختيان: عدا ذلك؛ فقد كان مهتمًا بالقرن الثامن عشر، له در اسات كثيرة عن تر دياكو فسكي، وخصوصًا بحثه في مسألة النحو ونظم الشعر عند تردياكوفسكي، وها هو يــؤدي الخدمــة العسكرية؛ أي يخوض غمار الحرب، ثم تستقر كتيبته في نيفيل بعد ذلك، وهناك يتم تسريحه ليستقر فيها؛ لأن الحياة في ليننجر إد في هذا الوقت كانت صعبة (كان اسمها أنذاك بتروجراد)، كانت المجاعة قد اجتاحت المدينة أنذاك، فلم يكن بمقدوره العودة إليها، أما في نيفيل فقد استطاع علي نحو ما أن يدير أمره بشكل جيد، كان كبار القوم في نيفيل على علاقة وطيدة به، هناك قرأ العديد من المحاضرات، وها هو أخيرًا يعود إلى ليننجراد - إلى بتروجراد - ليحل ضيفًا علينًا عادة، في شقة والدي ووالسدتي وإخسوتي، (١١) والذين كانت تربطهم به أيضًا صداقة حميمة منذ أيام الثانوية... رحل أخى إلى الجنوب، وهناك انضم إلى جيش المتطوعين، وقد سافر إلى الخارج بعد ذلك مع هذا الجيش، وظل في القسطنطينية، مع فلول الجيش الهارب من القرم، ثم إذا به يجد نفسه في صفوف الفرقة الأجنبية.

دوفـــاكين: في إسبانيا؟

باخستيسن: لا، لا، كانت هذه الفرقة الأجنبية موجودة قبل إسبانيا بالطبع.

دوف الين: مع من ذهب؟ وأين؟

باخستيسن: مع الفرقة الأجنبية الفرنسية، الفرقة الأجنبية القديمة، كانت هناك فرقة أجنبية في الجزائر.

دوفـــاكين: آه، في الجزائر.

باختيسن: كان أمرًا شيقًا، قل ظاهرة فريدة من نوعها، وقد وصف حياته في هذه الفرقة في مذكراته، ثم أصيب بعد ذلك إصابة بالغة، كانوا يحاربون البربر بشكل أساسي، البربر المتمردين، وقد أصيب عدة مرات، منها إصابة بالغة في صدره قريبة للغاية من قلبه، وهناك تم تسريحه ليذهب إلى باريس، في البداية ظل في الخدمة العسكرية ليعمل في أحد المكاتب، وقد كتب في مذكراته أنه في هذا المكتب لم يكن يفعل شيئًا بالمرة، ومن ثم تم تسريحهم؛ فلم يكن أمامهم سوى كتابة بعض الخطابات والانشغال بالثرثرة... كانت الخدمة سهلة، بعدها التحق بالجامعة... كان قد أنهسي الجامعة تقريبًا في روسيا لكن كان عليه أن يتقدم بأوراقه هناك، وقد فعل ذلك.

دوف السوربون؟ في السوربون؟

باخستيسن: نعم، في السوربون، وقد أنهي الدراسة بها، وهناك ألقسى بالعديد من النقارير، ونشر مقالات قصيرة.

دوفـــاكين: كان تخصصه...

ساختيسن: الدراسات الكلاسيكية أيضًا.

دوفـــاكين: أيضًا؟

باختيسن: ظل كلاسيكيًا، نعم، أما أنا فقد ابتعدت تمامًا عن الدارسات الكلاسيكية، وقد ظل هو مخلصًا لها حتى النهاية، وناقش رسالته للدكتوراه في كامبريدج.

دوفـــاكين: وماذا فعل بعد ذلك، هل بقى هذاك أم عاد؟

باختيسن: لا، لم يبق في فرنسا... وكان هناك هذا العالم ذائع الصيت: كونافالوف، ابن كونافالوف. (۱۲)

دوفـــاكين: الوزير كونافالوف!

باختيسن: نعم، الوزير كونافالوف.

دوفـــاكين: أعرفه، كان من معارف جودزي (١٣).

باخستيسن: هو ذاك، كان جودزي على علاقة به، وقد جاء إلى هنا لحضور مؤتمر المتخصصين في الدراسات السلافية، جاء على ما أظن إلى المؤتمر الخامس.

دوفــــاكين: أم الرابع، الرابع... الذي عُقد في موسكو عام ١٩٥٨.

باخستيسن: كانوا يقدمونه باسم "السير كونافالوف" على أي حال، كان أيضنا صديقًا لأخي، عندما كان في الخارج... لم يتعسرف عليه في روسيا، وقد أقنعه كونافالوف هذا بالانتقال إلسي إنجلترا، في هذا الوقت، بدأ المهجر في إنجلترا. ذهب إلى هناك، أو لا في كامبريدج، وقد تلقيت منه منذ وقت قريسب هدية، صورة من بحثه الأخير كتبه في كامبريدج... عسن بوشكين، وكان السؤال على النحو التالى: لماذا بوشكين،

هذا الشاعر الكلاسيكي البسيط الواضح، الذي تُرجم القليل من أعماله بشكل سيئ، كانت هذه دراسته الأخيرة ولم تنشر إلا بعد وفاته، عندما تم العثور منذ فترة قريبة علم مسودة الدراسة ضمن أوراقه؟

دوفـــاكين: ومتى توفى؟

بالحسين: توفى في مايو عام ١٩٥٠.

دوفـــاكين: وما رأيك؟ أعتقد أن عملا ما من أعماله قد صدر، ألـيس كذلك؟

باختين: هنا، لا، لم يصدر له أي عمل.

دوفـــاكين: هذا يعنى أنه مات في المهجر؟

باختيبن: لدينا هنا في مكتبة لينين كتاب له عن اللغة اليونانية الحديثة الحديثة، ولكنه ينطلق في مدخله إلى اللغة اليونانية الحديثة من خلال اللغة اليونانية القديمة، جوهر الأمر أن فكرت الرئيسية تتلخص في أن الموجود في اللغة اليونانية الحديثة من اللغة اليونانية القديمة التي لا تخضع للتجميل، ولا لأية مفاهيم أكثر بكثير من الموجود في الأعمال الأدبية اليونانية القديمة المعروفة لنا، الأعمال الكلاسيكية، كمنا أن اللغة اليونانية الحديثة لم تخضع للدراسة من وجهة النظر الأثارية، وهذه بالتحديد، كما تعلم، إحدى أفكار الأكاديمي الراحل مارا الذي كان عالمًا في الحفريات.

دوفــاكين: أعلم.

باخستيسن: لكن أفكار كونافالوف تشكلت مستقلة عن مارا، وعلى نحو مختلف بعض الشيء، لم يبحست الأولى عما وراء الرموز أو العناصر الأولى، لم يبحث عن كل ذلك، وإنمسا كسان يبحث تحديدًا عن...

دوفــــاكين: تقصد أنه ظل يعمل، على وجه العموم، في إطار المفهــوم الهندأوروبي.

باختيسن: المفهوم الأوروبي، تمامًا. لقد سافر عدة مرات إلى اليونان قادمًا من إنجلترا، بل وشارك أيضًا في أعمال التتقيب، وفي منطقة ماراثون على وجه التحديد، وكانت لدى أمي صورة له، وفي مراسلاته معي لم يكن يتوخى الحذر، في تلك السنوات لم يكن من الممكن أن نتبادل الرسائل مع أحد من الخارج، كان هذا الأمر من قبيل المخاطرة، ولهذا كان يكتب إلى أمي؛ إذ كان يعرف أنها ستوافيني بكل شيء...

دوف اكين: وأين كانت تعيش أمك؟

باختين: أمي كانت تعيش في ليننجراد آنذاك، وكذلك إخوتي، وكانت لديها صورة له مع زوجته (كانت زوجته إنجليزية) في منطقة ماراثون أثناء القيام بأعمال التنقيب، كان يرتدي سروالا قصيرًا فقط هذه الصورة له في منطقة ماراثون في اليونان، كما كانت له صورة أخرى على خلفية جامعة كامبريدج العتيقة في رداء الأساتذة، وفي يده مجلد تقليدي، وعلى جانب الصورة يقف المدرسون والطلاب، أما هو فكان في مقدمة الصورة.

دوفـــاكين: وهل كان أخوك يُدرِّس معك في ثانوية فيلنوس؟

باختينن: نعم، بالطبع كان معى في ثانوية فيلنوس.

دوف السن؟ وهل كان يكبرك قليلا في السن؟

باختيان: كان يكبرني قليلا، قليلا جدًا.

دوف النه ثانوية فيلنوس؟ الذنب النانوية ... أنت لم تنه ثانوية فيلنوس؟

باختيسن: لا، لم أنه ثانوية فيلنوس؛ فقد انتقلت إلى ثانوية أوديسا.

دوف الكين: وماذا عن ثانوية أوديسا؟

باختين: كانت ثانوية أوديسا جيدة أيضًا، لا أستطيع أن أشكو منها

بأي حال، كان كل المدرسين بها جيدين، ربما لم يكونوا ... أقصد... مدرسين بارزين، مثلما كان الحال في

فيلنوس، ربما، المستوى العام، كان أقل قليلا.

دوفـــاكين: وماذا عن الطلاب؟

القمة.

باختين في رأيي أن المدرسين، هيئة التدريس، والطلاب... لم يكن بينهم مبرزون. كان الجميع من الشباب الرائعين المتفوقين من أصول كريمة، ومن ثم فليس لديّ ما أشكو منه في هذا الشأن، لا عسف، ولا اضطهاد على الإطلاق، أما ما كان يقال من أنهم كانوا أفضل الكُتّاب التقدميين والصحفيين والشخصيات العامة؛ فلم يكن هناك شيء من هذا... ربما كان هناك شيء من هذا، ولكن لم ألحظه شخصيًّا، وعلى أي حال فقد كان أمرًا استثنائيًّا، وعلى العموم فقد كانت على ثانويتنا على القمة، ينبغي أن أقول مباشرة، كانت على

دوفــــاكين: وماذا كان اسمنها؟

باختين: المدرسة الثانوية ببساطة.

دوفـــاكين: ثانوية أوديسا؟ وهل كانت الثانوية الوحيدة؟

باخستيسن: لا، كان هناك عدد من الثانويات، كانت ثانويتا الرابعة.

دوفـــاكين: أي كان اسمها ثانوية أوديسا الرابعة، وهل درس معك أحد من كُتَّاب أوديسا الذين اشتهر وا فيما يعد؟

باختين: لا، لم يدرس أحد.

دوفـــاكين: باجريسكي؟

باختیان: لا، لا، أمثاله درسوا في ثانويات أخرى، لم أكن أعرفهم، عرفتهم فيما بعد...

دوفــــاكين: لم تعرف أحدًا آنذاك، ولا ايلف وبتروف، ولا حتى...؟

باخستيسن: لا أحد، لا أحد، لقد مكثت في أوديسا فترة قصيرة، وفيها التحقت بالجامعة، ثم سرعان ما انتقلت منها.

دوف السابع؟ المابع؟

باختين: نعم، أنهيت الفصلين السابع والثامن.

دوفـــاكين: الثامن يعادل الأن العاشر.

باختيسن: نعم، الثانوية الآن عشرة فصول، آنذاك كان هناك فصل يسمى التمهيدي، لم أدرس به وكثيرون أيضًا لم يدرسوا به. كان من المعتاد أن يستعد الطلاب له في المنازل، شم يؤدون الامتحان في الفصل الأول من الثانوية.

**دوفــــاكين:** وفي أوديسا بدأت الدراسة في الجامعة؟

باختين: نعم، بدأت فيها الجامعة.

دوفـــاكين: كانت هناك كلية التاريخ و الدر اسات الأدبية؟

باختيبن: طبعًا، كانت الجامعة تسمى جامعة نوفوروسيسك،

طبعا، حالت الجامعة السمى جامعة الوروروسيسة الإجامعة أوديسا، والسبب أن الجامعة تقع في إقليم نوفوروسيسك، جدير بالذكر أن الجامعة كانت تضم نخبة ممتازة من المدرسين البارزين الذين درست على أيديهم، ما زلت أذكر – على سبيل المثال – "الأستاذ طومسون" (١٤)، أستاذ اللغويات، كان أستاذا رائعًا في هذا العلم، درسنا على يديه، وأدينا الامتحان في كتابه المدرسي العظيم، الذي كنت أسعى إلى الحصول على نسخة منه، لكن يبدو أن العثور عليه الآن أمر مستحيل، واسم الكتاب "مدخل إلى علم اللغة"، كتاب ممتاز، وكان هناك أيضنا أستاذ آخر مهم جدًا، على الرغم من أنه لم يكن ذا شخصية ألى النفس – وهو الأستاذ لانجي.

كان لانجي أستاذًا ألمانيًّا مشهورًا، وهو مؤلف "تاريخ المادية"، أظن أن اسمه نيكو لاي نيكو لايفيتش لانجي؟ نعم، هو نيكو لاي نيكو لايفيتش لانجي (١٥)، أستاذي، وكان تلميذًا لفه ندت.

بدأ عمله في مختبره لعلم النفس، وكان لديه كتاب... ما اسمه؟... "قضايا علم النفس"...، أو "مقالات في علم

النفس"، لا أستطيع أن أتذكر الاسم بدقة، كانت أعماله في علم النفس أعمالا جيدة، فقط في علم النفس...، وخصوصاً أنه كان بدرس أيضًا التخدير، وله تطبيقات علمية فيه، حتى عندما كان لا يزال في ألمانيا يدرس على يدى فوندت، وكان يتعاطى الأفيون أو الحشيش، لا أذكر الآن، وباعتباره عالمًا نفسيًا، كان يتابع حالته الشخصية: كيف بدأت، كيف تصاعدت، كيف يتطور تأثير المخدر؟... وما إلى ذلك، عمومًا أذكر أنه كانت له أبصات شيقة، وخصوصًا أن بلادنا لم يكن بها إلا القليل من مثل هذه الأبحاث، ربما لم يكن بها على الإطلاق لأيَّ منها، المنين كانوا يعرفون جانبًا من هذا الموضوع عندنا، هم المتخصصون في الأدب، الأمر ببساطة أن بوداير ألف كتابًا شهيرًا في هذا المجال، أسماه "الفردوس المصطنع" (Les Paradis Artificels) على هذا النحو-"الفردوس المصطنع"، كان بودلير يدرك هذه الحالة.

دوفاكر.

باختيبن: حالة الخدر، نعم، وكان يعني أساسًا تعاطى الحشيش، على أن هذا الكتاب كان من الكتب الشيقة للغاية، مثل كل أعمال بودلير، ويمكن القول إنه في هذا الكتاب قدم تحليلا مفصلا لكتاب آخر، لم نكن نعرفه عندنا في روسيا، إذ لـم يكـن منشور النذاك، هو كتاب ادي كفينسي ، (۱۷) و هو كالسيكي

إنجليزي مشهور، عالم كبير في مجال الدراسات الكلاسيكية، كان مدمنًا للأفيون منذ شبابه المبكر وحتى وفاته، وقد مات طاعنًا في الشيخوخة، على السرغم مسن ذلك، زد على ذلك أنه في أخريات حياته كان يتعاطى جرعة لم يكن أحد من العلماء والأطباء يصدق أن بإمكانه تعاطيها، ولكن الأمر بالنسبة إليه كان ممكنًا، لقد وصل تدريجيًا إلى هذه الجرعات الهائلة، ومع ذلك لم يصبه مكروه.

دوفـــاكين: وهل كان يشعر باللذة؟

باخستيسن: كان يشعر بها، وقد وصف خيالاته ورؤاه، ولما كان كلاسيكيًّا رائعًا يمتلك موهبة شعرية، فإن كل هذه السرؤى التي سجلها بدرجة عالية من الشاعرية، الأمر الذي شد انتباه شارل بودلير، وقد عرض بودلير في كتابه سيرة دي كفينسي، أما كتاب دي كفينسي فقد ذاع صيته في أنحاء أوروبا، وقد تمت ترجمته كاملا من الإنجليزية، التي كُتب بها إلى الفرنسية في (مجلة العالمين) (Revue des deux)

دوفـــاکین: "Revue des deux mondes"؟

باخـتيــن: هذه مجلة فرنسية مشهورة، كانت تصدر في القرن التاسع عشر.

دوف القرن العشرين أيها كانت تصدر في القرن العشرين أيضا؟

باختیان: نعم، كانت تصدر في القرن العشرين أيضًا، ولكن الكتاب صدر في القرن التاسع عشر، تحت اسم "مذكرات مدمن أفيون إنجليزي"، وقد قرأتها كاملة بالمناسبة في مجلة "Revue des deux mondes"، لكن هذه القصية لم تشغل بال الكثيرين عندنا، ولم يهتم بها إلا قلة من الناس، وقد تناول نيكولايفيتش لانجي هذا الكتاب بالتحليل

دوفـــاكين: لقد خرجنا بعض الشيء عن موضوعنا، إذن، في رأيك هل كان قسم الدراسات الكلاسيكية في كلية التاريخ والدراسات الإنسانية في جامعة نوفوروسيسك في أوديسا جديرًا تمامًا بالاحترام من ناحية مستواه العلمي؟

ولكن لا أتذكر هذه الدر اسة.

العلمي النفسي، ودرس حالة متعاطى الأفيون والحـشيش،

باختیسن: کان قسمًا جدیرًا بالاحترام، تمامًا، ولکن خذ مثلا موتشولسکی، کان مدرسًا تافهًا، لم یترك انطباعًا كبیرًا، (۱۸) وإن كان شخصًا محترمًا...

دوفــــاكين: هل كنتم تدرسون الأدب الروسي، أم لا؟

باختين: وكيف لا؟!

دوف الكلاسيكية.

باختين الأمر سواء، نعم، الأمر سواء.

دوفــــاكين: وأدب أوروبا الغربية؟ هل كانت هناك دورات عامة؟

باختين: نعم، نعم، بالطبع، كانت هناك مواد عامة، كان التخصص يبدأ عندنا متأخرًا بدرجة ملحوظة، على العموم، كنا ندرس جميعًا معًا، بغض النظر عن القسم...

دوف الكين: كانت لديكم خمس دورات؟

باختین: أربع دورات، أربع.

دوف الغات القديمة؟ عن دراسة اللغات القديمة؟

باختين: كنا ندرسها.

دوفـــاكين: منذ المدرسة الثانوية؟

باخستيسن: في الثانوية كانت اللغة اللانتينية الزامية، ينبغي القول إنسا كنا ندرس اللانتينية على نحو جيد، أمسا اللغسة اليونانيسة القديمة فكانت دراستها اختيارية، كل على حسب رغبته،

دوفـــاكين: إذن عندما التحقت بالصف الأول بالجامعة، كنت تعرف اللاتينية واليونانية القديمة، وبالطبع الفرنسية...

وقد درست اللغة اليونانية القديمة.

باختين: بطبيعة الحال كنت أعرف الفرنسية، كنت أعرفها منذ الطفولة، كما كنت أعرف الألمانية أيضًا منذ الطفولة، أضف إلى ذلك أنه لمًا كان أخي يكبرنسي قليلا؛ فقد أحضروا لنا مربية ألمانية، كان الأمر بالنسبة لي مبكرًا للغاية، لم أتعلم الحديث بالروسية كما ينبغي... ومن ثم فقد كانت الألمانية تقريبًا لغتى الأولى.

آنذاك كنت أفكر بالألمانية، وأتكلم بالألمانية، وفي أثناء ذلك...

دوف\_\_\_اكين: ثم تعلمت الفرنسية بعد ذلك؟

باختيسن: الفرنسية تعلمتها بعدها.

دوفــــاكين: ألم يكن هناك تعليم للغة الإنجليزية؟

باخستيسن: إطلاقًا، لم يكن هناك آنذاك تعليم اللغة الإنجليزية، وحتى لم يكن من الممكن تعليمها، كمادة اختيارية، وإن كسان مسن الممكن دراستها في الجامعة. في الجامعة كان من الممكن تعلم أي لغة، كان هناك دائمًا مدرسون للغات، على سبيل المثال، فقد بدأ أخي في دراسة اللغة الدانمركية كمسادة اختيارية، ثم تركها بعد ذلك، كانت عنسدنا في جامعة بتر وجر اد السيدة لاسين كانت تدرس اختيارًا.

دوفـــاكين: في أي السنوات درست بجامعة أوديسا؟ سنوات الحرب؟

باختيسن: لا، قبل الحرب، أما أثناء الحرب فقد كنت في ليننجر اد.

دوفـــاكين: نقصد في بطرسبورج؟

باخسيسن: نعم،

دوفـــاكين: مهلا، إن هذا يعني سنوات طوالا، لقد التحقـت بجامعـة أوديسا.

باخستيسن: بالنسبة إلى السنوات، فربما تكون الذاكرة قد خانتني، لقد اختلط الأمر على.

دوفـــاكين: لقد بدأت الحرب في يوليو ١٩١٤؛ فلو أنك أمضيت لنقـل الصف الدراسي ١٩١٤/١٩١٣، عام ما قبل الحرب، العام الدراسي الأول لك في أوديسا، ثم انتقلت منه على الفـور، كما يبدو، من سياق حديثك...

باختيسن: انتقات إلى الصف الدراسي الثاني، إلى الثاني.

دوفـــاكين: هذا يعنى أنك قضيت عامًا واحدًا فقط...

باختين: نعم، عامًا واحدًا فقط.

دوفـــاكين: ... في أوديسا، أيام لانج وخلافه، كنت طالبًا في الـصف الأول؟

باختين: نعم، أنهيت الثانوية هناك، التحقت بالجامعة لمدة عام واحد فقط.

دوف الماكين: هذا يعني إذن أن الأعوام ١٩١٥/١٩١٤، ١٩١٥/١٩١٥، ١٩١٢/١٩١٥، وفي والثالث والرابع قضيتها في جامعة بطرسبورج؟

بساختيسن: نعم، في جامعة بطرسبورج.

دوفـــاكين: (بصوت منخفض): أم كان اسمها بتروجراد.

باختين لا أستطيع أن أتذكر التواريخ بدقة، يمكن الرجوع في ذلك الله مذكرات أخي، وهي موجودة باللغة الإنجليزية، كتاب مذكرات، هناك أيضًا مزيد من التفاصيل عن الطفولة.

دوفـــاكين: ما يهمني ليس ما هو موجود، بل ما هو غير موجود.

باختيسن: ذكرياتي عن مربيتنا الألمانية، التي كنت أحبها بشدة... كنت أدعوها فقط بكلمة "Liebehen"، وكنست أحسب
الجلوس إلى دروسها، كانت امرأة رائعة.

دوفـــاكين: هذا يعنى أنك قد جمعت بين التربية والتعليم على نحو رائع...

باختيسن: هذا صحيح، ولكن ينبغي القول إنني على أية حال - وإن كنت هنا لا أستطيع أن أقلل من شأن المدرسة الثانوية أو الجامعة - قد قمت بتحصيل أغلب معارفي على نحسو

مستقل؛ إذ لا يمكن أن يكون هناك في حقيقة الأمر تعليم رسمي بإمكانه أن يوفر كل حاجات المرء من المعرفة، فإذا ما اكتفى الإنسان بما يتلقاه في المدرسة أو الجامعة، فإنه في الواقع يتحول إلى موظف. إن المدرسة والجامعة تعلمانك ما تم إنجازه، أما ما هو حديث، أما الإبداع، فأنت لا تأخذه منهما، وعليك أن تتواصل مع الحديث والجديد، مع الإبداع، عن طريق قراءاتك المستقلة. خذ مثلا نيكو لاي نيكو لايفيتش لانج، الذي سبق أن حدثتك عنه، لقد كان أستاذًا رائعًا، ولكنني عندما سألته - وكنت قد بدأت مبكرًا في قراءة الكتب الفلسفية في أصولها باللغة الألمانية - عن جيرمان كوجان (و هو صاحب مدرسة ماربورج).

دوفـــاكين: التي سافر إليها باسترناك؟

باختين: نعم، نعم، باسترناك، وعما إذا كان كتابه الأول المهم -"Erfahrung Kants Theorie der" (نظرية كسانط في التجربة) - كتابًا قيمًا؟ أجابني بقوله: "يبدو لـي أنـه كذلك"، وهو ما يعنى أنه لم يقرأه، زد على ذلك فقد بدا لى أن اسم جيرمان كوجان معروف لديه سماعًا فقط.

دوفـــاكين: أنا أيضا أعرفه سماعًا من قراءتي لباسترناك.

باختيان: صحيح، صحيح، وقد نكره أندريه بيلي أيضاً في إحدى قصائده بقوله:

> الأستاذ كوجان من ماربورج مبدع المناهج الجافة...(٢٠)

بالطبع، فإن هذا الوصف "مبدع المناهج الجافة" غير صحيح على الإطلاق، لقد كان كوجان فيلسوفًا رائعًا، وقد

ترك أثرًا بالغًا عليَّ، أثرًا بالغًا، وسوف نصل في حوارنا معا إلى هذا الأثر.

دوفـــاكين: على العموم، من الأهمية بمكان أن يتعرف المرء على تاريخ التكوين... المرحلة الأولى في تكوين عالم، ننتقل الآن إلى أمر آخر، عمن كنت تود الحديث؟

باختيسن: يمكنني القول إنني بدأت مبكراً للغاية، في التفكير المستقل، وفي قراءة الكتب الفلسفية الجادة، وكنت مولغا بالتحديد بالفلسفة أكثر من أي شيء آخر، وبالأدب كذلك؛ فقرأت الكلاسيكيات الجادة من الثانية عشرة والثالثة عشرة من عمرى، وتعرفت مبكراً على وجه الخصوص على كانط، فقرأت له: "نقد العقل الخالص"، وأود أن أقول هنا إنني فهمته على نحو جيد.

دوف الألمانية؟ وهل كنت تقرأ بالألمانية؟

باختيان: نعم، ولم أقرأ في الفلسفة بغيرها، أما بالروسية فلم أقرأ اللهم إلا "المقدمات النقدية"، وهو كتاب لا يزيد عن كونه "نقد العقل الخالص" في طبعة مختصرة، لقد كنت أقرأ لكل الفلاسفة الألمان، كما تعرفت مبكرا، قبل أي شخص في روسيا، على سيرين كيركيجور. (٢١)

دوفــاكين: عفوا، لم أفهم عمن تتحدث، سيرين...

باختين: كيركيجور.

دوفـــاكين: كير - كي - جور؟ هل كان أيضنا ألمانيًا؟

باختينن: يكتبون عندنا اسمه خطأ كيركيجارد، والصحيح كيركيجور.

دوفـــاكين: تراه دانمركيًا؟

باختين: نعم، كان دانمركيًا عظيمًا.

دوف الكين: وكان أيضنا فيلسوفًا؟

باختين: كان فيلسوفًا ورجل دين تعلم على يدي هيجل نفسه، كما درس شيلنج، لكنه اختلف فيما بعد مع هيجل والهيجلية، وهو الذي وضع الأسس الأولى للوجودية، التي لم يلحظها أحد إيان حياته.

دوفـــاكين: عفوًا، متى كان ذلك، وهل كان معاصرًا؟

باختين: كان معاصرًا لدوستويفسكي، ولد كلاهما في العام نفسه، غير أن كيركيجور مات قبله بقليل، (۲۲) بالطبع لم يكن دوستويفسكي يعرف عنه شيئًا، ولكن وجه السشبه بينهما مدهش، الإشكالية نفسها، يعد الآن من أعظم مفكري العصر الحديث، وإن لم يحظ بالأهمية نفسها إبان حياته.

دوفـــاكين: وهل ترجموه عندنا؟

باخستيسن: لقد كان عالمًا عظيمًا، وقد ترجموا عندنا قليلا جدًا من أعماله لا أكثر، هل تعرف؟! لقد تعرفت في أوديسا آنذاك، على سويسري يدعى هانز لينباخ، كان مثقفًا للغاية، ولكنه لم يترك أثرًا، كان الرجل عاشفًا ومولعًا بكيركيجور، في وقت لم يكن يعرفه فيه أحد.

دوفـــاكين: وهل كان هذا الرجل على معرفة به أثناء حياته؟

باختيسن: هذا الرجل عرفه حيًّا.

دوفـــاكين: هذا السويسري إنن هو الذي أعطاك كتبه، أليس كذلك؟

باختين: نعم، نعم، وهو الذي كشف لي كيركيجور، وهو الذي أهداني أيضًا الكتاب الأول له وعليه اسمه "سيرين كيركيجور"، بعد ذلك أخذت في جمع أعماله الكاملة... لم أكن أعرف اللغة الدانمر كية، ولكنه كان مترجمًا إلى الألمانيــة كامـــلا، أظن أنه صدر في دار نشر "Pieter Verlag"، لا أنكر تمامًا الآن، المهم أنه صدر عن إحدى دور النشر الألمانية المحترمة، وقد صدرت الأعمال الكاملة له في عشرة مجلدات (٢٣) ... يمكن القول إن كير كيجـور أصـبح الآن و احدًا من عظماء الفكر المعاصر.

دوفكاكين: في الغرب؟

باخستيسن: في الغرب يدرسونه، نعم، وحتى عندنا صدر عنه كتابان، أحدهما غاية في الجودة، لم تعد ذاكرتي تسعفني، وخصوصًا في الأحداث القريبة، أتذكر الأشياء الغابرة على نحو أفضل... نعم... وهناك امرأة فيلسوفة... في مقتبل العمر... تعيش هنا، لا أعرفها بصفة شخصية، ولكنها مشهورة للغاية، تتشر في مجلتي "قضايا الأدب" و"قـضايا الفلسفة"، وتتميز جميع مقالاتها بأنها على أعلى درجة من الموضوعية، فهي لا تجمّل ولا تتسقط العيوب، في السابق كان اسم كير كيجور يتردد تسبقه حتمًا صفة الظلامي، "الظلامي كيركيجور"، أو "كيركيجارد" كما يكتبون عندنا، وقد قيَّمت هذه المرأة كيركيجور بشكل موضوعي تمامّـــا، وتوصلت إلى فهمه فهمًا عميقًا. (٢١)

أما الكتاب الثاني، ولديَّ منه نسخة، فمؤلفه يدعى لوريي، انظر كيف أصبحت ذاكرتي! أمر مستحيل.

دوفسكين: لديك ذاكرة رائعة!

باخستيسن: رائعة، عمَّ تتحدث؟! كانت، كانت لدىًّ في شبابي ذاكرة ظاهراتية، كان بإمكاني أن أحفظ النصوص الشعرية والنثرية من القراءة الأولى، الآن لا تسعفني الذاكرة بالطبع.

دوفسكين: وأنا أيضاً كنت أحفظ الشعر.

باختين: لا أستطيع الآن أن ألقى عليك ما كنت قد حفظته (لقد كنت أعي عن ظهر قلب الكثير والكثير)، كما كنت أستظهر النثر ليضًا. لقد كنت، على سبيل المثال، أحفظ مقاطع كثيرة، تكاد تصل إلى أجزاء كاملة من أعمال نيتشه، في أصلها الألماني، أنا أيضًا مررت بتجربة الهوى الجامح بنيتشه.

دوفـــاكين: كان هذا متأخرًا بعض الشيء.

باختین متأخرا، نعم، ربما فی الفترة نفسها. لا، بل تعرفت علی نیتشه قبیل تعرفی علی کیرکیجور.

دوف العمر عشرين عامًا عام ١٩١٥. أي أنك تبلغ من العمر عشرين عامًا عام ١٩١٥. كنت ما زلت تدرس في جامعة أوديسا، ولكنك كنت واسع الاطلاع، وبالنسبة إلى الفلسفة...

باخستيسن: بالطبع، لقد حصلت على معارف فلسفية آنذاك، واستمعت البي محاضرات البروفيسور كازانسكي.

دوفـــاكين: هل هو كازانسكي الذي أصبح فيما بعد عضوا في جماعة أوبوياز ؟(\*)

<sup>(\*)</sup> أوبوياز: جمعية دراسة شعرية اللغة، تأسست في الفترة من عام ١٩١٦ -- ١٩١٨ على يد مجموعة من اللغويين: بوليفانوف، ياكوبينسكي، وعلماء الشعر: برنشتاين، بريك، والمنظرين=

باختيان: لقد كان ابنه، ابن كاز انسكي الذي تعلمت على يديه، على العموم في ليننجراد، كان هناك أبناء أساتذة أوديسا، إلا لانج؛ فلم يكن له تلاميذ، على العموم، لم يحقق تلاميذه نجاحًا يذكر، كانوا كسالى، أما تلميذ كاز انسكي فقد درس...

دوف الذي كتب عن لغة لينين في مجلة LEF. (\*)

باختين: هذا بوريس كازانسكي ابن البروفي سور كازان سكي، (٢٥)

والبروفيسور كازانسكي كان رجلا جديرًا بالاحترام، لقد

ترجم أرسطو كله عن اليونانية القديمة.

دوف الروسية مباشرة؟ الله الروسية مباشرة؟

باخستيسن: نعم، وهو جهد هائل بطبيعة الحال. إن ترجمة أرسطو أمر غاية في الصعوبة، وفي رأيي أنه أصعب من أفلاطون الشاعر. فهناك المصطلحات الخاصة بأرسطو، وهو أمر يزيد من صعوبة الترجمة، لكنه نجح في ترجمته على نحو رائع، أما إذا تحدثتا عنه باعتباره فيلسوفًا مبدعًا... ففي رأيي الشخصي أنه لم يكن فيلسوفًا مبدعًا، ولهذا جاءت

<sup>-</sup> ومؤرخي الأنب: شكلوڤسكي، أيخنباوم، تينيانوف، وهي تعتمد المنهج الشكلي في الدراسات الأدبية. (المترجم)

<sup>(\*)</sup> LEF: الجبهة اليسارية للفنون، جمعية فنية أدبية سوفيتية ظهرت في موسكو وأوديسا وغيرها من المدن، في الفترة من ١٩٢٧ إلى ١٩٢٩، استهدفت تأسيس فن ثوري فعال ومؤثر، أصدرت مجلة LEF (١٩٢٧ – ١٩٢٨) و lef الجديدة (١٩٢٧ – ١٩٢٨)، من أشهر أعضائها ماياكوفسكي، أسييف، ترياتيكوف، رودتشينكو، ايزنشتين. (المترجم)

محاضراته في المدخل إلى الفلسفة، وهي المحاضرات الأولى في الفلسفة التي كان يقرؤها في الجامعة تحت اسم "مدخل إلى الفلسفة" ضعيفة للغاية.

دوفــــاكين: وكيف كانت نظرتك، لاحظ أني أُعلق على التواريخ القديمــة، كـــ "مدخل إلى الفلسفة" الذي وضعه كيولبيه Külpe؟

باخستين: كيولبيه، كيولبيه، (٢٦) كان ألمانيًا.

دوفـــاكين: ألمانيًا؟ وأنا كنت أظنه فرنسيًا.

باختين: كيوابيه؟ كان متوسطًا.

دوفـــاكين: لقد درسناه.

باختين: هكذا إذن. على أية حال، كيولبيه لم يكن ذا شأن عظيم.

دوفــــاكين: وماذا عن "تاريخ الفلسفة اليونانية القديمة"، الذي وضــعه سيرجى تروبتسكوي؟(٢٧)

باخستين: هذا عمل أكثر أهمية، والكنه بالطبع ليس من الأعمال المكلسيكية، ولعلى أقول لك، (وأنا شديد الميل لمدرسة ماربورج على أية حال) إن كتاب "مقدمة في الفلسفة" الذي وضعه نارتوب... ونارتوب هذا هو أحد تلاميذ جيرمان كوجان، الذي ينتمي هو الآخر إلى مدرسة ماربورج، ونارتوب، باول نارتوب، أحد الأثباع الخلص لمدرسة ماربورج، وقد كتب مقدمة في الفلسفة" الذي ترجم إلى الروسية (٢٨).

دوف التاسع عشر وفي التاسع عشر وفي التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين هي فترة ازدهار مدرسة ماربورج.

باختينن: هذا صحيح، لقد ظهرت الأعمال الأولى لجيرمان كوجان في الثمانينيات، ثم ظهر بعد ذلك نظامه في الفلسفة في ثلاثية أجيزاء تحيت اسم Logik der reinen" "Erkenntnis؛ أي "منطلق الإدراك الخالص"، ثلم "Logik der reinen Willens"؛ أي منطق الإرادة الخالصة، وهو كتاب في الأخسلاق، والثالث والأخيس "Logik der reinen Gefühls"؛ أي "منطق الإحساس الخالص"، و هو رؤيته الجمالية، (٢٩) ولكن كل هـذا، كمـا تعلم، يدخل ضمن تقاليد كانط، أنذاك لم يكن هناك سوى كتاب كانط "نقد العقل الخالص"، أما هنا فكان "نقد الإدر اك الخالص"، ثم جاءت بعد ذلك الرؤية الأخلاقية فيما عرف عند كانط بـ "نقد العقل العملي"، وسميت رؤيته الجماليـة ب "نقد القدرة على الرأى"، وهذه هي الأعمدة الثلاثة لنظام فلسفة كانط، وهكذا، وعلى نحو مواز، متتبعًا خطاه، اعتبر جيرمان كوجان أن فلسفته كما لو كانت بمثابة خطوة تالية لكانط، قائمة على الأسس الصارمة للفلسفة الكانطية، ومن وجهة نظرى أن كوجان لم يبتعد في جوهر الأمر عن تعاليم كانط، وإنما قام على تطويرها.

دوف\_\_\_اكين: والآن ميخائيل ميخايلوفيتش، في بداية حديثنا عن أوديسا جئتم على ذكر أول جمعية لغوية أو أدبية... أنا قلت إنها "أوبوياز"، وأنتم قلتم: "لا، "أومـــ.."، ماذا كان اسمها؟

باختين: لا، "Omphalos".

دوفـــاكين: كان هذا في أوديسا؟

باختيان: لا، لا، لا، كان هذا في ليننجر اد.

دوفساكين: في بطرسبورج.

باخستيسن: في بطرسبورج.

باختين ثم حظيت هذه المجموعة المعروفة باسم "Omphalos" بالشهرة، بل أصبح لها دار نشر في أوديسا ثم نسيها الجميع منذ زمن بعيد.

دوفـــاكين: "Omphalos"؟

باخستين: "Omphalos"، كلمة إغريقية، وتعني بالروسية "السرة"، أستطيع أن أتذكر ماذا كان بشأنها، وما أن أستعيد ذكراها حتى أحدثك عنها.

دوفــــاكين: سنتحدث عن ذلك عندما نقترب... أظن أن هذا حدث في أوديسا، وأنك إنما نسيت.

باختين: لا، لا، لم يحدث هذا في أوديسا، حدث ذلك عندما كنت لا أزال في أوديسا... لا أذكر بالضبط... بدأ الأمر في عام ١٩١٣/١٩١٢... تأسست الحلقة... على هيئة حلقة... كانوا مجموعة من الشباب، من الذين أنهوا لتوهم أو الذين قاربوا على الانتهاء من الجامعة، أو الدارسين في الصفوف النهائية منها. دوفـــاكين: أنت تتحدث إنن عن جامعة بطرسبورج؟

باخستيسن: في بطرسبورج، لم تكن هناك عضوية في "Omphalos" على الإطلاق، كانت مجرد حلقة من الأصدقاء المستقلين، ومن بينهم الأخوان رادلوف: سيرجى رادلوف ونيكولاي ر ادلوف، (٢٠) وقد شارك كلاهما بشكل حيوى للغاية.

دوفـــاكين: شيء طبيعي، إنها بطرسبورج، حالة خاصة، وماذا يمكن أن يقال في هذا الصند عن أونيسا؟ ينبغني القول إنك أعطيت بالفعل اهتمامًا كبيرًا هناك... الشيء نفسه الآن، ولكن على نحو أكثر اتساعًا، أقصد كان لك إسهام علمي خاص في هذا الاتجاه الفلسفي... لنقل إجمالا إنك خلقت جوًا من الاهتمام بمدرسة ماربورج، بهذه الفلسفة عمومًا، والتي لم تكن منتشرة على نطاق واسع؟

باختين: لم تكن منتشرة، لم تكن إطلاقًا منتشرة، كانت معروفة على نطاق ضيق للغاية.

دوفـــاكين: من كان معكم أنذاك؟ إلى جانبكم؟

باختيان: كان إلى جانبي شخص تعرفت عليه متأخرًا للغاية، وقد أصبح واحدًا من أقرب أضدقائي، وقد درس هـو نفسه مباشرة في ألمانيا على يد جيرمان كوجان، لقد طواه الثرى منذ زمن بعيد، ولا تزال ابنته تزورني.

دوفــاكين: ومن هو؟

باختیان: إنه ماتفی ایسایفتش کاجان. (۲۱)

ده فـــاکین: تعنى أنه لم تكن بينكما أية معرفة في أوديسا؟

بساختيسن: لا، لقد تعرفت عليه متأخرا جدًا.

دوف المناك من كان إلى جوارك في أوديسا؟ من كانت له المتماماتك نفسها؟

باختين: أخي فقط، الذي كان يدرس هو الآخر في الجامعة، والذي بدأ دراسته الجامعية في أوديسا.

دوفـــاكين: لم تكن قد أصبحت بعد باحثًا في الدراسات الكلاسيكية.

باختين: كنت باحثًا... كنت فيلسوفًا، انظر، باستطاعتي أن أقول الك...

دوفـــاكين: إنك كنت فيلسوفًا أكثر منك عالمًا في اللغة والأدب؟

باخستيسن: فيلسوفًا أكثر، وهو ما استمر حتى يومنا هذا، أنا فيلسوف، أنا مفكر، ولكن في بتروجراد، في بطرسبورج، في بتروجراد لم يكن هناك قسم للفلسفة مستقل بذاته، لقد كانوا ينطلقون من تصورات أخرى: ما هي الفلسفة؟ إنها لا هذه ولا تلك، ينبغي أن تكون متخصصًا، ولهذا كان هناك قسم للفلسفة، ولكنه لم يكن مستقلا، تريد أن تدرس الفلسفة؟ لك هذا بشرط أن تنهي أي قسم آخر: إما قسم الدراسات الألمانية الغربية...

**دوفـــاكين:** وهذا في حدود الدراسات التاريخية والأدبية؟

باخستيسن: نعم، في حدود الدراسات التاريخية والأدبيسة... أو قسسم الكلاسيكية، بالنسسبة إلى ققد اختسرت الدراسسات الكلاسيكية... كان من المحتم أن تتهي قسمين؛ لأن قسسم الفلسفة وحده لم يكن ليغطيك...

دوفـــاكين: لم يكن ليعطيك مهنة؟!

باخستيسن: نعم.

دوف القاعدة. عمومًا، كانت هذه هي القاعدة.

باختيسن: في رأيي أن هذا هو الصواب؛ إذ قل لي بربك، من هو الفيلسوف في نهاية الأمر؟ الفيلسوف... عمومًا كانوا يقسمونهم إلى دارسين للعلوم الإنسانية، والآخرين فلاسفة وعلماء طبيعة؛ لأن جزءًا منهم يتخصص في العلوم الطبيعية: الفيزياء، والرياضيات، بالإضافة إلى الفلسفة، والآخرين يتخصصون في العلوم الإنسانية، أخص بالذكر هنا كاسيرير، إرنست كاسيرير، وكان ينتمي إلى مدرسة ماربورج، لعلك سمعت هذا الاسم؟

دوف اكين: لا، لا أعرفه.

باخستيسن: إرنست كاسيرير كان أيضًا فيلسوفًا رائعًا من مدرسة ماربورج، ولا يزال كتابه يلقى تقديرًا رفيعًا حتى يومنا هذا، وهذا الكتاب يلقي عندنا التقدير الرفيع، ويحظى بالقراءة واسمه Die Philosophie der Symbolischen "واسمه Formen" قلسفة الشكل الرمزي"، وهو في ثلاثة مجلدات: الأول "اللغة"، والثاني "الأسطورة"، والثالث "الإدراك"... هذا هو كاسيرير.

دوفـــاكين: وماذا عن اهتماماتك الأدبية، أعني في فترة أوديسا؟ هـل اقتصرت على الأدب الكلاسيكي؟

باخستيسن: إطلاقًا، لم تقتصر على الأدب الكلاسيكي، لقد كنت شغوفًا بالشعر المعاصر: بالرمزيين السروس، وبمسن أسسموهم بالانحطاطين، سواء الفرنسيين منهم، أو الألمان، لقد كان لديّ أحد أصدقائي الذي كان يعيش بالمناسبة في أوديسا، والذي لم يكن صديقًا فقط، وإنما من أبناء عمومتي، وكان يدرس معي أيضًا في جامعة أوديسا، كانت لديسه مكتبة رائعة وكاملة، تضم كل الشعر الفرنسي تقريبًا، وقد استفدت من هذه المكتبة، وتعرفت من خلالها على الشعراء الرمزيين الفرنسيين، والانحطاطين، بدءًا من بودلير...

**دوفـــاكين:** من بودلير الذي لم يترجم لدينا إلا في عام ١٩١١؟!

باختيسن: لا، بودلير بدأت ترجمته قبل ذلك، وقد أحسن فاليري بريوسوف صنعًا في هذا الصدد؛ فقد قام في فترة مبكرة...

دوفـــاكين: في منتخباته المسماة "الرمزيون" قدم عددًا من الترجمات.

باختيسن: نعم، وفي الوقت نفسه أصدر منتخبًا باسم "شعراء ماعونون" "Poètes maudits".

دوفـــاكين: "Poètes maudits" من إصدار ياكوبوفيتش (٢٦) على ما أظن.

باختين: لا، الذي أصدره أو لا هو بريوسوف، لم يكن ياكوبوفيتش مهتمًا بهؤ لاء الشعراء.

دوفـــاكين: ولكنه أصدره...

باخستيسن: "الشعراء المعلونون" كان اسمًا شائعًا.

دوفـــاكين: أعلم هذا، وأنت من من الشعراء أحببت؟

باخستيسن: من القدماء... أحببت بوشكين بشدة، لا جدال في ذلك، شم أحببت تيوتشيف للغاية، وكذلك باراتينسكي وفست، أمسا ليرمونتوف فقد أحببته أقل، ومن الشعراء الفرنسيين كان لدي ميل شديد لمؤسس الرمزية والانحطاطية الأول شارل بودلير، وقد درسته بالفعل طولا وعرضا، وبطبيعة الحال كنت أحفظ كثيرا من شعره بالفرنسية، وعن الأصل، كما كنت أقدر الشاعر جوزيه إيريديا تقديرا رفيعا.

دوفـــاكين: إيريديا... سمعت عنه، نعم.

باختین: حقا، اپریدیا، علی الرغم من أنه لم یکن لدیه سوی دیوان صغیر، اسمه "Trophées" و علی الرغم من ذلك تم اختیاره...

دوفــــاكين: "Trophées"؟

باختين: "Trophées" بمعنى "الغنائم"، وهي كلمة إغريقية، وفي الغرنسية "Trophées"، وعلى الرغم من أن جوزيه إيريديا لم يصدر سوى هذا المنتخب الصغير، فإنه كان إلى حد كدر ...

دوفـــاكين: أظن أن إيلوار أصدر شعره في هذه الفترة، أليس كذلك؟

باختيسن: لا، إيلوار صدر متأخرًا قليلا، إيلوار... ثم... إيلوار، من وجهة نظرى، كان – ولا يزال – شاعرًا من الدرجة الثانية، في ظني أن ما أضفى عليه شهرة هو انتماؤه للمذهب السوريالي وما إلى ذلك، وعندما ابتعد عن السوريالية تحول إلى لا شيء، كتب في الحب أشعارًا لا بأس بها، وجهها إلى المرأة التي أحبها، ثم انتقال إلى

كتابة أشعار ثورية، وحلت الثورة عنده محل "المحبوب"، هذا هو ما اعترف به في حبه وإخلاصه للثورة، كل هذا بالطبع فقر.

دوفــاكين: فقرا

باخسيسن: لقد بقى على حاله... ثم أصبح تافهًا.

دوف الرمزيين الروس؟ ومن من الرمزيين الروس؟

باختين الروس؟ من الرمزيين الروس؟

دوفـــاكين: من منهم أحببت؟

باختين: أحبهم إلى نفسي هو فيتشيسلاف إيفانوف، بالإضافة إلى ذلك أحببت أنينسكي بشدة، وأظنك تعرف أنه لم يكن شاعرًا رائعًا فحسب...

دوفـــاكين: كان عالمًا في الكلاسيكيات أيضًا، وقد ترجم يوريبيدوس...

باخستين: نعم، ترجم يوريبيدوس،

دوف الكين: ...، ولهذا كان زيلينسكي يهاجمه دائمًا.

باخستيسن: نعم، نعم...

دوفــاكين: أف...

باخستيسن: حقا، ولكن الذي قام بالتحرير ومراجعة يوريبيدوس هو زيلينسكي، (۲۳) و المجلد الأخير في أعمسال يوريبيسدوس راجعه زيلينسكي، وبدرجة رفيعة...

دوفـــاكين: لديّ هذه الطبعة، أعرفها.

باخستيسن: زيلينسكي كان أستاذي أيضنًا، وربما كان أكثر مَنْ أحببتهم.

دوفـــاكين: هل درست على يديه مباشرة؟

باختينن: فعلا، درست على يديه مباشرة.

دوفسساكين: وماذا عن الكلاسيكي ميخائيل بوكروفسكي (٢١)، ألا تعرفه؟

باخستيسن: أعرفه.

دوفــاكين: لقد درست على يديه.

باختیسن: أما أنا فلم أدرس على يديه؛ لأنه كان في موسكو، إن علمساء الكلاسيكيات هسؤلاء بوكروفسكي، تسم سوبوليفسكي (<sup>70</sup>)، الذي وافته المنية غير بعيد عس عمسر يناهز خمسة وتسعين...، وكذلك راتسيج (<sup>77</sup>).

دوفـــاكين: لقد توفى راتسيج منذ قريب، لكن راتسيج شخص ممل.

باختين: فعلا، شخص ممل.

دوفـــاكين: إنه طالب ثانوي ليس إلا...

باختيسن: سافل، هذا هو... انظر كيف لخص الأدب الإغريقي؟! ببساطة هذه سفالة، إعدة قص للإلساذة على نحو سنتيمينتالي. هذا ما يمكن أن يفعله طالب ثانوي سنتيمينتالي في الصف الرابع.

دوفـــاكين: لقد قام في السنوات الأخيرة من عمره بالتدريس في الجامعة، وكان يبلغ من العمر آنذاك ثمانين عامًا...

باختيسن: أعرف، أعرف.

دوفـــاكين: كان يذهب إلى المحاضرات، عمومًا كان شديد التأثر في ميله للتدريس بالجامعة، أما الطلاب فكانوا ينصئون إليه، ثم...

باخستيسن: ثم أدركوا أن ما يقدمه ليس علمًا، وإنما...

دوف الكين: وإنما كانت حكايات...

باخمتين: لا بأس بالحكايات، لكنه كان يعيد صياغة الحكايات على نحو رديء.

دوف الكلاسيكين: حقا، ثم بعد ذلك، وأنا لست كلاسيكيًا على الإطلاق، كنت أشعر بالصداع الشديد، عندما كان يحدثني عن ترجمات للكلاسيكيين (لا أعرف، ربما كان على حق)... حدث هذا ذاب مرة، إبان الحرب، في ظروف الوقوف في الطوابير، في انتظار ثمرة بطاطس، أو ما شابه... وإذا به يظهر علينا بترجماته، فيطلقها في أذني، (لا أعرف كيف ينبغي أن تقرأ على نحو كلاسيكي)، أشعار سيئة للغاية باللغة الروسية، ثم إذا به يعقد مقارنة بقوله: "انظروا كيف ترجم بريوسوف هذا الشعر على نحو كريه، وكان يكيل السشتائم

باختيسن: بالنسبة إلى فيرسايف فأظنه كان على حق إلى حد كبير، حقا.

دوفـــاكين: بالنسبة إلى بريوسوف وفيرسايف...

بشكل خاص لفير سايف).

باخستين: لم يكن محقا إطلاقًا بالنسبة إلى بريوسوف، إطلاقًا.

دوفـــاكين: كل ما فعله لم يكن إلا تشويها، أما ما كان يعيد علينا حكيه، فكان بالفعل ترجمة حرفية، لم يكن شخصًا موهوبًا على الإطلاق.

باختين: كان سافلا، ليس سافلا في أمور المعيشة بالطبع (كان رجلا مستقيمًا، كما يبدو، في الحياة والمعيشة، وما إلى ذلك)، وإنما كان سافلا في فهمه للتراث الإغريقي، في فهمه لتراث الإغريقي، في فهمه لترجمة هذا الشعر.

دوفـــاكين: لقد تعرفت على ميخائيل ميخايلوفيتش بوكروفسكي، كما تعلمت على يديه، ولكنى أبدًا لـم أكـن مـستعدًا بدرجـة كافية... حتى إنني كتبت تحت إشرافه بحثًا عن دور المجوفة في دراما يوريبيدوس (يوريبيدوس وليس المجوفة في دراما يوريبيدوس (يوريبيدوس وليس إسخيلوس)، وكيف يتراجع دورها ويتم إفقارها وقد حدد لي موعدًا للمناقشة، ولكني شعرت أن الموضوع لا يخصني، لقد زرته في بيته عدة مرات، تصور على أي نحو كان وضع أستاذ جامعي متخصص في الدراسات الكلاسيكية الإغريقية في عام ١٩٢٧، وسط طلاب البروليتاريا!

باختين: ياله من وضع حقا!

دوف المساكين: كنت أتردد على محاضراته بشكل خاص بأحاسيس منتاقضة؛ إذ لم يكن هناك أحد يذهب إليه، كان عندنا إجمالا ثلاثة أو أربعة أنفار، يذهبون مثلي أحيانًا، وللسبب نفسه، ولكني فهمت بعد ذلك كيف كانت محاضرات ميخائيل الكسندروفيتش (٢٧) رائعة وعميقة.

باخستيسن: بتروفسكي هذا عالم حقا.

دوفـــاكين: لقد مات هذا العالم، والآن لدينا فيـودور ألكـسندروفيتش أخوه (٢٨)، وهو عالم في الدراسات اليونانية القديمة.

باختيسن: صحيح، وقد صدر عنه منتخب رائع تكريمًا له، يصم الكثير من المقالات المهمة، وهناك عالم آخر لم تدرس على يديه هو لوسيف.

دوفـــاكين: لا، لم أدرس على يديه.

باخستیسسن: كان بإمكانك أن تسجل معه، لو فعلت ذلك لكسان أمسرًا رائعًا، هذا كلاسيكي جاد.

دوفـــاكين: وهل هو على قيد الحياة؟

باخستين: لا يزال حيًا، لكنه فقد الإبصار تمامًا، وعلى الرغم من ذلك فلا يزال يواصل العمل.

دوف الإمكان من المكانيل باختيان من أحاول أن أقلل قدر الإمكان من مقاطعتي لك، ولكن أسئلتي التي سأطرحها عليك الآن لها... (مبتسماً).

باختيان: توجه محدد.

دوف الصغير الذي عشت في محدد، لقد قدمت لنا المحيط الصغير الذي عشت فيه، ولكنك عشت إلى جانب ذلك في محيط أكبر، لم تحدثنا عن أوديسا نفسها، كما لم تحدثنا عن في الجيش؟

باختيان: لا، لم أخدم.

دوفـــاكين: لماذا؟

باختين: لأنني كنت أعاني من المرض في طفولتي، وهو مرض، في الحسن الواقع، لم أبرأ منه حتى الآن، واسمه مرض (التهاب العظام).

دوفـــاكين: أعرف ذلك، وبسببه فقدت ساقيك؟

باخستيسن: في النهاية بسببه، في الطفولة لم أفقدها بالطبع، وإنسا أجريت جراحات فيهما.

دوفــاكين: هذا مرض يصيب العظام؟

باختين: هذا مرض يصيب نخاع العظام، لا العظام نفسها، النخاع الموجود داخل العظام، هذا التهاب نخاع العظام، ولا تزال وسائل علاجه كما هي حتى اليوم؛ إجراء جراحة تتمثل في نقر العظام، واستخراج القيح منها.

دوفياكين: أليس هذا بسل العظام؟

باختيان: لا، ليس هذا ما يُعرف بسل العظام، سل العظام في رأيي أسوأ، أما هذا فداء عضال من ظواهره الانتكاس، وقد أصبت به عندما كنت في التاسعة – العاشرة من العمر، كانت جراحة صعبة؛ لقد نقروا ساقي وفخذي من كل جانب، لقد عانيت آنذاك من المرض طويلا، ولكن، الحقيقة، تمكنت من السير، وبخطا سريعة.

دوف\_\_\_اكين: وبعدها، هل تمكنت من السير؟

باختين: بعدها، تمكنت بالطبع!

دوفـــاكين: وهل تم بتر الساق بعد ذلك بكثير؟

باختین: لا، البتر تم بعد مرور سنوات عدیدة، لقد تم البتر منذ زمن غیر بعید.

دوفـــاكين: كيف؟ لقد شاهدتك تسير على قدم واحدة قبيل الحرب.

باختين: قبيل الحرب، نعم، قبيل الحرب بعامين فقط(٢٩).

دوفــاكين: بسبب هذا المرض؟

باختیان: بسبب هذا المرض؟ لقد انتکست مرة أخرى خلال تلك الفترة، وكانت انتكاسة طويلة، ومن ثم أجربت عدة جراحات.

دوف الكين: والقدم الأخرى لم تُمس؟

باختين: لا، لم تُمس، لم ينتقل إليها المرض، إطلاقًا.

دوفـــاكين: ألم يُصبها الاعوجاج؟

باختیسن: نعم، لقد کنت أسيء استخدامها؛ فقد کنت أسير طويلا مستندًا على عكازين، كنت أسير بشكل جيد، وبشكل أفضل من بعض الذين يسيرون على قدمين؛ كنت أستطيع الجري والقفز والتسلق والنزول، كل أنواع الحركة، ولما كنت أحمَّل قدمي الوحيدة السليمة جهذا فائقًا؛ فقد كانت تخدثاني أحيانًا تمامًا، وهنا حدث البتر وإزالة غضاريف المفصل الحرقفي، وكما تعلم فإن الغضاريف لا تتجدد.

دوفـــاكين: أزالوا الغضاريف؟

باختين: أزالوها تمامًا.

دوفـــاكين: أنت إذن تجد صعوبة بالغة في السير الآن؟

باختين: أحيانًا، فقد تم بتر ساقيً.

دوفــاكين: إنن، أنذاك، عندما كنت في أوديسا، كنت تسير على قدميك؟

باختين: كنت أتحرك في حرية تامة.

دوفـــاكين: أشعر بالرضا العميق أنك استطعت أن تتم عملية تكوينك العلمي، ولكن... بغض النظر عن هذا؛ فقد كنت من سكان أوديسا، كان هناك أدب، وفي أوديسا، كان هناك أدب، وفي أوديسا، تفهم ما أعنيي؟... إذن حدثنا عن أوديسا ما قبل الحرب، وما بعدها.

باختين: نعم، أوديسا ما قبل الحرب، ما قبل الثورة، عمومًا فإن أوديسا مدينة رائعة، مشمسة، ومرحة للغاية، لعلها كانت واحدة من أكثر المدن في اتحادنا، في روسيا مرحًا، كان الضحك والمرح يملؤها دائمًا، كانت موسكو دائمًا تبهرني، وبالطبع – وعلى نحو خاص – بطرسبورج، مدينة عابسة بالمقارنة بأوديسا، على الرغم من أنني لم أحبها بشدة، وبالطبع أكثر كثيرًا من أوديسا، أوديسا كانت مشمسة ومرحة وسكانها يتميزون بالحيوية، ولكن ربع سكانها منفرون، تافهون.

دوف اكين: تافهون؟

باخستيسسن: تافهون، كانوا يسمونها "ماما - أوديسا"، كثير من النفاهة في هذه "الماما - أوديسا"، وهذه المسحة من النفاهة، في رأيسي، موجودة في كل كتاب أوديسا، لم أكن أعرفهم آنذاك، كانوا يقاربونني في العمر، وربما أكبر قليلا، أو أصغر...

دوفـــاكين: معظمهم كانوا أصغر.

باختيان: نعم...

## المحاورة الشانية

## ۱ مارس ۱۹۷۳

دوفـــاكين: والآن ميخائيل ميخايلوفيتش، كنا قد انتهينا في الخميس الماضي من الحديث عن أوديسا، توقف الحديث عندها، تحدثت عن تفاهة أهل أو ديسا، لعلك تود الانتهاء من الحديث عن هذه المدينة. لم يكونوا كلهم بالطبع من التافهين؟ على أي الأحوال كان هناك أناس جيدون.

باختيسن: بالطبع كان هناك أناس رائعون.

دوف الكين: (ضاحكًا) كان هناك مسرح في أوديسا...

باختين: أظن أننا تحدثنا عن ذلك في المرة السابقة، كان مسرحًا ممتازًا، وكانت هناك دائمًا جولات فنية، سواء من فنانينا، أو من بلدان أوروبا، دائمًا، ومن هنا تعرُّف أهل أوديسما على فنون أوروبا الغربية على نحو لا يقل، إن لـم يكـن أفضل، من أهل الشمال.

دوفـــاكين: تقصد أهل بطرسبورج وموسكو، ألا تذكر لنا عمن سمعت

من أسماء كبار الفنانين الذين جاءوا إلى أوديسا؟

باختين: بالطبع سمعت، ولكن لا أستطيع الآن أن أتذكر إن كنت قد استمعت اليهم في أوديسا أو بعد ذلك. لنقل منثلا إنسى استمعت إلى شاليابين، ولكن استمعت إليه للمرة الأولى قبل أوديسا، في فيلنوس، لقد ذهب إليها.

دوفـــاكين: إذن لننتقل إلى الفترة التالية من حياتك، لنذهب إلى المرسبورج.

باختين: نعم، وهنا لعلي أحدثك في البداية عن هذا النيار، عن تلك الحلقة التي تأسست في بطرسبورج في عام ١٩١١، ١٩١٢.

دوفـــاكين: عندما وصلت، كانت موجودة؟

باخستيسن: كانت موجودة، وكانت تمارس نشاطها. عندما وصلت إلى هذا، وقبل أن أنتقل – بصفة نهائية – إلى بطرسبورج، كنت منضما إلى هذه الحلقة. وكان على رأسها أخسى نيكو لاي ميخايلوفيتش باخستيسن، من وجهة نظري لم يكن للحلقة أي قدر من التنظيم المحكم، كما لم تكن هناك عضوية. كانت حلقة من الأصدقاء، يمكن القول إنها حلقة من طراز رفاق بوشكين من خريجي الليسيه: كان أعضاء الحلقة تربطهم الاهتمامات المشتركة والجامعة، التي درسوا فيها جميعًا من قبل، أو ما زالوا يواصلون دراستهم فيها، كما تربطهم بعضهم ببعض روابط الصداقة الشخصية.

دوف الكلمة؟ ماذا تعنى هذه الكلمة؟

باختين: معناها سرة الأرض "omphalos".

دوف اكين: هل هي كلمة يونانية؟

باختين: يونانية، نعم. ينبغي أن تذكر أن غالبية المشاركين في الحلقة كانوا من أصحاب الدراسات الكلاسيكية. وإن كان

من بينهم أيـضنا متخصـصون فــي اللغــات الرومانيــة الجرمانية. والآن، من الذي التحق بهذه الحلقة؟ كما أخبرتك، كان على رأسها أخى نيكولاي ميخايلوفينش، شم بو مبيانسكي... ليف فاسيليفيتش، الذي كان و ثيــق الــصلة بأخي وبي أيضًا منذ الدراسة الثانوية، ثم النحق بها بعد ذلك لوباتو، لا أتذكر الآن اسمه واسم أبيه، اسم العائلة "لوباتو "(٢) كان أنذاك دارسًا لعلم اللغة و الأدب، أنهى لتوه كلية اللغة والأنب. واشتغل بعلم اللغويات، ثم انضم فيما بعد لجماعة أوبوياز، (٢) ولكنه لم يؤد دورًا بارزًا فيها، في أوبوياز، وفي الأغلب لا يرد نكره فيها. كان لوباتو شاعرًا، ولكن من الضروري أن نقول إنه لم يكن شاعرًا مهمًا. أصدر، على ما أظن في عام ١٩١٤، ربما بعدها في عام ١٩١٥، ديو إنَّا شعريًا<sup>(٤)</sup>، ولكن يمكن أن نقول إنه لم يكن ديو انا مهمًا. لم يكن لوباتو شاعر ا جادًا. سـاخبرك لاحقا ما الذي ميَّز حلقتنا هذه؛ لوباتو كان شاعر ا بالإضافة إلى كونه باحثا في الدر اسات الأدبية، وقد نشر عدة مقالات نتسم بروح جماعة أوبوياز (٥)، ثم بعد قيام ثورة أكتوبر ... ظل موجودًا في السنوات الأولى لها، ثم هاجر. ينبغي أن أذكر هنا أنه كان يمثلك ثروة كبيرة، وقد اشترى أبوه قبيل الثورة "فندق لندن" الشهير في أوديسا، كان رجـــلا تريُّـــا للغاية، مليونيرًا، بل حتى مليارديرًا.

دوفـــاكين: لوباتو يجرف المال بالجاروف(\*).

باختينن: يجرف المال بالجاروف صحيح تمامًا، نعم، نعم، (ضاحكا)، وفضلا عن ذلك فقد تزوج أنذاك (في عام ١٩١٦ أو ... نعم في عام ١٩١٦) بامرأة ترية، دفعت لــه صداقًا كبيرًا، ومن هذا الجانب أيضًا ازدادت تروته، ولهذا فعلى حد علمي، ربما يعيش حتى يومنا هذا في صحة تامة وفي بحبوحة في إيطاليا، لقد كان يمثلك منز لا صيفيًا، بـل وقصرًا أيضًا في فلورنسا اشتراهما قبل الثورة.

باختينن: انظر، كانت له العديد من الاهتمامات بشكل غير عدي،

دوفـــاكين: وفيم كانت أهميته، أقصد من الناحية النَّقافية؟

وكان اجتماعيًا للغاية، ولهذا فقد استطاع أن يوجد الناس، بالطبع في بعض الأحيان، وكان يمد لهم يد العون؛ فقد كان لديه المال دائمًا، وكان الكثيرون لا يملكون سوى القليل. وبالإضافة إلى من ذكرت... فقد انضم إلى الحلقة الأخوان رادلوف: سيرجى إرنستوفيتش، ونيكولاي إرنسستوفيتش، سيرجى إرنستوفيتش أصبح مخرجًا، وكان آنذاك، مجرد دارس لعلم اللغة والأدب، ولم يكن أحد يتوقع أنداك أنه سيصبح مخرجًا، كان عالمًا شابًا في اللغـة والأنب، أمـا أخوه نيكو لاى إر نستوفيتش فقد كان رسامًا جيدًا إلى حد كبير، وأستاذًا في فن الكاريكاتير بالمناسبة، لم يكن هؤلاء

<sup>(\*)</sup> هذا تلاعب بالكلمات؛ فكلمة لوباتو مشتقة من كلمة جاروف بالروسية. (المترجم)

هم الأهم في هذه الحلقة، فإلى جانبهم كان هناك عدد من الأشخاص الذين ارتبطوا بهم، وسوف أتذكرهم في سياق حوارنا، إذ إن ذاكرتي أصبحت رديئة بشكل ما.

ما هو جو هر هذه الحلقة؟ كانوا من العلماء الظرفاء، ظرفاء العلم... أو، إذا أردت، بهاليل العلم. المسألة أن هذه الظاهرة كانت ظاهرة نمطية للغاية في التاريخ، هذا أمس نعرفه - خذ مثلا في بولندا كان هناك من يسمون بالأفاقين المتشددين (١٠)... وهؤلاء كانوا في أغلب الأحوال متقفين وعلماء جمعوا وكتبوا ما يمكن من أعمال فكاهية تميزت بالمحاكاة، وما إلى ذلك.

دوف\_\_\_اكين: متى كان ذلك؟

باختينن في مطلع القرن التاسع عشر، بالمناسبة فقد خرج من بينهم عندنا البارون برامبيوس - سينكوفسكي، في البداية كان ينتمى إلى تلك الجماعة في بولندا قبل أن يأتي إلى روسيا ليستقر فيها نهائيًّا، وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك ظواهر شبيهة في بلدان أخرى مثل إنجلترا، وقد ظهرت فيها حلقة من أشخاص كانوا يمارسون فنون السخرية، ولكنها ليست السخرية التافهة، وإنما سخرية علمية، بل وفلسفية الطابع، من هنا ظهر وبدرجة متميزة سويفت، الذي كان ينتمي إلى هذه الحلقة، وقد حدث ذلك في القرن الثامن عـشر... أي قبلنا بقرن بأكمله، من الضروري أن نقول: إن سويفت

أصبح بعد ذلك كاتبًا جادًا للغاية، أصبح شخصية تراجيدية، ولكنه في شبابه تعلم السخرية في حلقة هؤلاء الشباب من أصدقائه. وعندما أصبح بعد ذلك من رجال الكنيسة الأيرلندية، عندما أصبح بطلا أيرلنديًّا قوميًّا، بقيت فكاهنه في أدبه، كما ظهر ما بداخل سويفت من ضحك فيما بعد في عدد من الكتيبات Pamphlets وما إلى ذلك. هذه الكتيبات التي كتبها سويفت (٢) بما فيها الكتيب المشهير "اقتراح متواضع" الأرجح أنك تعرفه.

دوقـــاكين: لا، لا أعرفه.

باخسيسن: لعله من أفضل الكتيبات في ذلك العصر، ويستخص مضمونه في أنه قد كتب، كما لو أن الذي كتبه شخص يمثل تمامًا الاقتصاد السياسي ذا النزعة الليبرالية، وهو يتحدث عن مذهب الإفقار Pauperism، عن الكثير من الأطفال النين فقدوا والديهم، وفي النهاية عن كثير من الناس الذين يلفظون أطفالهم، ويرى أن هذا التصرف لا جدوى من ورائه اقتصاديًا، وأنه مناف للعقل، لماذا لا يتم استغلال هؤلاء الأطفال؟!. إن الاقتراح "المتواضع" يتلخص جوهره هنا في تسمين هؤلاء الأطفال ثم نبحهم والاستفادة من لحومهم وجلودهم، ويقدم سويفت هذا فوائد جادة تمامًا: كم من اللحم يساوي جنيها، كما يساوي الجلد على سبيل المثال، كيف يمكن استغلال كل هذه الأشياء، ما الأرباح

التي يمكن جنيها من هذا العمل. كيف يمكن استغلال الدهون بعد ذلك، كما يشير إلى قيمة الملح... أفكارًا اقتصادية جادة تمامًا، لك أن تتصور كيف استقبل الناس هذا الكتيب عند صدور ه، لقد استقبلوه بكل جدية، بكل جدية استقبلوه (ضاحكا)، وهذا ما كان سويفت يريده. لأنه كان يريد أن يعرض إلى أي أمر حتمي سيقودهم الاقتصاد، النظام الاقتصادى، الذي ينادى بهه أنصار مدرسة مانشستر، إلى الربح. كل ما ينبغي أن يسسعي لمسصلحته الشخصية ولا شيء أكثر، ولا يفكر في شيء آخر، وعندئذ يصبح كل شيء على ما يرام، في رأيي أن هذا الكتيب كان أسلبة Styliaztion، محاكاة هجائية Parody لاقتصاد جاد، هذا كتيب كتبه عالم وفيلسوف واسم المعرفة، باختصار هو هزل، ولكنه هزل من طراز خاص.

دوفـــاكين: إذن؛ فقد اقتبس هؤلاء البولنديون هذا التقليد؟

باخستيسن: نعم، لكن يمكن القول إنهم لم يقتبسوا حتى هذا التقليد؛ لأن هذا الأمر في الحقيقة كان له ما يشبهه في كل مكان، كان هناك ما يشبهه في فرنسا قبل ذلك في القرن الثامن عشر ؟ فقد كان هناك ما يعرف بالشعراء الأحرار (^).

دوفـــاكين: وهل كانت حلقتكم حلقة من الطراز نفسه؟

باخستيسن: نعم، كانت من الطراز نفسه.

دوفـــاكين: وكان لوباتو على رأسها، أليس كذلك؟

باختين: لا، حلقتنا كان يرأسها أخي.

دوفـــاكين: وهل كان لوباتو هو المنظم؟

باختيان: نعم، كان منظمًا... لم يكن منظمًا بقدر ما كان ممولا لبعض المشاريع.

دوفـــاكين: وماذا كانت تعنى هذه الطقة ذاتها؟

باختين: يمكن مقارنة "Omphalos" بالمناسبة بحلقة "أرزاماس" التي أسسها بوشكين، هي من الطراز نفسه.

دوفــــاكين: آه، وهل يمكن النظر إلى "Omphalos" باعتبارها سلفًا، أو الطبعة الأولى من جماعة أوبوياز؟

باختين: لا، لا، هذه الحلقة تعتبر زمنيًا موازية في الواقع لأوبوياز، ربما تكون قد سبقتها قليلا، لا، أوبوياز شيء مختلف تمامًا، مختلف تمامًا، لم يكن لدى أوبوياز الأمر الرئيسي الذي كان لدى حلقة "Omphalos"، وهو بالتحديد السشيء الانتقادي العميق، وإنما ليس انتقاديًا عبوسًا، وإنما انتقاديًا مرحًا، تجاه ظواهر الحياة كافة، وفي علاقته بالثقافة المعاصرة، كان كل فرد في حلقتنا يمثلك بطبيعة الحال، تخصصًا علميًّا، يمثلك ناصيته تمامًا، ما الذي كان يشغلهم في الحلقة؟ كانوا يكتبون مؤلفات هجائية في الأنواع كافق وبأساليب متعددة، ثم وضعوا مؤلفًا يضم الأعمال الهجائية، وبأساليب متعددة، ثم وضعوا مؤلفًا يضم الأعمال الهجائية، أو عالمًا... إطلاقًا، كانت محاكاة هجائية أكثر انساعًا؛ لنقل أو عالمًا... إطلاقًا، كانت محاكاة هجائية أكثر انساعًا؛ لنقل

بروح القرون الوسطى: محاكاة هجائية ساخرة لأسلوب الحياة الجادة الجهمة. هؤلاء الشعراء لم تستهوهم على وجه الخصوص الجدية المبالغ فيها، وسعوا للتخفيف مسن حدتها بالسخرية والدعابة... ومن ثم فلم تكن محاكاة ولا أسلبة Stylization لظواهر محددة في الحياة والأدب والعلم، وإنما تناولوا كل شيء على وجه العموم... دون مبالغة في الازدراء والتهكم الحاد، وإنما من خلال دعابة ساخرة لطيفة للغاية، لعل قصيدة أخيى تحمل الطابع المنهجي للحلقة واسمها "Omphalos epiphles" وتعني ترجمتها الحرفية عن اليونانية "ظاهرة Omphalos" وتعني وكما تعلم فهذا الاصطلاح مستخدم في المسيحية...

دوف الأرثوذكسية.

باخستيسن: نعم، المبكرة "تجلي"، "تجلي الله": وهو عيد الظهور، ظهور الله، هذا ما يعنيه "تجلى "Omphalos" أي يظهر في مستوى واحد.

دوف الكين: ظهور أومفالوس.

باخستيسن: ظهور أومفالوس، نعم، كان هذا هو اسم القصيدة، كانست طويلة للغاية، أضف إلى ذلك أن هذا الحدث وقع في روما القديمة، وإن كان في الحقيقة في فترة انهيسار. نسسيت أن أقول إن كل هذه الأعمال كتبت وطبعت على الآلة الكاتبة. طبع هذا المنتخب... على الآلة الكاتبة، الأرجح أنه محفوظ في مكان ما، لدى شخص ما، ربما في أرشيف لوباتو.

دوفـــاكين: ألم ينشر شيء منه؟

باختين لم ينشر منه شيئًا، ولكن إليك البداية، مطلع قصيدة "ظهور أومفالوس":

أتبت إليكم في الخفاء أبشركم بالأعمال.
بسرة الأرض المقدسة، أومفالوس
لقد أدركت كيف تبدو بشاشة الفهد العطوف
وتأملت فعل ليسيوس الماجن
وشاهدت نساءً من مائتين وثمانين قبيلة
جميعهن كن يلاطفنني كل مرة بشكل مختلف
وتعرفت على الشهوة في أحلامهن بألوانها المتعددة
ورأيت كيف يتحول السرور لديهن إلى فتور كئيب

دوفـــاكين: يخامرني الإحساس بأن الشاعر متاثر على نحو ما ببيريوسوف...

باختين: نعم، بعض الشيء... وكذلك كل تلك التيارات التنبؤية داخل الاتجاه الرمزي.

دوفــــاكين: المحاكاة نفسها تذكرني قليلا بالمحاكاة عند فلاديمير سولوفيوف.

باخستيسن: إلى حد ما، نعم، نعم، كان سولوفيوف يحب هذه الأشياء، بالمناسبة، هذه الحلقة كانت تحمل إعجابًا كبيرًا لفلايميسر سولوفيوف، وقد تكونت فيما بعد، قبيل الشورة، "جمعيسة فلاديمير سولوفيوف" أظن أنها اجتمعت مرة واحدة، ثـم قامت الثورة، وانهار الأمر كله، لكنها كانت جمعية جادة.

دوف الجمعية هل...؟ وأنت، بعد انضمامك لهذه الجمعية هل...؟

باختين لم أكتب شيئًا مثل هذا، وإنما اشتركت ببساطة، فعندما تكونت هذه الجمعية في البداية، كنت ما أزال أعيش في أو ديسا.

دوفــــاكين: مفهوم، ثم انتقلتم بعد ذلك إلى جامعة بطرسبور ج.

باختين: إلى جامعة بطّرسبورج.

دوفـــاكين: صف لنا كلية الدراسات التاريخية والأدبية في جامعة بطرسبورج عام ١٩١٦، (أعـوام ١٩١٥، ١٩١٦، ١٩١٧).

باخ تيسن: ... وحتى عام ١٩١٧، ماذا يمكن أن أقول هنا؟ لعلى أقول على أية حال إن هذه الفترة، من وجهة نظري، كانت بالمناسبة فترة ازدهار الكلية؛ فقد كان يعمل بها قُوى هائلة، قُوى حية، لم يكن هناك أساتذة مجففون، أساتذة موظفون، لم يكن هناك منهم على أي الأحوال أحد في كليتنا لل أكثر هؤلاء الشخصيات عظمة من بين النين تعلمت على أيديهم هم: فاديي فرانت سفيتش زيلينسكي... كان خبيرا رائعًا بالدراسات القديمة، قام على ترجمة المؤلفات اليونانية وغيرها، ترك أثرا هائلا على جميع المتخصصين في الدراسات الكلاسيكية في هذا الزمن، شم في مجال الفلسفة لليكولاي أونوفريفيتش لوسكي، كان

قسم الفلسفة بصفة عامة يتمتع بالأهمية والحيوية، كان قسمًا متميزًا بحق، كان رئيسه ألكسندر إبفانو فبتش فيدينسكي، هو صاحب كتاب "المنطق باعتبار ه جزءًا من نظرية الإدراك"، أظن أنك تعرفه، هذا بالفعل عمل رائع،(١) كما كان لديه أيضًا أعمال ومقالات عديدة أخرى، كان كانطيًا حازمًا ومنطقيًا، لم يكن من أنباع الكانطيـة الجديدة، وإنما كان ممثلا للكانطية الخالصة، وكان بـشغل هنا منصب رئيس القسم، آنذاك كان نيكولاى أونوفريفيتش لوسكى أستاذا مساعدًا، ثم أصبح أستاذًا فيما بعد، كان أبرز وأشهر شخصية في الكلية، وكانت الآراء التي يعتنقها مختلفة تمامًا، لم يكن كانطيًا، بل يمكن أن نعتبره حتب معاديًا للكانطية، كان ينتمي لمذهب الحنسية Intuitionism. ويعتبر "أساس الحدسية" هو المرجع الرئيسي الذي وضعه، ولهذا، ولما كان كلاهما من الفلاسفة، فقد كانا، بطبيعة الحال، متناقضين ويعادى كل منهما الآخر: رئيس قيسم الفلسفة، ولوسكي أحد أبرز أعضاء القسم.

دوف المسيحية (۱۰)، الذي صدر في المسيحية (۱۰)، الذي صدر في الخارج منذ فترة غير بعيدة نسبيًا؟

باخستيسن: لا، للأسف، لم ينسن لي أن أقرأ هذا الكتاب.

دوفـــاكين: أنا بصدد قراءته في الوقت الحالي.

بساخستيسن: لكني قرأت سيرته الذاتية، (۱۱) هذه المذكرات شيء رائسع للغاية، يبدأ بالطفولة وينتهى تقريبًا بالسنوات الأخيرة مسن

حياته. بالمناسبة، لقد عاش لوسكي حتى بلغ الخامسة والتسعين من العمر، وقد ظل يعمل حتى آخر يوم في حياته.

دوف الكنت علاقتك سيئة بسيمون أفاناسيفيتش فينجيروف؟ بساختين: أبدًا، لم تكن علاقتي به سيئة، كنت أكن له مشاعر الاحترام، ولكن... الرجل لم تكن له نظريته الخاصة في الفلسفة، لم يكن على الإطلاق واسع الاطلاع في الفلسفة، كان باحثًا جيدًا في الوثائق، لم أنخرط أبدًا في حلقت المشهورة، حلقة بوشكين.

مرة ثانية تأتين إلى هنا (موجها حديثه إلى قطته) ما هذا؟ أليست مزعجة؟ (موجها حديثه إلى دوفــــاكين).

دوف الميكروفون، وحتى لا نتعثر في الميكروفون، وحتى لا نتعثر في الأسلاك) من فضلك؟ (باختيسن يبتسم مراقبًا الموقف).

باخسين: إذن... العضو الثالث في القسم... إيفان إيفانوفيتش لابشين، كان من أتباع المذهب الحدْسي، ومن ثم معاديّا للكانطية وللمذهب العقلاني برمته Rationalism، كان مفعرًا متشبعًا بالفكر الإنجليزي، يمكن القول إنه كان مفكرًا متشبعًا بالفكر الإنجليزي حتى النخاع.

و على هذا أمامنا ثلاثة اتجاهات مختلفة، تعايشت على نحو رائع، كان قسمًا يسوده الوئام، كان هناك جدل دائر، ولكن هذا ما كان يضفي على عمل القسم أهميته و لا شيء أكثر، وفي رأيي أن قسم الفلسفة هذا كان أقوى بكثير وأعمق وأكثر حيوية من قسم الفلسفة في جامعة موسكو؛ حيث كان يعمل تشيليانوف، ولوباتين، وغيرهم. (١٢)

دوفـــاكين: لكن تشيليانوف، من وجهة نظرى، لم يكن فيلسوفًا، بـل عالمًا نفسانيًا.

باختين: تشيليانوف؟ ولكنه وضع مؤلفًا ضخمًا اسمه "مدخل إلى الفلسفة" كان الكتاب الدراسي الأساسي في جامعة موسكو، وقد صدرت له بعد ذلك أعمال عديدة فلسفية بحتة. أما رسالته للدكتوراه فهذه حقا كانت في علم النفس.

دوفــــاكين: وأنا درست كتابه في الفترة السوفيتية وكان كتابًا في علــم النفس، ولم يكن في الفلسفة.

باخستيسن: كان لديه كتاب في علم النفس، حقا، وكان موضوع رسالته للدكتوراه هو "الانطباع البصرى".

دوفساكين: ومن كان هناك من الكلاسيكيين؟

باخستيسن: كان هناك، كما أخبرتك، زيلينيسكي... ثم عدد آخر مسن الأساتذة في الدراسات الكلاسيكية، من كان أقربهم لي بصفة خاصة؟ كان أقربهم لي سريرني، ستيبان صمويلوفيتش سريرني<sup>(۱۲)</sup> كان بولنديًّا، نعم، وبالطبع كان تلميذًا لزيلينيسكي، وكان باحثًا في الكوميديا اليونانية القديمة، الكوميديا القديمة والوسيطة، وقد تتاول بالطبع أيضًا الدراسة الكوميديا اليونانية الحديثة.

**دوفـــاكين:** وماذا عن قسم الأنب الروسي والأوروبي؟

باخستيسن: لم يكن يهمني كثيرًا، وفي رأيي، وفي رأينا، لم تكن هناك أسماء قوية.

دوف المناسبة هذا القسم كان هناك أقسام أخرى، بالمناسبة هذا القسم كان يعرف بقسم الدراسات التاريخية والأدبية؟

باختيان: كان هو قسم الدارسات التاريخية والأدبية، نعم، ولكن كان هناك قسم للتاريخ، كان هناك متخصصون في التاريخ، لا أتذكر الآن أسماء المؤرخين بالطبع، استمعت مرة واحدة لمحاضرة العالم الشهير بافل فينوجرادوف. (١٠) لقد جاء خصيصا من لندن. ثم انتقل بعد ذلك إلى إنجلترا، ليعمل في الجامعة الإنجليزية، كان عالماً رائعًا في التاريخ.

دوفـــاكين: لم تدرك إنن كليوتشيفسكي...

باختين: بالطبع لم أدركه.

دوفـــاكين: وهِل كانت هناك أقسام الدراسات اللغوية Linguistics؟

باخسيست: الدراسات اللغوية؟ بطبيعة الحال، كان هذا القسم يمثله بودوين دي كورتينيه. كان عالمًا فذًا. ولكن كمدرس، كيف أصف لك.. لم يكن تربويًا Pedagogue، كان يستمتع بشدة بقراءة المحاضرات. أما الامتحانات؛ فقد وقعبت بسأنها حكايات غريبة: كانوا يقولون إن بإمكانك أن تجتاز امتحانات بودوين بنجاح مطلق دون أن تكون لديك أي دراية باللغويات، يُحكى أن اثنين من طلاب الطبيعة أو الرياضيات ذهبا إليه (ضاحكًا) ونجحا في الامتحان.

غاية الأمر أن عليك عندما يطرح عليك سوالا أن تبدأ بدورك بسؤاله. في هذه الحالة سينجنب وبتأثير السسؤال الذي طرحته سيأخذ في الحديث بلا انقطاع. ثم.سيدرك بعد الحديث الطويل ضرورة الانتهاء فيقول: "آه، ممتاز، ممتاز" ثم يضع لك تقرير "ممتاز" (ضاحكًا). بالطبع الامتياز هنا على إجابته الشخصية... في الحقيقة لقد كان بودوين دي كورتينيه مؤسساً...

دوفــاكين: الأوبوياز.

باختين: الشكلانية بوجه عام، وليس لأوبوياز، وإنما الشكلانية بوجه عام.

دوفـــاكين: طبعًا، أليس شكلوفسكي تلميذه المباشر.

باختيان: شكلوفسكي تلميذه المباشر حقا، وفي رأيي الشخصي أن كل من دَرَسوا في جامعة بطرسبورج كانوا تلاميذ لبودوين دي كورتينيه؛ كان الرجل رئيسًا لقسم اللغويات، وقد تسنى للجميع سماع محاضراته. كان بودوين دي كورتينيه المؤسس للاتجاه الشكلائي في اللغويات. في رأيي أنه كان هناك مؤسسان لهذا الاتجاه وضعا نمطين للشكلانية في علوم اللغة: فورتوناتوف من موسكو.. أظنك...

دوفـــاكين: أنا تلمبذه.

باختينن حقا؟ أنت تلميذ فورتوناتوف؟

دوفـــاكين: لا، ليس تمامًا، أنا تلميذ أوشـاكوف، وأوشـاكوف تلميـذ فورتوناتوف. باختيان: آه، هذا صحيح، أوشاكوف من أنباع فور توناتوف.

دوفـــاكين: وما قولك في بيترسون...

باختينن: وبورجيزينسكى، في رأيي، أيضا.

دوفـــاكين: هو أيــضنا، كلهـم جماعتــا... تعلمنــا علـــى أيــديهم. بورجيزينسكى... وبيشكوفسكى أيضنا.

باختينن: بيشكوفسكي طبعًا. هذا نموذج للشكلاني. وهناك نموذج آخر كان بالمناسبة من مؤسسي أوبوياز وهو...

دوفـــاكين: بودوين دي كورتينيه.

باختين: ... بودوين دي كورتينيه. كان أقرب... إلى المصدر الأول للشكلانية عمومًا في علم اللغة في العالم وهو دي سوسيور. لقد قدم سوسيور الجانب الشكلاني في هذا العلم في أنقى صورة له...

دوفـــاكين: وأين كان دي سوسيور يقرأ محاضراته؟

بساخستيسس: في سويسرا عمومًا، في سويسرا الفرنسية كان يقرأ محاضراته ثم في باريس بعد ذلك على ما أظن، في جامعة باريس.

دوفـــاكين: وهل درس بودوين دي كورتينيه على يديه؟

باخستيسن: لا، لا، لم يدرس على يديه على حد علمي، ولكنه اطلع على نحو لا بأس به نسبيًا.

دوفـــاكين: دي سوسيور عالم فرنسي؟

باختين: عالم فرنسي، نعم.

دوفـــاكين: وهل زار بلادنا، هل قرأ عندنا محاضرات، وهل كانت له صلات مباشرة بعلمائنا؟

باختين: لم يأت لدينا إطلاقًا، ولم تكن له أية صلات مباشرة بأحد عندنا. بالإضافة إلى ذلك فإن العمل الرئيسي لسوسيور مقدمة إلى علم اللغة، لم ينشر إبان حياته، لقد نشرها تلميذه بعد وفاته استنادًا إلى تسجيلاته. أما تلك الأعمال التي نشرت إبان حياته فلم يكن لها تأثير كبير.

دوفـــاكين: وهل كنت شخصيا، في تلك السنوات، على صلة بهذه الصحبة من شباب الدارسين لللدب واللغويات، اللذين أصبحوا فيما بعد علماء في الدراسات الأدبية واللغويات والذين أسسوا، في رأيي، أوبوياز؟

باختين: لا، لا، لقد كنا ننتسب إلى حلقات مختلفة تمام الاختلاف، حلقات مختلفة تمامًا.

دوفـــاكين: ألم نتعرف على شكلوفسكي أو على أيخنباوم في شبابهما ولو فترة صغيرة؟

باخستيسن: لا، لا. لقد تعرفت عليهما متأخرا، بعد ذلك بقليل، ولسيس في نلك الفترة. لم أتعرف عليهما في بداية نشاطهما عندما تكونت حلقة أوبوياز، لقد تعرفت على حلقة أوبوياز فيما بعد بعد أن أنهيت الجامعة، عندما كنست في فيتيبسك. وهناك تعرفت على كراسات أوبوياز، التي أبهرت الجميع، إذ كانت مطبوعة على ورق تواليت.

دوف البويطيقا"؟ لدى هذه الكراسات، أنت تقصد "البويطيقا"؟

بساختيسن: نعم، "البويطيقا"، لم يقتصر الأمر عليها فقط، بل كانت هناك قبلها كراسات أخرى صدرت منفصلة.

دوف الدراسات الأدبية.

باختيان: بالطبع بدءوا من اللغويات، ولكن ليس فقط من اللغويات، ولكن ليس فقط من اللغويات، وباعتباري شاهدًا على الأحداث أقول إنه كان من بينهم لغويون متمكنون للغاية. إليك واحد منهم على سبيل المثال، ربما كان أقواهم، وكنت أعرفه، كان... (ينهمك في التفكير محاولا التذكر).

دوف الين: أليس هو بوليفانوف؟

باختين: بوليفانوف، هو بالضبط بوليفانوف (١٥).

دوفسكين: هذا، بالطبع، شخصية...

باخستيسن: شخصية عظيمة إلى حد كبير، تعرفت على اسمه، بعد أن أفسده أتباع مدرسة نيكو لاي مار (\*).

باختين أمر عجيب، لقد كان مقربًا للحزب الشيوعي. وكان لسبب ما من أشد المعجبين بتروتسكي؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بمثابة نائب لوزير الخارجية في أول حكومة للدلاشفة (١٦).

دوفـــاكين: أين، في بطرسبورج، أساسًا؟ في "الكومونة الـشمالية"؟ أم في مكان ما في جمهورية الشرق الأقصى ("").

 <sup>(\*)</sup> نيكولاي مار: (١٨٦٤ – ١٩٣٤): مستشرق روسي سوڤيتى. عالم في الدراسات الأدبية واللغوية – مؤرخ. له اسهامات عامة في علوم اللغة. عمل نائبًا لرئيس أكاديمية العلوم السوڤيتية. اكتسب شهرة واسعة بعد الثورة باعتباره مؤسس "علم اللغة الجديدة". (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> جمهورية الشرق الأقصى: جمهورية ديمقراطية تقع شرق سيبيريا والشرق الأقصى، كانت جمهورية فاصلة بين روسيا واليابان، دخلت في نطاق روسيا الاشتراكية الاتحادية بعد انهيار قوات الحرس الأبيض، والمتسللين اليابانيين. (المترجم)

باختين: لا، لا، لا، في بطرسبورج، مباشرة في بطرسبورج، نائبًا لتروتسكي، وكان من المعجبين به.

دوفـــاكين: آه، إذن لهذا جرى الأمر بعد ذلك على هذا النحو، وأنا لـم أفهم آنذاك...

باختين: كانوا يسمونه آنذاك "الوزير البلشفي"، ولكنه في الحقيقة لم يكن وزير"ا، كان بالطبع نائبًا فقط، الحقيقة أنني لم أعرف أي منصب كان يشغل حتى النهاية، ولكنه قدّم الكثير من الإنجازات؛ فقد كان يعرف عددًا من اللغات الأجنبية معرفة جيدة، حتى إن الموظفين الآخرين لم يكن بإمكانهم التباهي بمعرفتهم للغات.

دوف اله كان على علاقة وأحد المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ألم المنافقة الم

بساختيسن: لم أسمع بهذا بالمناسبة، أصبح متعاطيًا للمخدرات، لا علم لي بذلك.

دوفـــاكين: وقد أصيب في مكان ما واضطر إلى إجراء عملية بتر لذراعه. لقد عاش بذراع واحدة (١٩).

<sup>(\*)</sup> الكلمة الروسية ذاتها تستخدم الآن بمعنى محسوبية. (المترجم)

باختين: نعم، هل تعلم أنه كان ناشطًا... بمعنى أنه كان من نشطاء الحركة السرية. ولكن على حد علمي لم يكن في الحركة السرية البلشفية وإنما كان في الأغلب...

دوفـــاکین: S.R<sup>و(\*)</sup>

باخستيسن: نعم، S.R ،S.R،

دوف الثورة؟ قبل الثورة؟

باختين: قبل الثورة.

دوفـــاكين: هذا معناه أنه كان من الممكن أن يصبح نائب وزير في تلك الفترة التي سبقت عام ١٩١٨ عندما دخل يساريو هذا الحزب في مجلس مفوضي الشعب، والذي كان من بين أعضائه آنذاك كامكوف وبروشيان الذي كتب لينين نعيه بنفسه.

باختينن: وشكلوفسكي أيضًا كان عضوًا فيه...

دوفـــاكين: شكلوفسكي كان عضوًا في الحزب الاشتراكي الثورى؟

باخستيسن: كان S.R يساريًا، (۲۰) نعم. وتعلم أنه قد أنيع ذلك عنه بعد هزيمة الحزب والقبض على أعضائه اليساريين والذي كتبت عنه الصحف خصيصًا، وعندما علم بذلك...

دوف الخارج. اندفع هاربًا للخارج.

باختين: نعم، للخارج.

دوفـــاكين: وقد مكث بالخارج عامين، ثم رجع من جديد.

باخستيسن: نعم، رجع بعد ذلك، رجع ولكن يبدو أنه لم يؤد دورًا كبيرًا.

<sup>(\*)</sup> SR عضو في الحزب الاشتراكي الثوري SOCIALIST REVOLATIONARY PARTY.

دوف اكين: طبعًا؛ فقد كان الأمر ... مغامرة.

باختين: نعم... لم يكن سياسيًا بل مغامرًا، مغامرة وانتهت.

دوفـــاكين: وهل كنت تعرف بوليفانوف إبان سنوات الدراسة؟ قبل أن تبتر ذراعه؟

باختیان: نعم، عندما کانت ذراعاه سلیمتین... لا أتذکر تماما، شم عرفته عندما بترت.

دوفـــاكين: لقد ذهب إلى مكان ما بعد ذلك في تركستان.

باختين: نعم، نعم. ثم اختفى فيما بعد من ليننجر اد... ليذهب إلى مكان ما... ثم يظهر في القسطنطينية...

دوفــــاكين: عمومًا لم يكن على الإطلاق شخصية أكاديمية، ولكنه في الوقت نفسه كان عالمًا موهوبًا.

باختیان: كان عالمًا من طراز رفیع، كما كان موضوعیًا علی أعلی مستوی. موضوعیًا ولیس موهوبًا فحسب. هذا هو بولیفانوف. من لدینا أیضًا من علماء اللغویات؟ كان هناك لوباتو، والذی نكرته من قبل، وقد عمل لدی شیریا.

دوفـــاكين: شيريا في بطرسبورج، يقابله فورتوناتوف في موسكو في الوقت نفسه.

باختين: نعم، نعم. لكن الأصح أن نقول بودوين دي كورتينيه في بطرسبورج؛ لأن شيريا من وجهة نظري لم يكن مُنظِّرًا لقد كان على أية حال.. في البداية كان عالمًا فذًا في اللغة الفرنسية، ويعد كتابه هو المرجع الأساسي في اللغة الفرنسية،

وهو أكثر أعماله قيمة ثم أصبح تربويًا بعد ذلك، أما بودوين دي كورتينيه فلم يكن تربويًا على الإطلاق كما أخبرتك.

دوف الاداب الغربية؟ ولكن ماذا عن قسم الآداب الغربية؟

بالشتيسن: قسم الأداب الغربية، أبرز شخص عمل به هو بتروف. (٢١)

دوف النداك؟ هل كان الأخوان فسيلوفسكي قد توفيا أنذاك؟

باخستيسن: كانا قد توفيا (۲۳)، لكن كان هناك من سار على نهجهما وخصوصًا شيشماريف (۲۳). وقد عرفته. وقد شغل منصب مدير معهد الأدب العالمي بعض الوقت. وقد عاد بعدها إلى ليننجر اد حيث توفي، ولكنه استطاع أن يصدر قبل موسه كتابه الرائع "مدخل إلى دراسة اللغات الرومانية"...

دوفـــاكين: في رأيي أن مصطلح "الدراسات الأدبية" هـو مـصطلح حديث، لم يكن موجودًا على العموم آنذاك. كـان هناك دارسون وفقًا للأقسام، فهذا دارس في الكلاسيكيات وذاك في اللغات الهندوأوروبية.

باخستيسن: وفي الدراسات الرومانية الجرمانية والسلافية...

دوفـــاكين: من كان عندنا معروفًا في الدراسات السلافية في بطرسبورج؟

باختين: أنا شخصيًا لم أعمل بالدراسات السلافية، حتى إنني لا أذكر من كان منهم هناك آنذاك. بالإضافة إلى ذلك كان علي أن أؤدي امتحانًا في لغة سلافية ما، ومن ثم كان من الضروري أن أدرسها على يد أستاذ ما. فدرست قدرًا من

اللغة البولندية، قرأها علينا "السيد تساديوش" و "دزيادوف" ولكن لم أهتم بها بصفة خاصة، كان الأمر مجرد التخلص من مادة إجبارية. لم تستهوني اللغة البولندية إطلاقًا.

دوفـــاكين: ينبغى القول إن الصورة التي رسمتها للأوضاع في جامعة بطرسبورج، وخاصة وأنت تتحدث عن عامي ١٩١٥، ١٩١٦ أكثر إشراقًا بكثير من تلك التي رسمها في إصداراته فيكتور بوريسوفيتش شكلوفسكي، الذي وضع في بؤرة اهتمامه شخصية فينجيروف على نحو سلبي...

باختيسن: ذلك لأنه كان يعمل معه في حلقة بوشكين.

دوفـــاكين: ... إن هذا لا يعني سوى أن الشباب كان متمردًا علي فينجيروف نفسه، ومن وجهة نظرى، وقد كنت في الجامعة آنذاك واستمعت إليه مرات ثلاث، لم أتعلم منه شيئا.

باختين: لا ينبغي القول إن هذا على أية حال تصور خاطئ؛ فقد كان الرجل يعرف، ولكنه كان أحادي النظرة. هــذا حكــم غير عادل بالطبع. لقد كان فينجيروف عالمًا حقيقيًا من الطراز الأكاديمي أما عن تمرد الشباب أنداك، فهو لاء كانوا من المقربين إلى النزعة المستقبلية Futurism وما شابهها، والتي كان أبرز شخصياتها في الشعر ماياكوفسكي بالطبع...

دوفــاكين: وخليبنيكوف...

باختیان: خلیبنیکوف، نعم أما هو (فینجیروف – الناشر) فقد کان بالطبع عالمًا محترمًا، عالمًا فذا في الببليوجرافيا. على أي

الأحوال كان من الممكن تعلم علم الببليوجر افيا على يديه... بالمناسبة، فيما يخص حلقة ... omphalos... كنا نعقد الاحتماعات الممكنة كافة، كما كنا مبولعين بالأحجيات، أتذكر أننا في شقة...

دوفــــاكين: حقا؟ علماء مثلكم يؤلفون أحجيات؟

باخستيسن: نعم، نعم... في شقة سربيريني.... وكان يكبرنا في السن، بالطبع أكبر من معظمنا... كان أستاذًا مساعدًا وكان يلقى بالمحاضرات التطبيقية في الشعر اليوناني القديم. كان يعقد السمينار ات، مثله مثل معظم الأسائذة و الأسائذة المساعدين في بيته. كانت سمينارات زيلينسكي الشهيرة تعقد في بيته، بالإضافة إلى ذلك كانت زوجته تقدم لنا الفطائر السهية. كانت هذه هي الموضة السائدة أنذاك. ذات مرة كنا نحضر السمينار عند سربيريني، كنا جالسين بعد أن غادرت مجموعة أقل اهتمامًا منا بالسمينار، بينما بقيت حلقتا الأكثر قربًا من سربيريني... بقينا نحسى الشاي ونؤلف الأحجيات، أتذكر إحدى هذه الأحجيات - "بورايوك". الجزء الأول الكلمة "بور". وقد حزر أخي ببراعة فأمسك الكتاب المقدس في يد وبندقية في اليد الأخرى، باختــصار على هذا النحو كان يحاكي كلمة "بور"...

صحيح. البوير كانوا موضة بعد الحرب غير البعيدة بين دو فــــاکېن: الإنجليز والبوير.

باختيبن: نعم، هي حرب نشبت نسبيًا منذ زمن قريب.

دوفـــاكين: وقد صدر كتاب يسمى "بيتر ماريس - البويري الشاب من ترانسفاليا". هذا ما ذكره شكلوفسكي، وأنا بدوري أذكره. وماذا عن "ليوك" (البوابة)؟ هل تعني ضاعوا في البوابة؟

باختيبن: نعم، بالطبع والمعنى الكامل البورليوك" - ضاع البوير في البوابة. هذا هو سربيريني، كان موهوبًا كممثل، وقد رسم صورة بورليوك ولعله رسم فينجيروف، وفينجيروف رسم صورة شخصية لم تكن معروفة أنداك، وهو أدريان بيوتروفسكى (٢٤) ... الذي انتهت حياته على نحو مأساوي؛ إذ أطلق عليه الرصاص.

دوفـــاكين: أطلق عليه الرصاص؟

باختيان: هذا ما حدث. أطلقوا عليه الرصاص.

دوفــاكين: متى؟

باختيسن: هذه قصة مفجعة، منذ عام مضى، لا أنكر، أنساء هذا الإر هاب...

دوفـــاكين: أثناء الثورة أم في عام ١٩٣٧؟

باختيسن: حدث ذلك في عام ١٩٣٧. عند قيام الثورة كان لا يرال في مطلع الشباب، كان يؤدي الخدمة العسكرية وقد وقع وقتها في الأسر، واستطاع على نحو بطولي خارق أن يفر من أسر الألمان. وبعد هروبه من الأسر بدأ العمل في، الجامعة، طالبًا، شابًا وسيمًا كان، وممثلًا رائعًا لعب دور فينجيروف، الذي كان يريد التعرف بشكل أقرب على

التيارات الأدبية والشعرية الجديدة، ومن هنا جاء إلى هذه "الخمَّارة" الفنية الأدبية، أقصد شيء من قبيل خمارة "الكلب الضال" أو ... "موقف الكوميديانات"، الأخيرة لم تكن قد ظهرت بعد أنذاك.

دوفـــاكين: "الكلب الضال" و"الفنار الوردي" كانا موجودين أنذاك.

باختين: وهناك قابل شخصًا، شاعرًا... عرَّفوه بشاعر معاصر، وهو قائد الشعر المعاصر، وكان هذا السخص هو بورليوك، ودار بينهما نقاش، جاء على نحو كان بورليوك يدافع فيه بشكل جاد عن موقف السشكلانيين، بينما راح فينجيروف يطرح أسئلته في دهشة وذهول (مرة أخرى تنبب إزعاجًا، تأتي إلى هنا. ما العمل معك؟ مرة أخرى تنبب إزعاجًا، مخلوق لا يكل "باختين موجهًا حديثه لقطه").

دوفـــاكين: واصل، فكل شيء يجري تسجيله.

باختين: هكذا؟ (ضاحكًا).

دوفـــاكين: كل شيء يسجل حتى حديثنا مع القط.

باختين: الأمر إذن..

دوف الحيوية. لا بأس، هذا شيء يبعث على الحيوية. ساتولى أمره. واصل حديثك.

باخستيسن: إذن، من ثم، يمكن أن نقول إن فينجيروف، كان بالطبع ممثلا للدراسات الأدبية القديمة، الأكاديمية، ذات الطابع الواقعي. دوفـــاكين: وكيف أديا هذا المشهد؟

بساختیسن: أدیاه علی النحو التالي: فینجیروف أبدی دهشته و ذهوله و لکنه أوضح أنه قد ابتعد عن الحیاة بعض الشيء، ولهدذا فقد بدا له هذا الأمر أمرًا غریبًا للغایة و غیر مفهوم بالمرة. ولکنه أصبح، في الحقیقة، موجودًا علی أیة حال. و هذا من سمات فینجیروف؛ فقد کان شخصًا صبورًا للغایه. کان علی استعداد لقبول الآخر حتی ولم یکن مستوعبًا للأمر بشکل جید. لم یکن یهاجم الشباب إطلاقًا...

دوفـــاكين: إذن فقد أسقط المستقبليين من حساباته؟

باخستيسن: سقطوا، أظن أنهم سقطوا، ولكنه على العموم، بالطبع كان رجلا رصينًا للغاية...

دوف القد تحدثت مرارًا عن ذلك؛ لأن حديث فيكتور بوريسوفيتش (شكلوفسكي - المترجم) عن الجامعة أثار لدي الشكوك، أظن أنه كان... منحازًا للغاية...

باختينن: نعم، بمعنى... ربما لم يكن منحازًا بقدر ما كان...

دوفـــاكين: انتهازيًا بعض الشيء.

باخستيسن: نعم، ولكن، أحادي النظرة، في رأيي، كان يرى جانبًا واحدًا. بعد ذلك، نعرف، كانت الجامعة آنذاك، جامعة ما قبل الثورة، لقد بدأت الجامعة الثورة. النضال بدأ داخل الوسط الطلابسي، كان هناك صراع شديد وجماعات متباينة بشدة.

دوفــاكين: سياسية؟

باختين: نعم، سياسية، أو لا، كان هناك من يعرفون بالأكاديميين الذين رأوا أن التدخل في السياسة ليس من شأننا، دورنا الآن – الدراسة.

دوفــاكين: صحيح.

باختين: وعندما ننتهي من الدراسة سيتضح الأمر. سنتوزع على الأحزاب، ويتخذ كل منا الاتجاه الذي يراه. أما الآن فلا اتجاهات ولا مهام. اتجاه واحد فقط ولا غيره - الدراسة بجدية. هؤلاء هم الأكاديميون.

دوفـــاكين: وهل كنت في عداد هؤ لاء؟

باختينن: أنا؟ لا، لم أكن منتميًا إلى أي جماعة.

دوف اكاديميًا إذن.

باخستيسن: كنت متعاطفًا بالطبع على وجه العموم مع الأكاديميين؛ لأن خصومهم كانوا يضعون العراقيل الممكنة كافة في الجامعة، وكانوا كثيري الشجار وكان شجار هم فظًا. بالطبع كانت هناك خلفيات اجتماعية.

دوفـــاكين: كان هناك على الأرجح الثوريون الاشتراكيون، والخالبية بلا شك كانت في والاشتراكيون الديموقراطيون. والغالبية بلا شك كانت في جامعة بطرسبورج من ذوي الميول الديموقراطية الدستورية – الكاديت، والكاديت الليبراليون؟.

باختين: بالطبع كان الأكاديميون في أغلب الأحوال أبناء زعماء الكاديت.

دوف الأسائذة؟

باخستيسن: نعم، على أي الأحوال كانوا، كما كان يقال آنسذاك، "مسن ذوي الياقات البيضاء". أما هؤلاء الطلاب الديموقر اطيون، الذين كانوا يثيرون الشغب، والذين كانوا لا يستطيعون حتى التكلم بلغة روسية سليمة، وإنما كانوا يتكلمون بلغة المجرمين تقريبًا، فكانوا يكر هون الأكاديميين. وكانوا دائمي العراك في الجامعة.

دوفـــاكين: العراك؟

باختين: حرفيًا، بين الطلاب.

دوفــاكين: الشجار؟

باختين: نعم، نعم، الشجار الذي كان دائمًا ما يقع في الممر الشهير بالجامعة، كان هناك في جامعة بطرسبورج ممر يقطع مبنى الجامعة بأكمله، ممر عريض... يشبه شارع نيفسكي، (\*) هكذا كانوا يقارنونه عادة. طبعًا هذا ضرب من المبالغة، وإن كان في الواقع عريضًا للغاية، وكان يسسير فيه زحام من الطلاب من مختلف الكليات، وفيه كانت المشاجرات تتدلع.

دوفـــاكين: ماذا؟ هل كانت المشاجرات تتدلع مباشرة على نحو منظم؟ حماعة ضد الأخرى؟

باخسيسن: ليس تمامًا، الأغلب أنه كانت هناك مظاهرات منفردة ما

<sup>(\*)</sup> شارع نيفسكى: أكبر شارع في بطرسبورج، وهناك رواية باسمه، كتبها جوجول. (المترجم)

تلبث أن تشتبك إحداها بالأخرى. أما كونها تأتي على نحو منظم، لم يكن الأمر كذلك...

دوفـــاكين: كأن يصفع أحدهم الآخر على وجهه...

باختيسن: هكذا، يؤيد أحدهم شخصنًا ما، وفي الحال يندلع الشغب...

دوف الجامعة؟ عندند؛ وماذا كان يحدث عندند؟ هل كانوا يفصلونهم من الجامعة؟

باخسيسن: لم يكن يحدث عمومًا في هذه الحالات، كانت الإدارة...

دوفــاكين: لا تتدخل؟

باخستيسن: نعم، لا تتدخل. كانت تتركهم يسوون أمورهم بعضهم مسع بعض، أما في حالة قيام مظاهرات سياسية جماعية، فكانت الإدارة تتدخل وعندما كانت هذه المظاهرات تعطل الدراسة بشكل منظم، فإن الإدارة كانت تقوم بفصل السبعض مسن الطلاب. وأظن أن كل الطلاب المفصولين تقريبًا كانوا يعودون فيما بعد سالمين إلى الجامعة. لم يكن هناك اضطهاد مميز في الجامعة قبل الثورة. بدأ الاضطهاد مؤخرًا عندما جاءت السلطة الجديدة. أما في هذا الوقت فلم يكن موجودًا.

دوفـــاكين: ولكن، ولتعذرني؛ فقد كنت موجـودًا فـي زمـن نظـام كاسو؟ (٢٠)

باختين: كان موجودًا في زمني، نعم.

دوفـــاكين: أظن أن كاسو سلّم شخصًا ما إلى الجنود.

باخستين: في نهاية نظام كاسو، ولكن ينبغي القول إن كاسو... تعلم أن الذين كتبوا عن كاسو، عمومًا الذين كتبوا عن السياسة في الجامعة وعن التعليم الشعبي كانوا من نوي الميول الثورية، وقد شوهوا الحقائق بشكل مرعب. كان كاسو رجلا شديد الذكاء، مثقفًا، مثقفًا على الطريقة الأوروبية، كان رجلا أوروبيًا. وفي الواقع كانت سياسته حكيمة تمامًا: إن الجامعة أنشئت للعلم والحصول على المعرفة. وفي المستقبل، بعد الانتهاء من الجامعة، افعلوا ما شئتم...

دوف اندلعت فضيحة مدوية، على أثرها ترك جامعة موسكو كل الأساتذة الليبراليين.

باختيسن: نعم، نعم. حدث لدينا شيء مشابه في جامعة ليننجراد، ولكن أستاذًا واحدًا من الأساتذة المرموقين الذين كنا نقدر هم، لم ينتقل مطلقًا إلى صفوف المعارضة.

دوف الأساتذة مستشارين مدنيين؟ أم كانوا مجرد مستشارين مدنيين؟

باختينن: لم يكونوا جميعًا.

دوفـــاكين: ألم يكن هذا المنصب يمنحهم رتبة؟

باختيان: لم يكن يمنحهم...، ولكن بقدر العلاوة التي يتقاضونها مقابل سنوات الخدمة، كان البعض يحصل على رتبة والبعض الأخر، الذي لم يتم سنوات الخدمة لم يكن يحصل عليها. ومعظم الأساتذة لم يتموا مدة الخدمة حتى يحصلوا بالفعل على رتبة مستشار مدني، والذين وصلوا لرتبة مستشار مدني، والذين وصلوا لرتبة مستشار مدني، والذين وصلوا لرتبة

دوف الكين: أكانت هذه هي الرتبة الثالثة، على ما أظن الفعلية، السرية...

باختين: لا، السرية هي أعلى رتبة.

دوفـــاكين: السرية هي رتبة وزير.

باختيان: المستشار الفعلي السري هو الوزير. عالوة على أن الوزراء لم يكونوا بالضرورة مستشارين سريين فعليان وإنما مجرد مستشارين سريين، بل، على حد علمي، كان هناك وزراء برتبة مستشارين مدنيين، وحتى غير فعليين.

دوفـــاكين: يعني أن الربّب كانت: سري فعلي، مدني فعلي، مدني. وما أهمية الربّبة التي كانت أدنى من المدنى؟ هل تذكر؟

باختينن: أظن أنه كان مستشار هيئة. لا أذكر الآن.

دوف الكين: ليكن، عمومًا كان هناك أربع عشرة رتبة.

باختيسن: نعم أربع عشرة طبقة.

دوفـــاكين: هذا ما أقره بطرس الأكبر، أليس كذلك؟

باختيان: هذا ما أقره بطرس في الفقرة الخامسة.

دوف الكين: ولم يتم إلغاؤها إلا على يد ثورة أكتوبر فقط.

باختين: نعم، فقط.

دوفـــاكين: لم تلغها ثورة فبراير.

باختين: لا، ثورة أكتوبر لم تستطع أن تمسها، ولا أظن أنها نجحت في تغيير أي شيء.

باختينن: نعم، ولكن، لم أشترك، بصفة خاصة، في أي من الحركات التي كانت تنمو آنذاك في الجامعة، كنت بعيدًا عنها كلية.

دوف اكين: كنت غير مُسيس تمامًا.

و مؤ هلا للحياة.

باختيسن: غير مُسيس، ولكن لـم أكـن متعاطف، بالطبع، مـع المتطرفين: الأحزاب المتطرفة وكذلك مع المؤسسات التي كانت تعمل في مجال التعليم الشعبي. لم أتعاطف معها على الإطلاق. لم أتعاطف. كنت أرى أن الظروف التي كانـت قائمة في الجامعة وفي التعليم الشعبي على وجـه العمـوم كفيلة تمامًا بأن توفر للإنسان إمكانيـة أن يـصبح عالمـا

ينبغي القول إن كلية الحقوق بالجامعة كانت أيضاً على اعلى درجة من القوة. أذكر أنني أنا نفسي و آخرين كنا نتردد للاستماع إلى محاضرات الأستاذ بتر اجيتسكي، رجل القانون بتر اجيتسكي (٢٦). وجدير بالذكر أن الاستماع إلى هذه المحاضرات كان أمراً شاقًا؛ فقد كان يتحدث بلكنة بولندية شديدة للغاية. وعموماً لم يكن خطيبًا. لكن محاضراته كانت شيقة بدرجة كبيرة.

دوفـــاكين: ها قد وصلنا معًا إلى عام ١٩١٧. تحدثت عن وجود حلقة "Omphalos" التي كنت عضوًا فيها. هل كنت منتميًا إلــى أي جماعة أخرى.

باخبتين: لم أنضم إلى أية جماعة؛ الأنه سرعان ما أصبح وجود أي جماعات مماثلة أمرًا مستحيلا. لكني كنت مشاركًا في الحلقات، الحلقات التي ظهرت بعد الثورة.

دوفـــاكين: في أية حلقات اشتركت؟ في الحلقات الأدبية؟ الفلسفية؟

باختيسن: الفلسفية، الفلسفية الدينية والتي تحمل طابع الدراسات الأدبية، تلك الحلقات ذات الطابع غير الرسمي.

دوفـــاكين: ألم تشارك في الجمعية الفلسفية المستقبلية؟ (٧٠)

باختين: كنت أتردد عليها.. ولكن لم أشارك فيها بأي عمل ولو لمرة واحدة.

دوف الأساس. كانت فكرة أندريه بيلي في الأساس.

باختيان: نعم، كانت هذه الجمعية فكرة أندريه بيلي.

دوف\_\_\_اكين: إنه لأمر شيق لو نظرنا إليها من الداخل. هل كنت تحضر اجتماعاتها؟

باختيان: نعم، كنت أحضر اجتماعاتها، ولكن ينبغي القول إنني لم أكن متعاطفًا بدرجة كبيرة مع الجمعية الفلسفية المستقلة. كانت "مكلمة" روسية عادية، مكلمة، لم تكسن هناك محاضرات علمية جادة. لم يكن هناك سوى... بلاغة لفظية، يغلب عليها بصفة رئيسية الطابع الليبرالي الديموقراطي.

دوفـــاكين: ... وفي الوقت نفسه أيضنًا الطابع المثالي الصوفي...

باختيسن: ... وجزئيًا الطابع المثالي الصوفي. اكتشفت بعد ذلك جمعية فلسفية دينية فواظبت على حضور اجتماعاتها. كانت على أية حال شيئًا أكثر أهمية.

دوفـــاكين: وجدت هناك ميريجكوفسكي، أليس كذلك؟.

باختين: صحيح، ميريجكوفسكي... آنذاك كان كارتاشيف رئيسنا للجمعية، وبعد ذلك لعب فيلاسوفاف دورًا مهمًا فيها.

دوفـــاكين: كيف تنطقه: فيلاسوفاف أم فيلوسافف؟

باختین فیلاسوفاف. هکذا کان الجمیع آنذاك ینطقونها "فیلاسوفاف" كما كان معارفه و أصدقاؤه كافة ینطقونه...

دوفـــاكين: لقد اعتدت على نطق الاسم "فيلوسافف".

باختين: ... هو نفسه كان ينطقه "فيلاسوفاف".. هذا هـو النطـق الصحيح.

دوف التوامعة؛ لأن القد استوقفتك كثيرًا عند الجامعة؛ لأن لديّ مهمة خاصة – إذا جاز التعبير – باعتباري أقوم بمهمة المرحوم رئيس الجامعة وهي: تاريخ التعليم العالي في روسيا... لديّ عن جامعة موسكو الكثير، فباستثناء القليل من الثرثرة التي ذكرها شكلوفسكي، ليس هناك شيء. أنت أول من قدم لي في هذا المجال صورة كاملة للغاية...

باختين: أود لو أضفت هنا بعض الشيء بالنسبة لإدارة الجامعة.

دوفـــاكين: تفضل.

باخستين: ينبغي أن أتذكر أن رئيس الجامعة ونائب الرئيس... هؤلاء لم يكونوا ليتدخلوا إطلاقًا في الأمور الدراسية، أضف إلى ذلك أنه كان هناك متخصصون في مجالات محددة. خذ مثلا، جريفس، (٢٨) كان عالمًا في التاريخ...

دوفـــاكين: أه، كنت تعرف جريفس؟

باختين : طبعًا كنت أعرفه، إيفان ميخايلوفيتش، إذا لم تخني الذاكرة، وهؤلاء المختصون كانوا من رجالات العلم، وليسوا

موظفين، ليسوا موظفين على الإطلاق. ولم يتدخلوا في الجانب الدراسي. هؤلاء كانوا يسعون لخلق مناخ من الطمأنينة والهدوء اللازمين للعمل العلمي الجاد. وقد تحقق ذلك بدرجة كبيرة في ليننجراد، لا أقصد ليننجراد...

دوفـــاكين: في بتروجراد.

باخستيسن: في بتروجراد، تحقق في بتروجراد بدرجة أو بأخرى. وقد تمتع هؤلاء العلماء بالاحترام من جانب أغلبية الطلاب، ولم يكن من الممكن إلا أن يتمتعوا بهذا الاحترام، الذي لم يلقه الأخرون من الأفظاظ السخفاء. أما رئيس... كيف كانوا يسمونه آنذاك؟... مدير شئون الطلبة... أوه، لا... لا...

دوفـــاكين: نائب رئيس الجامعة؟

باختيان ولا نائب رئيس الجامعة، كان موظفًا إداريًا بحثًا، يدير شئون الطلاب كافة، أرشيف الطلاب بين يديه، كان هذا هو إيفان سميونوفيتش سلونيمسكي، كان عجوزًا ودودًا، شخصية مقدسة، كان غاية في الطيبة والعطف والعطاء، عمليًا كان مديرًا لشئون الطلاب...

دوفـــاكين: إداريًا كان...

باختيسن: كان إداريًا، نعم، نسبت لقبه. وكان ابنه رفيقي. كان يكبرني، أنهى كلية الحقوق ثم التحق بكلية الدراسات اللغوية و الأدبية. الكلية الثانية.

دوفسكين: هل كنتم تنفعون من مصروفات؟

باختين: نعم، كنا ندفع، ولكن يجب أن أقول إن المصروفات لم تكن كبيرة قط...

دوف الجامعة في العام؟ كوف الجامعة في العام؟

باختينن: أظن حوالى ثمانين روبلا - في العام.

دوفـــاكين: وهل كانت هناك منح؟

باخستيسن: كانت هناك منح، وكان الحصول عليها يسيرًا. كلام فارغ.

كان الأمر سهلا. ولكن، كانوا يرون أن من غير اللائــق على أية حال أن يحصل الطالب على منحة. كانوا يسعون ألا يحصلوا عليها. أما الحصول عليها فلم يكن يستازم أي جهد: توقيع من زميلين أنه يحتاجها فعلا. وكان الأمر عادة يتم على النحو التالي: يذهب الطالب إلى مكتب الإدارة ومعه الطلب ويصطحب معه أول طالبين يلتقيي بهما بالمصادفة عند المكتب، ليسا بالضرورة من معارفه، يطلب منهما التوقيع، فيوقعان بالطبع. كان هذا هو التقليد المتبع آنذاك. وينتهي الأمر، وعمومًا كانوا يتيحون عددًا كبيرًا من المنح. ولعلى أقول لمن يحتاجها فعلا ولمن يخجل من الاعتراف بحاجته لها. ولكن يجب أن أقول إن الغالبية ممن كانوا في حاجة إليها لم يكونوا يطلبونها. هكذا كانت التقاليد.

دوفـــاكين: شعور بالحرج.

باخستيسن: نعم،

دوفـــاكين: وكم كانت تبلغ المنحة؟ ثلاثون روبلا أيضا؟

باخستيسن: كانت المنحة هي الإعفاء من مصاريف الدراسة. وكانست هناك منح أخرى اسمية، كانت تعطى نظير استحقاق مساذى طبيعة علمية بالطبع. لا أذكر الآن من...

دوفـــاكين: كانت تدفع من قبل الرعاة، أليس كذلك؟

باختين: نعم، من قبل الرعاة. المنح الاسمية. أما الأخرى فكانت التعليم.

دوفـــاكين: ولكن أربعون روبلا لنصف العام، هذا يساوي أقــل مــن عشرة روبلات في الشهر.

باختين: أقل من عشرة روبلات في الشهر!

دوف الطبع لها عَيمة. عشرة، كانت بالطبع لها عَيمة.

باختيسن: كانت نقودًا، كانت نقودًا. وعلى هذا كانوا يفضلون الا يطلبوها، وخصوصًا أنه كان بإمكانهم أن يعطوا دروسًا خصوصية، وكان من السهل أن يتكسبوا بعض المال بسهولة من عمل أدبي سهل، مثل كتابة مقال نقدي... تعلم، وهذا ينبغي ذكره، أن مطعم الطلاب كان شيئًا رائعًا. حيث كان من الممكن الطالب، لا أذكر بالضبط، ولكن تقريبًا أن يتناول وجبة غذاء محترمة مقابل عشرة كوبيكات (أ).

دوفــــاكين: في زماننا كانت وجبة الغذاء تكلفك ثلاثة وثلاثين كوبيكًا، وفوق ذلك كانت سيئة.

باختين أنذاك كانت تساوي وجبة جيدة.

دوفـــاكين: ولكن في المقابل كان يمكنك أن تأكل خبزًا كما تشاء.

<sup>(\*)</sup> الروبل يساوي مانة كوبيك. (المترجم)

باخستيسن: كان الخبز عمومًا في هذا الوقت غير مقنن.. كل قدر استطاعتك...

دوفـــاكين: وكان الأمر على هذا النحو حتى عام ١٩٢٦ أيضاً.

باخستيسسن: نعم، كان الطعام جيدًا، بسيطًا وجيدًا. عادة ما كانوا يقدمون حساء الكرنب، وكان جيدًا، وكذلك حساء اللحم والعسميدة وكر ات اللحم.

دوفـــاكين: عظيم، أنا نفسي كنت طالبًا بالمناسبة في النصف الثاني من مرحلة النيب (۴) بين عامي ١٩٢٦ و ١٩٣٠ وكنت أعـيش على إعطاء الدروس الخصوصية. لم أكـن أتقاضــي أي منحة، فكنت ألجأ للدروس لزيادة دخلي. كنــت أتقاضــي روبلا على الساعة وبعد ذلك روبلا ونصف أحيانًا، وكانت تكلفة وجبة الغذاء في مطعم الطلبة ثلاثة وثلاثين كوبيكًا.

باختيان: كان الطعام رديثًا للغاية.

دوفـــاكين: كان غذاء سيئًا، وكنا نقف من أجله طابورًا طـويلا لمـدة أربعين دقيقة.

باختينن: لم تكن الطوابير قد ظهرت بعد على ما أظن.

دوفــاكين: بالحجز...

باختين: عمومًا فإن تعبير ذيل (٥٠٠) لم يظهر إلا بعد ذلك.

دوفـــاكين: لا، ظهر هذا التعبير في ١٩١٧، بل وفي عام ١٩١٦.

باختين في عام ١٩١٦، ولكن ليس في كل الأماكن، وإنما على بعض الأشياء.

<sup>(\*)</sup> النيب NEP: السياسة الاقتصادية الجديدة New Economic Policy.

<sup>(\*\*)</sup> يطلق على الطابور في الاتحاد السوفيتي اسم الذيل. (المترجم)

دوفـــاكين: على طابور الخبز بالمناسبة.

باخستيسن: هذا صحيح.

دوفـــاكين: لقد رسمت صورة واضحة للجامعة. ومـن كـان رئـيس

جامعة بطرسبورج أنذاك؟

باخستين: كان جريفس رئيسًا.

دوف الكين: كان جريفس مؤرخًا. كان عميدًا على ما أظن، أليس كذلك؟

باخستيسن: شغل منصب العميد لفترة، ثم أصبح، على حد علمي، رئيسًا للجامعة. لا أذكر الآن جيدًا. وجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أية علاقة بين الطالب ورئيس الجامعة. كان بإمكانك أن تتهي الجامعة أو تقضي بها ما شئت من السنين... لم تكن هناك سنوات محددة. كان هناك ما يعرف بنظام المواد، أي أنك تستطيع أن تتقدم لأداء الامتحانات في مادة ما، عندما تريد ذلك. بالطبع كانت هناك مواد مستثناة، إذا أردت أن تتقدم لامتحانها فعليك أو لا أن تحضر سميناراتها والدروس العملية وما إلى ذلك. أما بخلاف ذلك فأنت حر. إن شئت أديت وإن شئت انتظرت. الآن تتقدم بالتسجيل... في سجل خاص بذلك، ويمكنك أن تودى الامتحانات الحكومية خلال خمسة أو عشرة أعوام أو عشرين سنة... كان هناك طلاب مسنون... لا قيود...

دوفـــاكين: نكن هذه سخافة!

باخستيسن: نعم، اطلب العلم... وادفع مقابل التعليم. هذا هو المطلوب لا أكثر.

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد...

دوفـــاكين: في كل الأحوال هذه سخافة، ألا تظن ذلك؟

باخسيسن: بكل تأكيد الموضوع كانت له جوانب سلبية، كما كانت له جوانب سلبية، كما كانت له جوانب ليجابية. كان هناك، إذا جاز التعبير، طلب مسنون، وهؤلاء لم يكونوا في الواقع يتعلمون، ولكنهم كانوا بحاجة لوضع ما في الحياة، كانوا طلابا خالدين، هكذا كانوا يسمون: الطلاب الخالدون. أما في ألمانيا، في الجامعة الألمانية فقد كان هذا الوضع موجودًا، بل وأكثر حرية. كانوا يعطونهم دفترًا عامًا، سجل الطالب، فتستطيع أن تؤدي امتحانًا في مادة في جامعة ومادة أخرى في جامعة أخرى. ومادة ثالثة... وجميعها صحيحة.

دوفـــاكين: إذن لم يكن هناك مفهوم للفصل الدراسي و لا للانتقال من فصل دراسي إلى الآخر؟

باختيسن: كان هناك في الواقع هذا الأمر الشكلي – في الواقع كان الحساب يتم ببساطة تبعًا لعدد السنوات التي درسها الطالب ثلاث سنوات... إذن فهو طالب في الصف الثانث...

دوفـــاكين: وماذا لو استمر في الدراسة ثماني سنوات. هل يقال إنه طالب في الفصل الثامن.

باخستيسن: لا يعتبرونه كذلك... يقولون "أدى المادة الفلانية..." أو عنده "نيل"؟

دوفـــاكين: إنن، هؤلاء طلاب "نوو نيول"؟

باخستيسن: كان الطالب يدرس خمس أو ست سنوات ولكن لديه "ذيو لا"؛ أي امتحانات كثيرة لم يجتزها. أما في ألمانيا فيمكنك أن تؤدى أي مادة في أي جامعة ألمانية: وهذا كان

شيئًا جيدًا؛ لأن الجامعات كان لديها أساتذة متنوعون. كل طالب كان يسعى لأداء الامتحانات عند أستاذ بارز، أفضل أستاذ في زمنه فيذهب إلى جامعة...

دوفـــاكين: جامعة أخرى.

باخستيسن: نعم. يؤدي فيها ثم ينتقل إلى الأخرى... عندنا نسميه "طالبًا مسنًا" أو طالبًا خالدًا، وهناك يسمونه "bemooster Herr".

دوفـــاكين: اللحية؟

باختيان: لا، ساخبرك الآن بترجمسة أكثر دقسة... "Moss"، الطحلب "bemooster Herr" ... يعنسي المغطسي... بالطحلب! الطحلب، الطحلب، هذه هي الترجمسة الأقرب للمعنسي؛ الطالب المغطى بالطحلب. عندنا يسمونه "الطالب المسن" أو "الطالب الأبدي". أظن أن ليونيد أندرييف كتب مسرحية اسمها "الطالب المسن" أليس كذلك؟ أم أن لها اسما آخر ع(٢٩)

دوفـــاكين: أظن أن لها اسمًا آخر.

باختين: البطل الرئيسي في هذه المسرحية طالب مسن يحاول أن يتكيف مع الشباب أصحاب النزعة الثورية وما إلى ذلك.

دوفـــاكين: ميخائيل ميخايلوفيتش.. لن نطيل في هذا... دعنا نتجاوزه أخبرني بمن من رجالات الثقافة الكبار التقيت فــي هــذه الفترة؟ طبعًا التقيت بشليابين... من الذين تابعتهم بنفسك؟،

على من تعرفت؟، ليس بالضرورة أن تكون قد تعرفت عليهم عن قرب. كنت تتردد على المسرح الفني. ماذا تذكر عن هذا المسرح؟. قل لنا رأيك...

باختين: المسرح الفني؟ بالطبع عرفت مسرح موسكو الفني. جاء البينا في جولة فنية.

دوف الى أين جاء؟ إلى أوديسا؟

بساخستين: لا، جاء إلى بطرسبورج. صحيح أن المرة الأولى فسي الواقع كانت في أوديسا، وعندما جاء إلى هناك.

دوفـــاكين: لتبدأ بشليابين وسوبينوف.

باخستين: وما أدراك ما شليابين... وماذا بإمكاني أن أقول عنه؟ لقد ترك شليابين انطباعًا قويًا لديّ. أما سوبينوف، لا أدري، كان تأثيره على ً أقل بشكل ما.

دوف اكين: طبعًا، فأنت رجل موسيقى،

باخستيسن: نعم، ولكني لست متخصصنا في الموسيقى. أنا موسيقي بمعنى أنني كنت قريبًا من أجواء الموسيقى، ولكني لسست موسيقيًا بالمعنى المفهوم. لقد قمست بالتدريس في الكونسرفتوار، لكني درست هناك علم الجمال. بالإضافة إلى ذلك كان من بين معارفي موسيقيون. خذ مثلا... ماريا فينيامينوفنا، كانت امرأة رائعة في...

دوفــاكين: سنتحدث عنها فيما بعد.

بالمستيسن: فيما بعد. صحيح.

دوف الكين: سوف نتحدث عن ماريا فينيامينوفنا بشكل خاص.

باخستيسن: نعم، هذه أحداث أبعد قليلا... إنن الآن... عمّ كنا نتحدث؟
قلت انطباعًا قويًا... أود أن أقول شيئًا ما جديدًا لم يكتب أحد عن شليابين... منذ فترة غير بعيدة كانوا يستعيدون ذكراه، احتفلوا بيوبيله... ماذا بوسعي أن أضيف هنا؟ لقد ترك شليابين انطباعًا قويًا لديّ. ومن جانبي أقول، لم أستمع لمغن من طبقة الباص أفضل منه. ولقد استمعت بعده إلى العديد من أبرز الفنانين.

لنعد الآن للحديث عن المسرح الفني. لقد تعرفت عليه للمرة الأولى في أوديسا، ثم بعد ذلك في ليننجراد. في موسكو لم أذهب لمشاهدة المسرح الفني، هذا إذا لم تخني الذاكرة. أما الأوقات التي زار فيها ليننجراد فأذكرها جيدًا، سواء قبل الثورة أو بعدها.

دوف الكبار؟ هل شاهدته بنجومه الكبار؟

باختين: بنجومه الكبار. نعم.

دوف الفني، أخبرني بتقييمك وانطباعك عن مسرح موسكو الفني، وبالنسبة لي يمثل لي مايرخولد أهمية خاصة... ولكن... سنتحدث عنه مؤخرًا بالطبع...

باختيسن: مايرخولد فيما بعد. أكثر ما عرفته عنه كان سماعًا. من بين معارفي أصدقاء مشتركون لمايرخولد... ولكنني عرفته هو نفسه ولكن قليلا، قليلا للغاية...

دوفـــاكين: موسكو هي البولشوي نياتر والمالي نياتر والمسرح

الفني...

باختينن: أنذاك كان لا يسمى البولشوي، وإنما المارينسكي تياتر.

دوفـــاكين: أنت تتحدث عن بطرسبورج.

باخستيسن: المارينسكي تياتر، نعم، والآن يسمى البولشوي على حد علمي.

لا، لا، البولشوي في موسكو، أنا أتحدث عن موسكو، هل دوفـــاكين: كنت تعيش في تلك الفترة في موسكو؟

باختيسن: كنت أذهب إلى موسكو، ولكن بشكل خاطف، لم أعش في موسكو في تلك الفترة. والواقع أنني لم أعش فيها إطلاقا على نحو دائم، كنت أتردد عليها... أما بعد الثورة فقد أقمت في موسكو الأوقات أطول. ومن ثم لم أتعرف علي مسرح موسكو الفني في موسكو، لقد شاهدته للمرة الأولى في أوديسا، وهناك كان كل النجوم القدامي، وبالطبع فقد ار تدت مسر حهم هناك...

دوفـــاكين: ما قولك في قنسطنطين سير جيفيتش؟

باختيان: فسطنطين سير جيفيتش... أنكر أنني ذهبت لمشاهدته... كان هناك "فندق لندن" كان به مطعم يقع بالطابق الأول ويتميز بنوافذه الكبيرة المطلة على الشارع. كنت أذهب إلى هذا المطعم في الوقت الذي كان ستانيسالفسكي ينتاول غذاءه فيه هو وآخرون. كان من الرائع أن نتمكن من رؤية...

دوفـــاكين: ولكن، بصفتك مشاهدًا، فهل كنت تحب المسرح الفني؟ باختينن: لا أستطيع أن أقول إنني كنت أحبه، كنت معجبًا به، وقد ترك لدى انطباعًا... بعض الأعمال... أتنكر أنني شاهدت

مسرحية "براند" وقد هزئتي.

دوفـــاكين: ومن لعب دور براند؟

باختين: أظن أنه كاتشالوف. كاتشالوف.

دوفـــاكين: و"الحضيض"؟

باختين: تصور أنني لم أشاهد "الحضيض"، لم ينسن لي مشاهدتها، وحيث إنني لم أكن إطلاقًا من المعجبين بجوركي، فإنني لم أسم لمشاهدة أعماله.

دوفـــاكين: وهل شاهدت أعمال تشيخوف؟

باختيسن: أعمال تشيخوف شاهدتها، ولكن علي أن أخبرك صراحة أنه قد بدا لى أنهم أساءوا فهم تشيخوف... لم يفهموه.

دوفـــاكين: لم يفهموه؟ أساءوا فهمه؟

باختين: نعم، لم يفهموه.

دوفـــاكين: قد يكون السبب في ذلك أنهم حولوه المني ثرثار ينطق بالنفاهات؟

باختیان: نعم، ثم أن... لقد اعتبر تشیخوف نفسه أن معظم أعماله من نوع الفارس أو الكومیدیا. مثلا "بستان الكرز" أساماها مباشرة فارس. ولكن كان هذا من وجهة نظر نظریة الأنب أمرًا غیر مؤكد تمامًا، أما كون أعماله تشتمل على العنصر الكومیدي والفارس بشكل قوي فهذا أمر لا یحتمل الشك وعلى هذا فإن تحویل هذا إلى در اما...

دوفـــاكين: تجلب الدموع تقريبًا...

باختين: نعم. فهذا مرفوض، إن قلب الأمر إلى ميلودراما... لا ينبغى إطلاقًا، وهذا ما فعلوه.

دوفــاكين: شيء مدهش.

باختيسن: ينبغي القول إنه، فيما بعد، بطبيعة الحال، عندما تغير الممثلون وخاصة عندما راح يعمل وفق قواعد محددة وتم اعتباره معيارًا لكل المسارح الأخرى انهار تمامًا.

دوفـــاكين: انهار تمامًا؟

باختين: نعم، نعم، انهار. لقد قتلته القواعد المحددة. في هذا المعنى نرى حكاية معتادة: أن تضع قواعد محددة لأى ظاهرة ثقافية فإن هذا يعني أنك تقتلها. مستحيل. إن الظاهرة الثقافية لا تتنفس إلا في مناخ الحرية والصراع الحرواء المنافسة والنقد... عندما تحرم المسرح من هذا المناخ فإنه سرعان ما يموت...

دوفـــاكين: هذا عن المسرح والموسيقي، ماذا عن الشعراء؟

باختیان: الشعراء؟ ... عرفت الشعراء. لم أكن قریبًا بصفة خاصة من الشعراء الكبار، لكني عرفت الكثير جدًا من الشعراء، عرفتهم كلهم تقریبًا. لقد عرفت بشكل رئیسي، و إن لم أكن قریبًا منه أیضًا، على الرغم من أنه كان شاعري المفضل، وكإنسان فقد أعجبني للغایة، هذا هو فیتشیسلاف اید انوف. ولكني لم أكن قریبًا منه على نحو خاص.

دوفـــاكين: وأين التقيت به؟

باختيسن: التقيت به في ليننجراد، في إحدى الأمسيات، عرفوني به، ... المسألة أنه كان لي صديق حميم... فولوشينوف... وهو الذي وضع كتاب "الماركسية وفلسفة اللغة" وهو

الكتاب الذي ينسبونه إلى، هذا هو فالنتين نيكو لايفيتش فولوشينوف. (٢٠) أما أبوه فكان صديقًا لفيتشيسلاف عرقني عليه في إحدى الأمسيات الأنبية في ليننجر إد. شم التقينا فيما بعد في موسكو بعد ثورة ١٩١٧. وأذكر جيدًا بصفة خاصة اللقاءين الآخرين معه قبل رحيله إلى... باكو. وبعد سفره إلى باكو لم أره... كان وقتا صبعبًا للغاية، وقت المجاعة. آنذاك كان يعيش في مصحة في أرباط في حارة سباسو - نيوباليموفسكي إذا لم تخنى ذاكرتي.

دوفـــاكين: لم يكن في أرباط، وإنما في شارع سمولينسكي، في حارة نيوباليموفسكي بالمنزل رقم ٣، ولم تكن هناك حارة باسم سباسو - نيوباليموفسكي وإنما في سباسو - بيسكوفسكي.

باختين: ربما.

وهذه الحارة قريبة من ميدان زوبوفسكي. وهذه المصححة دوفـــاكين: تعتنى بأصحاب الأعمال الذهنية الذين يعانون من الإجهاد.

باخستين: تمامًا، تمامًا.

دوفـــاكين: لقد زرتها إذ نزل بها أبي في العشرينيات بعد أن ألم به مرض عضال. وكان بونين رفيقه في الغرفة. أتعرف كيف كانوا ينادونه؟ الأخ إيفان ألكسيفيتش.

باخستيسن: لكن هذا حدث فيما بعد. لقد كنت هناك في العشرينيات.

دوفـــاكين: في عام ١٩٢٠، صيف عام ١٩٢٠ على ما أنكر. كنـت أربط دائمًا بين هذه المؤسسة وكتاب جر شينزون و...

باختين: وفيتشيسلاف إيفانوف...

دوفـــاكين: كتاب إيفانوف كان اسمه "مراسلات من ركنين".

باخستيسن: تمامًا، تمامًا. كنت بالمناسبة في هذه الغرفة، ولكن شخصًا و احدًا كان يرقد بها فقط وحده و هو فيتشيسلاف إيـ فانوف، أما جرشينزون... إما لـم يكن قـد ظهر، لا أذكر بالضبط بالضبط (٢٠)...

دوفـــاكين: وإما كان قد غادرها.

باختيسن: نعم، إما لم يكن قد ظهر، وإما كان قد غادرها. أي أن هذا الحوار من ركنين، إما كان قد تم أو لم يكن قد بدأ بعد. أما الركنان فقد شاهدتهما. على أنه كان هناك في الركن الثاني شخص أيضًا مهم، شخص رائع. كان شاعرًا، وكان اسمه، لقد أصبحت ذاكرتي لا تطاق، هذا الشاعر أحببته باعتباره شاعرًا، ثم قدرت مذكراته الرائعة كل التقدير... إنه خوداسيفتش.

دوف الم يكن قد هاجر بعد؟ باختين: كان لا يزال في موسكو، ألم يكن قد هاجر بعد؟ باختين: كان لا يزال في موسكو لم يغادر ها بعد، وكان يشغل السرير الثاني في هذه الغرفة - ربما تكون مصحة أخرى، من طابقين، مبنى أبيض...

دوفـــاكين: نعم، نعم، نعم، نعم.

باخستيسسن: مبنى أبيض من طابقين، كانت غرفة الطعام في الأسفل، على اليمين من المدخل، ثم يصعد السلم بعد ذلك إلى الدور الثاني.

دوف المنت تعلية هذا المبنى الآن، لقد عشت بجواره في المنزل رقم ا في حارة نيو باليموفسكي، ولهذا أذكره.

باخستيسسن: ربما اختلط عليّ الأمر ... لأن أرباط كان فيه عدد من هذه الحواري، ولكن أستطيع التأكد من ذلك لأن لديّ كتاب "مر اسلات من ركنين".

دوفـــاكين: كتاب نادر.

باخستيسن: نعم، هو بحوزتي الآن، ولكنه للأسف ليس ملكي، ولكنه قد يصاحبه لم يسأل عنه.

دوف اكين: إذن أنت لم تتعرف بصفة خاصة على جرشينزون؟

باختين: لا، لا، لكن فيتشيسلاف ايفانوف كان موجودًا.

دوف المناه وهل ربطتك بفيتشيسلاف ايشانوف علاقة شخصية؟

باختين: ربطتني به علاقة شخصية بفضل فولوشينوف.

دوف الم تلاحظ أنه كان إلى حد ما ... حدثتي عنه كإنسان؟ فقد كنت مهتمًا بدر اسة حلقة "Omphalos" على أية حال، ولم يكن من الممكن تصور فيتشيسلاف البشاتوف عضوًا بهذه الحلقة، يمكن أن نتصور فقط أنه كان هدفًا لحلقة "Omphalos".

باخستيسسن: جزئيًا كان هدفًا لحلقة "Omphalos"، ولكن هذا لم يمنع تأثيره الهائل علينا، على كل أعضاء "Omphalos". كان تأثيره عظيمًا وكان احترامنا له كبيرًا، وبالإضافة إلى ذلك كان أعضاء الحلقة يقرضون الشعر وفقًا للعروض اليونانية القديمة...

دوفـــاكين: هل كنت تقدره تقديرًا رفيعًا كشاعر؟

باختين: كشاعر كنت أقدره، ولعلني كنت أقدره كشاعر تحديدًا أكثر من أي شيء آخر، كما كنت أقدره باعتباره عالمًا. الكتب التي تضم مقالاته غاية في الأهمية، بعضها كان رائعًا، وقد أصدر ثلاثة كتب.

دوف الرمزية... ميخانيل ميخايلوفيتش، إذن نحن نتحدث عن الرمزية... تحدثت عن فيتشيسلاف إيفانوف، وقلت إن هذا الاتجاه كان قريبًا من الاتجاه اليوناني القديم، وهل لحقت بالشاعر إينوكينتي فيدوروفيتش أنينسكي؟

باختين: لا، لم ألحق به فقد توفي عام ١٩٠٩، لكني عرفت كتابه الأول بالطبع، كتاب جيد قرأته واسمه "أغاني خافتة" بتوقيع نيك - ت - و (٢٦).

دوف الكين: وهل كنت تربطك ببريوسوف علقات ما...

باختين: نعم، النقيت ببريوسوف مراث عديدة، ولكننا لم نرتبط بأي نوع من العلاقات الحميمة، على الرغم من أنني أكن له احترامًا كبيرًا، والآن عندما أقرأ مذكرات خوداسيفيتش عن بريوسوف أشعر بالامتعاض الشديد.

دوفسساكين: لم أقرأ مذكرات خوداسيفيتش، ولكن قرأت منكرات تسفيتايفا...

باختين: مذكراتها أيضاً فظيعة.

دوف الظن، "الذئب". كان اسمها، على ما أظن، "الذئب".

باختين: أتصور أنها كتبت تعريفًا لها هو "تجاوز الافتقار إلى الموهبة".

دوفـــاكين: أنعرف من وراء هذا العنوان. إنه أيخنفالد<sup>(٢٣)</sup>.

باختين: أيخنفالد هو الذي وضعه؟

دوف الموهبة". "تجاوز الافتقار إلى الموهبة".

باختين: ربما، ولكن العنوان متضمن في مقال تسفيتايفا؛ فقد رأت أيضًا أنه كان مفتقرًا إلى الموهبة، والحقيقة أنه استطاع

برأيه أن يتجاوز هذا الافتقار فلا يظهر في أعماله و لا يمكن اكتشافه، لقد نجح في صنع شيء ما.

دوفـــاكين: لا تو افق إذن على هذا الرأى؟

باختيان: لا أو افق على الإطلاق... لم يكن بريوسوف شاعرًا عبقريًا، كما لم يكن شاعرًا كبيرًا، ولكنه مع ذلك كان رجلا منقفًا له قيمته في حياتنا الشعرية، لقد كان له دوره البارز في نهوض الثقافة الشعرية الروسية، وقد نجح في النهايـة في أن يُقرّب لنا المدرسة الرمزية في الـشعر الأوروبـي الغربي، أضف إلى ذلك أنه استطاع بفيضل ترجماته أن يقدم كثيرًا حتى نتمكن من فهم الشعر الكلاسيكي فهمًا صحيحًا، وخاصة الشعر الروماني المتأخر، الذي كان يعرفه معرفة جيدة، وأما من جهة كونه شاعرًا، فقد كان شاعرًا مطبوعًا، وإن كنت لا أراه شاعرًا عظيمًا، شاعرًا فحلا، وقد استطاع تجاوز هذا الافتقار، لقد وصفه خو داسيفيتش بصفات سلبية كثيرة كإنسان.

دوف الكين: وهل كان خوداسيفيتش نفسه شخصية منفرة؟

باخستيسن: لقد كان خوداسيفيتش يترك انطباعًا مزدوجًا؛ فقد كان مظهره، عندما عرفته للمرة الأولى - غربيًا، كان نحيفًا، أقرب للهيكل العظمي، كان يبدو جسمًا ذا زاويــة حــادة، كانت هيئته تذكرني على الفور بلوحات خودلر، التي كانت لها شعبية كبيرة في ذلك الوقت، خودلر ، خودلر (٢١) لعلك لا تعرفه؟

دوفـــاكين: خودلر، لا، لا أعرفه.

باخستيسن: نعم، لقد جرى نسيانه بشكل ما.

دوفــاكين: خوداسيفيتش؟

باختیسن: نعم، تصور، کم کان هذا أمرًا عجیبًا، وهو ما کان یخلق لدیه جانبیة خاصة.

دوفـــاكين: شيء مثير للفضول، إنه حتى وقبل أن تتحدد شخصيته بشكل نهائي باعتباره مهاجرًا مناهضًا للنظام الـسوفيتي، وحتى آنذاك في فترة المهجر كان جوركي ينظر إليه بـود واهتمام، كما كان يحب أشعاره.

باختين جوركي، نعم، كما كان كامينيف يؤيده، إن شئت الدقة، كامينيفا هي التي كانت تؤيده.

دوفـــاكين: أولجا دافيدوفنا كامينيفا؟

باختين: نعم، هل قرأت له "الممر الأبيض"؟ (٥٦)

دوفـــاكين: لا.

باختين: عمل شيق.

دوفـــاكين: هل كتبه في المهجر؟

باختين: كتبه في المهجر، بمناسبة العام الأول لثورة أكتوبر، الممر الأبيض موجود في الكرملين، وهذا الممر تطل عليه غرف الزعماء الذين كانوا جميعهم يسكنون الكرملين آنذاك.

دوفـــاكين: لا، لا، لم نتح لي الفرصة لقراءته، لقد قرأت القليل من ألب المهجر، الآن فقط عندما أصبح بعضه متاحًا... كنت صغير السن آنذاك، كنت أبلغ من العمر ثماني سنوات لا أكثر.

باختين: أظن أن هذا الكتاب كُتب ونُشر في عام ١٩٢٦، هناك في المهجر بالطبع.

دوفـــاكين: هذا يعنى أنك أبرزت بالمناسبة إبداع خوداسيفيتش.

باختين: أما بالنسبة لفيتشيسلاف ايفاتوف فقد كان شخصية معقدة للغاية، إذا جاز القول، كانت هناك آراء عديدة بشأنه... البعض اعتبره شخصية لا تطاق، شخصنا حادًا وما إلى ذلك...

دوفـــاكين: فيتشيسلاف إيفانوف؟ لقد كنت أظن أنه الجلال الكامل.

باختين: البعض كان يظنه كذلك... ولكن تبين أنه ليس كذلك، أظن أن أن أندريه بيلي وصفه أيضًا من جانب واحد، وفي الوقت نفسه كان بالفعل يتمتع بقدر من العظمة في شخصيته، وفي رأيسي أن هذا الجانب كان الجانب الرئيسي فيه على أي حال.

دوفـــاكين: خدمة آلهة الإبداع، كما يقولون، لا تطيق البطلان، لقد فهمته من خلال هذا القول لبوشكين.

باختيان: حقا.

دوفــــاكين: وهل كان ثمة علاقــة بــين بريوســوف وفيتشيــسلاڤُ إيڤانوڤ؟

باختيسن: كانت بينهما صلات جيدة في رأيي، لم يتخاصما، لا في مجال الشعر، ولا في ...

دوفـــاكين: لا، ولكن تذكر، على وجه العموم، أنهما كانا فــ العقد الأول من القرن العشرين خصمين: كان هناك معسكر بريوسوف في مقابل معسكر فيتشيسلاف إيـقانوف وبلوك وتشولكوف.

باختيسن: نعم، ولكنهما على أية حال كانا يكنان لبعضهما بعضاً مشاعر الاحترام، كانا بطبيعة الحال شخصين مختلفين.

دوفـــاكين: وماذا عن بوريس نيكو لايفيتش بوجايف المعروف باسم أندريه بيلي؟

باختين: عرفته أيضًا، عرفته.

دوفـــاكين: لديّ عنه بعض الانطباعات، ولكن ما يهمني هو ما لديك أنت.

باختينن: استمعت إليه للمرة الأولى في الحلقة الفلسفية...

دوفـــاكين: وهل استمعت إليه في الجمعية الفلسفية الحرة؟

باختين: لا، استمعت إليه قبل تأسيسها. بالمناسبة لم أستمع إليه في الجمعية الفلسفية الحرة، لم يقرأ فيها أي شيء عندما كنت أتردد عليها، إنما استمعت إليه قبل الجمعية الفلسفية في اجتماعات الجمعية الدينية الفلسفية، عندما كان يرأسها ميريجكوفسكي، وعمومًا فقد جاء بعده كارتاشيف (٢٦) لبرأس الجمعية.

دوف المناه المن

باختين: ألقى بيلي فيها محاضرات مهمة للغاية، استمعت منها إلى اثنتين، لا أتذكر أسماءها.

دوفـــاكين: ولكنها ظهرت بعد ذلك في كتاب "المرج الأخصر" (٢٧) اليس كذلك؟

باختين: لا، لا، "المرج الأخضر" ظهر متأخرًا فيما بعد، كان ذلك في عام ١٩١٦. دوفـــاكين: وهل كانت الجمعية الدينية الفلسفية موجودة قبل...

باختين: قبل ثورة أكتوبر.

دوفـــاكين: الأمر إذن هكذا؟ لقد اعتقدت أن أمرها انتهى مع بداية العقد الأول.

باخستيسن: لا، ما خطبك! لقد حضرت آخر اجتماع لها، حيث ألقسى رئيسها كاتارشيف محاضرة، وكان آنذاك وزيرا للأديسان، وكان أول وزير في الحكومة المؤقتة، وقد ألقسى الكلمسة الختامية، لم يتحدث أحد عن أن الجمعية ستغلق أبوابها، لكن الجميع شعروا أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأخير.

دوفـــاكين: وهل كان بيلي يلقي محاضراته هناك، أم قبل ذلك؟

بساخستيسسن: لم يكن بيلي موجودًا في الاجتماع الأخير، لقد استمعت إليه قبل ذلك، وقد استمعت بعد ذلك إلى سيرجي سولوفيوف، وكان قد أصبح قسيسًا (٢٨).

دوفـــاكين: قسيسًا؟ أظن أنه مرض بعد ذلك مرضا نفسيًا؟

باختين: الحقيقة أنه مرض قبل ذلك، كما حاول أن ينهي حياته منتحرًا، وبعد ذلك النحق بسلك الرهبنة.

دوفـــاكين: ثم بعدها الرهبنة الكاثوليكية.

باختين: فيما بعد، ولكن آنذاك كان أسقفًا أرثوذوكسيًا، وألقى محاضرة عن القلنسوة البيضاء على ما أذكر، وهي عن أسطورة القلنسوة البيضاء التي يزعمون أنها انتشرت في روسيا بعد ذلك، وهذه المحاضرة اتسمت بأنها ذات نزعة قومية روسية، وأنها ذات مضمون أرثوذوكسي.

دوفـــاكين: لقد كان لدي تصوري الخاص بصورة أو باخرى عن سيرجى سولوفيوف، لا يهم على أي نحو... المهم أننا تجولنا هنا وهناك في هذه المسألة، ولعلك واحد من آخر جيل يستطيع أن يذكر وأن يقول انا شيئًا عن الثلاثي: ميريجكوفسكي، جيبيوس، فيلاسوفوف.

باختينن: نعم، هؤلاء كانوا يروحون ويغدون دائمًا معًا، المسألة أنه لم يكن لدى الجمعية الدينية الفلسفية مكان لعقد اجتماعاتها، وقد قدمت لهم الجمعية الجغرافية الروسية مكانا عبارة عن دور كامل في حارة ديميدوفسكي.

دوفـــاكين: في موسكو؟

باختين: لا، في ليننجر اد بالطبع.

دوفـــاكين: في بطرسبورج.

باختيان: أعرف شوارع ليننجراد، ولكنى لا أعرف شوارع موسكو، لم أذهب إليها كثيرًا، حارة بيميدوفسكي موجودة في ليننجراد، وكانت الجمعية تشغل قاعة في الدور الثاني توجد بها منضدة كبيرة عليها كتب؛ فقد كانو ا ببيعون الكتب: سجلات الجمعية الدينية الفلسفية، بعض مؤلفات الأعضاء، وكانت القاعة التي نتم فيها الاجتماعات قاعة صغيرة، ربما لا نتسع إلا لمائتين أو ثلاثمائة شخص بحد أقصبي.

دوفـــاكين: ثلاثمائة شخص؟ هذه مساحة لا يستهان بها على أية حال. باختيسن: ربما كانت تتسع لمثل هذا العدد، ولكن الأرجح أنه لم يجتمع فيها مثل هذا العدد، كانت هناك مناضد وأرائك وكراس، وعلى اليسار يقع المدخل، وعلى اليمين مائدة

طويلة يجلس إليها رئاسة الجمعية، وإلى جوار المائدة منصة، وفي الخلف يجلس أعضاء الجمعية الدينية الفلسفية، لم يكن عددهم كبيرًا، وكان العدد المواظب على الحضور قليلا دائمًا، أما باقى الحضور فلم يكونوا من بين أعسساء الجمعية، وإنما هم أعضاء منافسون إن صنح التعبير، كانوا يرسلون لي جدول الأعمال، وعرفوني برئيس الجمعيــة -كار تاشيف، وقد تجانبت معه أطر اف الحديث فقام بتسجيلي، وقال لي: "سوف نتلقي الدعوات بانتظام"...

دو فــــاکین:

ألم تكن هناك تكليفات محددة في هذه الاجتماعات؟ باختيبن: لم تكن هناك أية تكليفات على الإطلاق، وبالفعل بدأت في تلقى الدعوات بشكل دقيق منتظم مطبوعة بالآلمة الكاتبة على ورق بردي موضح بها جدول الأعمال: المحاضرات التي ستلقى وما إلى ذلك، لم يكن المرء بحاجـة الإبراز الدعوة، فلم يكن أحد من الأغراب يتردد عليها، كانت الدعوة لمجرد الإحاطة؛ إذ لم تكن هناك إعلانات خاصــة في الصحف، عمومًا عادة ما كان ميريجكوفسكي يجلس إلى المائدة وإلى جواره دائمًا زيانيدا نيكو لايفنا جيبيوس وخلف جيبيوس مباشرة يجلس فيلاسوفوف.

دوفـــاكين: هل تعرفت عليهم؟

باختيان: على من؟

دوفـــاكين: على ميريجكوفسكي وجيبيوس وفيلاسوفوف.

لا، تعرفت عليهم معرفة سطحية، كنا نتبادل التحية، باخستيسن: بالإضافة إلى أننا كنا نتلاقى في جانب تأديها في السلوك:

كان فيها شيء ما غير أرضي، كأنما هي من حوريات البحر، ولا أدرى إن كان سلوكها هذا حقيقيًا... أم أنها كانت كذلك في الواقع... كأنما كانت تتنفس بصعوبة على الأرض، مثل حوربة البحر.

دوفـــاكين: أظن أنها ظلت تتنفس حتى التسعين؟ (٢٩)

باختينن: يبدو أن هذا كان أسلوبها، كانت امرأة رائعة.

دوفـــاكين: هل كانت شقراء؟

باختينن: لا أتنكر الآن لون شعرها، لكنها كانت ذات مظهر جذاب.

دوفـــاكين: لقد شاهدت صورًا لها، كانت ممشوقة القوام...

باختین: نعم، نعم، شاهدت صورة لها، لكنها بشكل ما كانت تترك انطباعًا أقوى بكثير مما تركته صورها، ربما لم تكن على هذا القدر من الجمال الذي تظهره صدورها، تعلم أنهم يضيفون لمسات كثيرة للصور، ولكنها كانت امرأة جذابة مع شيء من الزيف.

دوفـــاكين: ماذا؟ اشرح لي؟

باخسيسن: كان بها مزيج من الجانبية مع زيف واضح العيان.

دوفــاكين: رائع!

باختيان: زائفة بمعنى التكلف: كان تنفسها ثقيلا، مثل تنفس حورية البحر التي أخرجت لتوها من البحر إلى الأرض، وعمومًا يكتنفه التكلف والتصنع والتظاهر، وهو ما كان يخلق انطباعًا بالزيف، ولكن في الوقت نفسه كانت جذابة؛ لأنها كانت مديدة الذكاء، بل كانت حقا أشد ذكاء من ديمتري

ميريجكوفسكي ومن فيلاسوفوف لكن العلاقات الآن... ماذا أقول - الجميع يعلم أن هذا كان ménage en trios وفي سياق هذا كان ميريجوكوفسكي كما يقال...

دوفــاكين: الأخير.

باختيان: الشخصية الأخيرة، نعم، الشخصية الأخيرة، لم يكن شديد الفحولة رغم لحيته، كل هذا...

دوفـــاكين: كان رث الهيئة.

باختيسن: رث المظهر، يعطيك انطباعًا كما لو كان لونسه ضاربًا للزرقة مثل غريق، كان أزرق، رث المظهر، ولهذا لم يكن يستهويني، جدير بالذكر أنهم كانوا عادة ما يحضرون متأخرين بعد أن يجتمع الحضور، يدخلون ثم يحضطرون إلى اختراق الصفوف في اتجاه ئلك المنضدة؛ لأن الباب كان في الجانب الأيسر والمنضدة في الجانب الأيمس، وأذكر أن الناس كانوا يقفون عند دخولهم.

دوفـــاكين: ماذا؟ الجميع يهبون واقفين؟

باخستيسن: نعم، يقفون، ربما البعض لم يكن ليقف... لم يكن وقوفًا بيروقراطيًا على أية حال، وإنما مجرد انطباع أن الجميسع قد وقف. ولعل الكثيرين كانوا يستمرون في جلوسهم، وخصوصًا أن كثيرًا من الحضور وسط هذا الجمهور كانوا يحتقرون ميريجكوفسكي، ولكن الأغلب أنه كان هناك دائمًا انطباع ما، ضجيج ما، وقوف وحركة...

دوفـــاكين: كانوا يقابلون بحفاوة...

باخستيسن: نعم، يدخلون، يتبادلون التحية مع العديد من الحضور شم يجلسون إلى الطاولة: كان ميريجكوفسكي يجلس بالقرب من المنصة وخلفه زيانيدا جيبيوس ثم فيلاسوفوف، بالنسبة إلى فيلاسوفوف فلم يكن مواظبًا على الحضور أتذكر المرة الوحيدة التي شاهدته فيها بسبب اشتراكه في النقاش، قد يكون قد حضر بعدها، وربما لم يحضر.

دوفـــاكين: ومن كان فيالسوفوف على وجه التحديد؟

باختين: كان رجلا نكيًا، واسع المعرفة، أما كونه مفكرًا...

دوفـــاكين: هذا ما فهمته، كان كاتبًا أو شيئًا من هذا القبيل؟

باختين: كان كاتبًا بالطبع.

دوفــــاكين: يمكن اعتباره كانبًا، لديّ تصوري علـــ أي حـــال عــن ميريجكوفسكي، أما كون فيلاسوفوف مفكرًا، لا أعرف... من أي زاوية...

باختين: في الحقيقة، أرى أنه – من وجهة نظري – لم ينشيء تيارًا جديدًا، ولم يطرح قضايا مهمة، كما أنني لم أسع لمعرفته، ولكن ينبغي القول إنه كان نبيلا.

**دوفـــاكين:** نبيلا؟

باختين: نعم، لم يكن ميريجكوفسكي يشبه النبلاء في شيء، كان يشبه رجلا أوشك على الغرق ثم ها هو يقف أمامك، وقد أخرج من الماء لتوه، على الرغم من أنه كان يعتني دائمًا بملابسه، أما فيلاسوفوف فقد كان نبيلا بحق، ولهذا لم يكن

يرندي الملابس على طريقة النبلاء باختصار، هل تعرف ماذا يقولون عن الجنتلمان الإنجليزي: من هو الجنتلمان؟ هو الرجل الذي يرتدي أحيانا قميصنا ذا ياقة متسخة، ولكنه يبدو دائمًا وكأن ياقته نظيفة تمامًا، كان فيلاسوفوف يتخير ملابسه جيدًا، وفي رأيي أن ملابسه لم تكن بهذا القدر من التألق مثل صاحبه، لكنها أكثر وقارًا... وإن كانت أكثر تواضعًا، لقد كان نبيلا بحق، وهو أمر كان من الممكن تواضعًا، لقد كان نبيلا بحق، وهو أمر كان من الممكن إدراكه في أمور كثيرة، فباعتباره نبيلا لم يكن يرهق نفسه في صنع وجهة نظر خاصة به، أو تأليف كتاب ما ينطلب...

دوفـــاكين: ... جهدًا كبيرًا.

باختیسن: نعم، لم یکن بالفعل ذلك، غیر أنه کان ذکیًا، مثقفًا للغایسة، و عندما کان یتحدث (والحقیقة أنني لم أستمع إلیه سوی مرة واحدة في مناقشة له فلم یکن یقر أ محاضرات) کان یتحدث بلباقة ویدلی بالر أی السدید فی الوقت المناسب.

دوفـــاكين: أما ميريجكوفسكي فلم يكن بالأحرى نبيلا، وإنما من طبقة التجار، أليس كذلك؟

باختين: ولا حتى من طبقة التجار، الذي كان من طبقة التجار هو... كنت أعرفه جيدًا... كان شاعرًا... سأخبرك باسمه الآن... لقد تألق اسمه في وقت ما باعتباره شاعرًا...

دوفــاكين: روكافيشنيكوف؟

باخستيسن: روكافيشنيكوف! نعم، هو، إيفان روكافيشنيكوف كان من طبقة النجار حقا، من بين أكثر هم ثراء، كان والداه من أصسحاب الملابين، وربما أجداده أيضًا، لست متأكدًا، أما ميريجكوفسكي فالأرجح أنه كان، إذا جاز القول، مثقفًا رث الهيئة.

دوف اعذرني، لا أريد أن أشغل شريط التسجيل، ولكن أود أن أستوضح منك بعض الأمور، كنت أتناولها في أثناء المحاضرات التي كنت ألقيها بشكل ساخر... كان هناك كتاب، صادر على ما أظن، في المجر قبيل الثورة واسمه "الكتّاب الروس في القرن التاسع عشر"، (١٤) وكان يجتوي على صور شخصية.

باختين: في أي عام صدر هذا الكتاب؟

دوفـــاكين: في عام ۱۹۱۰ تقريبًا، ومن بين هذه الـصور، صـورة ميريجكوفسكي، وسكيتاليتس... وزيانيدا جيبيوس في ثوب أبيض، امرأة رائعة تنطبق عليها مـا تحـدثتم بـه مـن أوصاف، أما ميريجكوفسكي... فهو شخص زائف... لقـد قرأته كثيرًا، ولكن لم أحبه، ظهر جالسًا وقد تبدت لحيته...

باختين: كان ذا لحية فعلا.

دوفــــاكين: ... في مقعد أزرق، وكأنه يفكر بعمق، على طريقة تشيخوف، والواضح أنه كان متخذًا وضع من يتهيأ للتصوير...

باخستيسن: وضعًا استعراضيًا.

دوفـــاكين: وتظهر في الصورة أرفف عليها كتب ثمينة، يبدو ذلك من أحرفها المذهبة، كتب قديمة، وجزء كبير من الحائط

خال... ثم هناك يعلق صليب ضخم... يمكن الحكم على ضخامته من النسبة والتناسب مع الحائط... بالمناسبة أو لا الصليب كاثوليكي.

بساختين: نعم، كان هذا...

دوف المحين: ... وثانيًا، أدهشتني تفصيلة أخرى معيشية تبدو غريبة على شخص متدين، لهذا الصليب المعلق على الحائط يستند على جرس كهربي،

باختيسن: هذا أمر في غير مطه.

دوفـــاكين: أتعرف، الجرس الكهربي آنذاك كان من علامات الرفاهية.

باخسين: صحيح.

دوف الله الله المنتخدمونه السندعاء الخدم، وهو إشارة إلى رفاهية العيش والخيلاء، هذا ما ظل في ذاكرتي، فهل كنت على حق؟

باختين: على حق.

دوفـــاكين: وهل ينطبق هذا على انطباعاتك بشأن ميريجكوفسكي؟

باخستيسن: فعلا، كان ميالا إلى الاستعراض والتأكيد على شخصه ودوره عندما يتناول أية قضية مهما كانت، لقد ذكر في معرض حديثة عن تولستوي على سبيل المثال، كلامًا فيه كثير من مديح الذات ثم أعقب ذلك بقوله: "إن لي الحق في أن أقول ذلك؛ فكثيرًا ما جادلت ليف نيكولايـ فيتش تولستوي في ذلك إبان حياته، ولكن ما الذي دفعه ليجادل أساسًا، إنه "الغرور"... هذا كل ما في الأمر.

دوفيكان: هل سمعت شيئًا من محاضر انه؟

باختیان: آنذاك، لم يقرأ شيئًا خصيصًا، عندما كنت أتر دد علي الجمعية، ولكنه كان يرى من الضروري أن يعلق على كل محاضرة تلقى. يوصفه زعيمًا، جدير بالذكر أن أحاديثه كانت شيقة، بالروح نفسها التي كان يكتب بها، وينبغي أن أذكر شخصية بارزة أخرى كانت موجودة في ذلك الوقت، ألا وهى ألكسندر ألكسندروفيتش ماير، وكان في البدايسة اشتراكيًا ديمقر اطيًا، ثم أصبح مثاليًا متدينا، وهو ألماني الأرومة، كان يعمل آنذاك أستاذا في معهد ليسجافت، كان يقرأ دروسًا في التاريخ.

دوف الرياضة البدنية؟ على الله الرياضة البدنية؟

باختينن: (ضاحكًا) نعم، ولكنهم آنذاك كانوا يُدرَّسون به الفلسفة أيضنًا، وعلومًا أخرى، وفي هذا المعهد عمل ماير بالتدريس، وقد حقق فيه نجاحًا كبيرًا، وكان له تأثير كبير على تلاميذه، عمومًا كان شخصية رائعة، رائعة، وكان إنسانا فذا، وبالمناسبة كان يتمتع أيضًا بالوسامة، كان وسيمًا للغايسة، كان ما يميزه هي تلك الملامح الأشورية، لحية غزاها الشيب، عينان زائعتان، وما إلى ذلك من صفات.

وقد انشغلت بدراسة قضيته رسميًّا بشكل محدد، وعلم، الرغم من أنني عملت فيها رسميًّا، فإنني لم أكن ملتزمًا بتوجهه. لكني كنت أعرفه جيدًا، وقد زارني عدة مرات (ولكنى لم أزره إطلاقًا)، كما أنى لم أشاركه آراءه، ولكن

حدث هذا بشكل رسمي: كان من الضروري على العموم آنذاك، كما تعلم، الارتباط بشيء (٢٠)، ما لم يكن هناك أحد يهتم بالحقيقة، كان يلقي الخطب، وكان يتبنى أكثر المواقف حدة وراديكالية، كان يرى، على سبيل المثال، (وكان ذلك حتى قبل ثورة أكتوبر، بل، وقبل ثورة فبراير)، أن من الضروري تعميق الثورة، وأنها ينبغي أن تكون اجتماعية، باختصار يجب الوصول بالثورة إلى القاع (٢٠٠٠).

دوف اليس كذلك؟ ثم أصبح مثاليًا دينيًا، أليس كذلك؟

ساختين: كان قد أصبح فعلا.

دوفــــاكين: ولكن أندريه بيلي كان ينبنى الموقف نفـسه، وقــد كتـب قصيدة بعنوان "قيامة المسيح"(٤٤) و...

باختيسن: هذا صحيح، لقد تبنى بيلي الموقف نفسه، بالطبع.

دوفــــاكين: ومع ذلك، اعتبروه بلشفيًا، على الرغم من أنه لم يكن فـــي صفوف البلاشفة إطلاقًا.

باختيان: لا، لم يكن من المحسوبين على البلاشفة، لقد أسس بيلي حلقته، جمعيته، بعد قيام الثورة، بعد أن توقفت الجمعية الفلسفية الدينية عن نشاطها، وهي جمعية كانت تمارس نشاطها سرا، إن جاز التعبير، وقد كان هو الذي قام بتأسيسها بنفسه، وكان أكثر من انضم إليها هم من الشباب، وفي أحد اجتماعاتها، كما قيل لي (لم أحضر اجتماعاتهم، وكما قلت لك إنني لم أكن أشاركهم أفكارهم)... طرحوا عليه هذا السؤال "كيف ترى الأمر لو أن فلايمير إيليتش

لينين حضر اجتماعاتنا، ماذا سيكون موقفه منا؟" وقد وصلوا إلى استنتاج مفاده أنه كان سيتخذ موقفًا إيجابيًا منهم، كان سيتفهم موقفهم التقدمي وما إلى ذلك، بالطبع كان هذا أمرًا غاية في السذاجة، غاية في السذاجة.

دوفـــاكين: هل كانوا يعتبرون أنفسهم ثوريين؟

باختين، نعم، كانوا يعتبرون أنفسهم شوريين، ثوريين فحسب، لا يقرون استخدام العنف، الحقيقة أنهم كانوا يقرون العنف الثوري، وإنما بصورة مشروطة، لا أذكر الآن، كان أكسندر ألكسندروفيتش ماير بالغ الطيبة والنقاء، وبالطبع لم يكن يتسم بالعدوانية، وكانت لديه نظريته الخاصة التي ترفض تبرير العنف، وإنما...

دوفـــاكين: وإنما تدعو للتعايش...

باختينن: نعم، التعايش مع العنف، مع العنف الثوري.

دوف الحديث إلى الزوجين ميريجكوف سكي وف المنتماع المنتماع

. بساختين: الشعر؟ لا، لم أستمع إليهما.

دوفـــاكين: عمومًا... كيف كانت زيانيدا جيبيوس تلقي الشعر؟

باختين: لم تلق زيانيدا جيبيوس إطلاقًا شعرًا في وجودي، كانت تستعرض جمالها فقط.

دوف التي الآن استعرضنا قائمة الرمزيين، والتي لن تكتمل من دون الحديث عن بلوك.

باختین: بالطبع من دون بلوك لا يكتمل الحديث عن الرمزيين، لم أتعرف تقريبًا على بلوك بشكل شخصي، سمعت عنه ورأيته عدة مرات، واستمعت إليه مرتين، لم يكن يلقي خطبًا، وإنما شعرًا. كان لنا معارف وأصدقاء مشتركون.

دوفـــاكين: من؟ هل كنت تعرف يفجيني بافلوفيتش إيـفانوڤ؟

باختيسن: نعم، كنت أعرفه جيدًا، كان دائم التردد على بيتا أثناء سنوات إقامتنا الأخيرة في ليننجر اد<sup>(1)</sup>.

دوفـــاكين: لقد كان صديقًا حميمًا لبلوك.

باختين وقد أصبح صديقًا حميمًا لنا، وكان يطلق على نفسه "صديقكم ذو اللحية الشقراء"؛ فقد كانت له لحية شقراء.

دوفــاكين: كانت فاتحة.

باخستيسن: بالطبع، لم يكن فتى وسيمًا، بل كان يبدو غبيًا لإا ما تأملت ملامحه.

دوفـــاكين: صحيح، لم أكن أعرف من هو، وقد شعرت بالملل، وأنا أستمع لإحدى محاضراته، فيما بعد، راح هذا المسكين يبيع قصاصات من ألبومات المتحف الأدبي.

باخستيسن: نعم، لقد مر بظروف قاسية شديدة الصعوبة.

دوفـــاكين: كان بونش يدفع له نقودًا تافهة، ولكنني عرفت بعد مـرور وقت طويل أنه شخصية جديرة بالاعتبار.

باختين: هذا صحيح، كان شخصنا رائعًا بالطبع، وإن كان وجهه يعطيك انطباعًا بالغباء، وكان حديثه يفتقد إلى البيان، كان لسانه معقودًا تقريبًا، لم يكن قادرًا على التحدث بطلاقة، كان يبتلع الحروف، وفي رأيي أن هناك حروفًا لم يكن بمقدوره نطقها.

دوفـــاكين: ومع ذلك هو الذي قدم لك بلوك... ما هي الانطباعات التي يمكنك في هذا الشأن أن تضيفها، أو تصححها؟ كانت لديه — على حد علمي — مر اسلات.

باختين: نعم، يصعب عليَّ بالطبع أن ألخص الأمر: كانت علاقتي ببلوك سطحية، ولكنني أحببته جدًا كشاعر.

دوفـــاكين: وهل كان هناك من أحب بريوسوف؛ فقد كان بريوسوف وبلوك قطبى الرمزية بدرجة ما.

باختيسن: حقا، بدرجة ما، فأنت تعلم على أي حال أن الناس عندنا ميالون للمبالغة، إنهم ميالون للتصادم وأن يذهبوا بالأمور إلى حد التطرف والتناقض إلى آخره، الأمر ليس على هذا النحو، وعلى أي الأحوال فمن المستحيل أن تفصل بين بريوسوف والرمزية، التي هو أحد روادها، كما لا يمكن فصل بلوك عنها أيضًا، وكان يصغر ه بسنوات عديدة، وهو يمثل الجيل الثاني من الرمزيين، وبالطبع لا يمكن فـصل فيتشيسلاف إيشانوف أيضًا، عمومًا، إذا أربت الحقيقة، كانت لهم جميعًا روح واحدة، ولم يكن بينهم أي تناقض، كانوا جميعًا في معسكر واحد بكل ما في هذه الكلمة من عمق، في معسكر واحد، وكان من الطبيعي أن يكون هناك تعدد للأصوات، وقد كان هناك هذا التعدد، وهو ما أضفى القوة عليهم، فاستطاعت مواهب عديدة أن تتطور، كما تطورت رؤاهم المتباينة.

لقد ترك بلوك انطباعًا قويًا للغاية، كان بلوك وسيمًا بهي الطلعة بلا شك، ممشوق القوام، وكان يلقى أشعاره على

نحو رائع، لم يكن إلقاء، بل قراءة، قراءة على طريقت الخاصة، في فترة ما كان بإمكاني تقليده وأن أقرأ المشعر على نحو ما يقرؤه.

دوفـــاكين: استطعت؟

باختيبن: نعم، بشكل متعدد، ولكن الآن لا أستطيع.

دوفــاكين: لا تستطيع؟

باختيان: الآن لا أستطيع، الآن... أشعر فجاة كيف كان رجلا

استثنائيًا، لم يكن من الطبيعة نفسها التي خلقنا منها نحن الخاطئون، كان به شيء ما سام، شيء يشعرك أنه فوق كل شيء... هذا هو الانطباع الذي تولد لديَّ، كان أسمى حتى من ذاته، كان بلوك الأفضل في الشعر، ليس في كل الشعر، كما كان هناك بلوك الإنسان، أما أمر اتصاله بهذا وذاك فأمر يبعث على الجنون، كل تلك المبالغات حـول التـورة البلشفية، كل هذا الهراء حول موضوعات: المثقفون الروس، الانفصال عن الشعب، المتقفون والشعب، المتقفون والنورة، كل هذه الأشياء عبّر عنها بلوك بالطبع، وبلوك نفسه هو الذي تسامي فوقها في تلك اللحظات الرائعة، التي كان يمارس فيها إبداعه، وعندما ارتفع فوق كل هذه الأمور، ارتفع هو فوق بلوك ذاته، وعمومًا شعر المرء على الفور: هذا هو إنسان، وها هو شيء ما فوقه مرتفع... ولكن، ليس دائمًا. كان بإمكانه أن يجلس على كرسيه فـــى مكان ما، أو يسير، أو يقرأ الشعر، أن ينظر في عيون الجمهور، أي انطباع كان يتركه... لم يكن كل هذا يعكس · بلوك كاملا، ولا بلوك الحقيقي، ولكن في النهاية كان لا بــد أن يكون له جسد ما، وضع اجتماعي ما، عليه أن يفعل شيئا ما، أن يرتدى ملبسًا... إلى آخره، عندما رأيته كان يرتدى قميصًا فضفاضًا، قميصًا من هذا النوع، الذي اعتاد الشعراء أن يرتدوه، الشعراء نعم، كانت هذه القمصان تأتي من فرنسا، في زمن ما كان الثوريسون فسى التسورة الأولسي ير تدونه، ثم أخذه عنهم الشعراء فالكتاب و هكذا.

دوفـــاكين: هذا ما كان محسوسًا.

باختين: نعم، كان محسوسًا.

دوفـــاكين: ميخائيل ميخايلوفيتش، هل كنت على أي حال تقيّم ديـوان "التي عشر" سلبًا، استنادًا إلى ما نكرته لتوك؟ ببساطة، منطقتًا...؟

باختيان: أنا أقيِّم هذا العمل على النحو التالي: بالطبع، هذا عمل مدهش، سواء من ناحية الموهبة، أو من ناحيـة عرضــه للثورة، وهو من الناحية التعبيرية المجازية غاية في القوة، ما زلت أنكر وصفه لبطرسبورج التي غطتهـــا التلـــوج، ودوى الطلقات في جنباتها كافة، تسير في الشوارع، في شارع نيفسكي نفسه، الليل وقد أطبق الظالم على كل شيء، بعض الأشخاص يظهرون هنا وهناك بشكل غريب، أما صوت الطلقات فيدوى هنا وهناك، ولا أحد يعرف لماذا يطلقونها؟ دون سبب يذكر وقد نجح بلوك أن يرسم هذه

الصورة، أما تلك الأحاديث التي كان يدلي بها في البداية، الساذج منها والجاد؛ فقد كانت رائعة! رائعة! هذه العجوز، هذه السيدة، هذه البغي، و ... "ينبغي أن يكون، كاتبًا، خطيبًا" و هلمجر ا... كل هذا كان رائعًا بالطبع! كل هذا بداهة، كان من قبيل السخرية بذرجة ما، سخرية، وبالطبع كان هؤ لاء الرجال الانتا عشر من الحرس الأحمر مدعاة للسخرية (لكن السخرية هنا كان لها مغزاها)، وقد تم تقديمهم على هذا النحو، وفي رأيي أن بلوك قد عبر عنهم على نحو إيجابي، فهم الاثنا عشر حواريًّا الذين مشوا وراء المسيح... نعم! لكن الموقف بأكمله ثم تقديمه علي نحو سافر، وأزعم أن المسيح في هذه القصيدة... اتسم بـشيء ما... على الرغم من النموذج الشعري الرائع... "وفوق العاصفة الثلجية" ماذا قال في القصيدة؟

دوفـــاكين: يسيرون في المقدمة حاملين راية مخضبة بالدماء.

وقد أخفتهم العاصفة الثلجية عن الرؤية

وقد سلموا من طلقات الرصياص...

باختين: يمشون عبر التلج المتلألئ.

دوفـــاكين: لا... عبر العاصفة

(يلقيان القصيدة معًا)

وفوق رواسب اللؤلؤ اللينة وعلى رأسه إكليل من الزهور يمضى المسيح في المقدمة باختين: أبيات رائعة! وفي الوقت نفسه، فإن المشهد بأكمله يعكس نبرة ساحرة... نبرة وصف المجتمع في هذا الزمن، تعدد الأصوات في هذا الزمن – كل ذلك إجمالا جاء بلهجة ساخرة، ولكن ليس على الإطلاق... باختصار، هذا هو بلوك، كان هناك بلوك، وكان هناك "ما فوق بلوك" كما قلت لك.

دوف المجلد الأول، هل دوف بلوك"... ما رأيك؟ لنقل، المجلد الأول، هل كان فيه "ما فوق بلوك"، قصيدة "كف اليد" على سبيل المثال؟

باختين: المجلد الأول؟

دوفـــاكين: نعم، أقصد الشعار عن سيرة رائعة".

باختين: لا، لا، لا، بل كان كذلك في كل إبداعه، وفيما بعد أيضنا في أعماله الأكثر نضجًا، في كل أشعاره كان هناك "ما فوق بلوك"، هناك بلوك الشاعر، الرمزي، ثم، بصراحة، كان هناك، بلوك المرتد عن الرمزية، إن شئت القول...

دوفـــاكين: لقد قال فيما بعد:

من أعلى السطح يرمقك بعيون متعاطفة قطرت يرمقك بعيون متعاطفة قطرت أنت تظن أنه شاهد على أفعالك؟ بينما هو لا يفكر في الإجابة على سؤالك ففي هذه العربدة التي يحياها إنما تكمن فضائله (٤١).

باخستيسن: نعم.

دوف السخرية من الذات، بالمناسبة مقاله عن السخرية كان مقالا رائعًا بحق (٢٤).

باختينن: صحيح، كان يعرف السخرية ويفهمها.

دوف النه عرفته فأحببته كشاعر؟ وفساكين: إذن، هل يمكن القول إنك عرفته فأحببته كشاعر؟

باختين: عرفته وأحببته، وحفظت كثيرًا من شعره عن ظهر قلب، والآن فإن ذاكرتي لا تقوى على استعادة أشعاره، وكنت أحفظها كلها تقريبًا، وكذلك كل أشعار فيتشيسلاف إيقانوف، ثم جاء بعد ذلك بلوك، بلوك الإنسان إن جاز القول، باختصار بلوك آخر، ليس في قامة بلوك الذي كتب هذه الأشعار الرائعة، والسبب في ذلك أنه في هذه اللحظة

لم يكن متسقًا مع نفسه، ومن هنا أصبح بدرجة ما رمزيًا

مرتدًا \_ إذا جاز استخدام كلمة "رمزى" في هـذا المقـام،

مرتدًا عن المتقفين الروس... دوفــــاكين: أظن أن كلمة "مرتد" غير ملائمة هنا على الإطلاق.

باختيبن: ... لقد انفصل في وقت ما عن المتقفين الروس.

دوف\_\_\_اكين: على كل الأحوال، ففي رأيي، أن كلمة "مرتد" غير ملائمة هذا.

باختيسن: نعم، ربما لا تكون ملائمة، غير ملائمة.

دوفــــاكين: لقد كان الأمر هنا على أية حــال نوعًـا مـن الانــدفاع المخلص.

باختيسن: هو نوع من الاندفاع المخلص، ولكن هناك مرتدين مخلصين أيضًا، حقا، اندفاع مخلص.

دوفـــاكين: "مرند" شيء ما على أي حال... في هذه الكلمة ما يوحي بالخيانة.

باخستيسن: هذا صحيح،

دوفـــاكين: وهل تشعر بشيء من هذا في هذه الكلمة، ... كيف أعبـر عن ذلك؟... لكن قل لي من فضلك، ما هي مـن وجهـة نظرك تلك الأشياء الرائعة في "ما فوق بلوك"؟

باختين: "ما فوق بلوك"؟ نعم... تعرف. هذا أمر غاية في الصعوبة لأن هناك الكثير من هذه الأشياء... دعني أتذكر معك، باديء ذي بدء، ديوان "المجهولة". "المجهولة" من الأعمال المبكرة نسبيًا...

**دوفـــاکین:** صادر عام ۱۹۰٦.

باختين: قرأه بلوك في "برج" فيتشيسلاف ايفانوف، كان برجاً شهير"ا، لم أذهب إلى هذا "البرج"، فلم أكن أعرف من يسكن فيه، لكني كنت أسكن غير بعيد منه، وكنت أحيانًا القى نظرة عليه، وأحيانًا ما أتذكر هذا "البرج" (١٠٠٠). كما قرأ فيه بلوك عددًا كبير"ا من أعماله الأخرى الرائعة، وخصوصًا أعماله المرتبطة بإيداعه الشعري: "إلى آلية الشعر" ومنها "شيء ما مكنون في الحانك..."، عمل مدهش!

دوف الجهنمي فيها؟ وكيف ترى في رأيك نموذج الجهنمي فيها؟

باختين: الجهنمي و...

دوفـــاكين: (ينشدان معًا):

هذا اللهب الأرجوانى الرمادي الباهت

يومًا ما كنت أنا هذا القرص الملتهب

باختين: لاحظ، يمكن فهمها على النحو التالي... أو لا، تعني أنه هو نفسه كان متورطًا في هذا العالم الجهنمي، أما الأرجواني الرمادي، فهذه ألوان قروبل، وكان بلوك مفتونًا بقروبل.

دوفـــاكين: أتصور أن هذا القرص هو وهج جحــيم دانتــي، وهــج الجحيم،

باختيان: الجحيم، نعم، أضف إلى ذلك... السياطين والنزعة الشيطانية عند قروبل. كان بلوك شديد الإعجاب بقروبل، وقد ظهر هذا في خطابه الذي ألقاه عام ١٩١٢، عندما انفصل عن المدرسة الرمزية...

دوفـــاكين: وماذا عن "العوالم الليلكية" في الرمزية....

باختين: تمامًا، تمامًا، لقد جاء في خطابه الذي ألقاه آنذاك: "عالم الظل المشبع بالآلام العظيمة، لقروبل الخالدة"(١٩٩ كانت

دوفـــاكين: وماذا عن تلك القصائد مثل "أشعار إيطالية" و"رافينا".

باختين: رائعة! "رافينا" عمل رائع! كل الأشعار الإيطالية جيدة، وأنا أفضل رافينا أكثر، ثم هناك هذه القصيدة على موضوع الإبداع: "في الصيف القائظ وفي الشتاء العاصف" تعرفها بالطبع؟

دوفـــاكين: است أحفظها عن ظهر قلب.

باختين: هذه أشعار رائعة.

دوف اكين: ألا تعتبر ... لا أستطيع هنا أن أقاوم إغراء الحديث معك، فهذا شيء غاية في الأهمية، ألا ترى أنه إلى جانب النزعة التراجيدية عند بلوك، التراجيدية الرفيعة، كانت هناك نزعة أخرى انحطاطية، بمعنى جنوح إلى التخريب، وأنا هنا أتكلم بكل حرية، ولا أقصد سبابًا. خذ مثلا "عالم رهيب"، إنها تراجيديا رفيعة...

باختين: صحيح.

دوف الأبيات: ثم انظر إلى هذه الأبيات:

ألحَ عليَّ شحاذ غبي

- من نفس السلسلة -

كان يسير مقتفيًا أثري

سألته: أين نقودك؟ أجاب: أنفقتها في الحانة

سألته: أين قلبك؟ أجاب: ألقيته في حفرة.

هل تذكرها؟

باخسيسن: أنكرها.

دوفـــاكين: ما الذي تستنتجه من ذلك... إننــي أدعـم هـذه الفكـرة باعتراف بلوك نفسه: "دراما تأملاتي..." بين قوسين: "قبل التراجيديا لم أكن قد نضجت بعد" (٥٠) ما رأيك؟

باختين، في رأيي أن تراجيديا بلوك بها قدر من التخريب، ولكن إذا توخيت الحقيقة، فإن هذا القدر من التخريب موجود داخل كل شاعر. الإنسان الذي لا يعرف الفراغ لا يمكنه، من أي جانب من الجوانب، أن يتورط ولو بقدر صغير في الفراغ، كما لا يمكنه أن يدرك هذا الامتلاء الضروري للشاعر.

الفرح اللانهائي بالعالم قد و هيه الله لقلب الشاعر

من هنا فإن الله لا يهب "الفرح اللانهائي لقلب السشاعر" إلا لمثل هذا القلب الذي...

دوفـــاكين: أنت إنن لا تضع حدًا بين التراجيدي الحقيقي، إن جاز القول، التراجيدي على أي حال هو التطهير، وبين تخريب هذا التطهير ...

باخستين: جو هر الأمر أن كلمة "تراجيدي" بساء الآن استخدامها.

دوف\_\_\_اكين: لقد امتهناها للغاية.

باخستيسن: التراجيديا... التراجيديا الخالصة، كما أسسها اليونانيون القدماء، تر اجيديا أسخيلوس وسوفوكليس، وحتى تر اجيديا يوريبيدس، هي في الواقع تراجيديا سانجة، ساذجة. هؤلاء لم يتعلقوا بالخواء إلا قليلا جدًّا، هؤلاء رأوا وعرفوا القليل عن الأشياء المخيفة، بل لم يكن باستطاعتهم أن يعرفوها، هؤلاء الكتاب، على الرغم من قوتهم الاستثنائية وسموهم فقد كانوا في الواقع، أطفالا، وهنا تكمن قوتهم جزئيًّا. أما التراجيديا عندنا فلا يمكن أن تكون تراجيديا خالصة.

دوفـــاكين: أكثر فظاعة.

باخستيسن: نعم، فهي تراجيديا مسبعة بهذا الإحساس بالخواء، وبالإضافة إلى هذا فهي تراجيديا لا تتفصل عن عناصر الكو ميديا<sup>(١١)</sup>.

هذه كانت فكرتك في كتابك عن "رابليه"... المهرجون. دوفـــاكين: باختين المهرجون، المهرجون بالطبع.

دوف الكوميديا العامضة من واقع تخصصي نسميها: الكوميديا العامضة...

باختين: يمكنك أن تسميها كذلك.

دوفـــاكين: هكذا يكتمل المعنى.

باختيان: نعم، نعم، أرى أيضًا أننا إذا أخذنا – في النهاية – هذا الأمر على نحو واسع فإن بإمكاننا أن نضم ماياكوفسكي إلى هذا العالم، عالم بلوك وبريوسوف وبالمونت أيضًا، بدرجة أو بأخرى، وإن لم يكن بصورة تامة. ماياكوفسكي، ماياكوفسكي على أية حال في جزء ماياكوفسكي على أية حال في جزء من إيداعه قد تتكر لهذا العالم وأصبح في الواقع متمردًا. انظر، لقد حمل الكثيرون له كثيرًا من الكراهية إبان حياته، وذلك لأنه ارتكب في حقيقة الأمر كثيرًا من الأمور الأمور البشعة، وأنت تعلم أن البعض انفضوا من حوله.

دوفـــاكين: كما انفضوا من حول بلوك أيضاً.

باخستيسن: نعم، حدث هذا مع بلوك أيضًا، وإنما على نحو مختلف بعض الشيء، حدث ذلك، لقد كان التمرد من خصائسه، وأقول لك...

دوف عدما نتحدث عن مرة أخرى، عندما نتحدث عن مقابلاتك، يتبقى لنا هنا تفصيلة صغيرة، لقد تكونت لدينا الآن صورة كاملة عن الرمزية.

باختين: عن الرمزية كلها.

دوف\_\_\_اكين: بالإضافة إلى... خوداسيفيتش.

باختيبن: خوداسيفيتش، وأنينسكي، لقد أحببته الغاية، وما زلت أحبه حتى الآن.

دوف اليس كذلك؟ ولكنك لم تلتق به، أليس كذلك؟

باختين: لا، لم أتمكن من لقائه؛ إذ فارق الدنيا في عام ١٩٠٩، لقد التقيت باناس عرفوه عن قرب، التقيت بتلاميذه في ثانوية تسار سكو بسيلو.

دوفـــاكين: التقيت بتلاميذه في ثانوية تسار سكويسيلو؟ ولم تلتق بأخيه؟

باختين: لا، لم أعرفه، في الحقيقة كان ينتمي إلى حلقة أخرى، وإلى عالم آخر مختلف تمامًا، كان سياسيًا، مثقفًا من الطراز الليبرالي، السياسي نيكولاي أنينسكي، لم أعرفه.

دوفـــاكين: وهل التقيت بجوميلوف وأنَّا أندرييفنا أخماتوفا؟

بالطبع، التقيت جوميلوف، الحقيقة أني لم أعقد معه إطلاقًا صداقة، ولم يكن من الممكن عقد مثل هذه الصداقة، ولكن رأيته عدة مرات، وقد أحببت شعره، وإن لم أضعه صنوًا اشاعر مثل فيتشيسلاف إيـفانوف، أو بلوك، مطلقًا، لكنني أحببت شعره، وفي الوقت الحالي فإني أقدر تقديرًا رفيعًا أشعاره التي كتبت مؤخرًا، وكان شخصية رائعة فريـدة، ولكن لم يكن عميقًا، لم ألمس هذا، لم يـسع للتعمـق، أن يكون عميقًا، لم يسع لهذا، ولكنه كان يسعى للشهرة.

دوفــاكين: الشهرة؟

باختين: نعم، للشهرة!

دوف المظهر، كان رث الهيئة المظهر، كان رث الهيئة للغابة، أليس كذلك؟

باختين: إطلاقًا، من ناحية المظهر، كان فارع الطول، ممشوق القوام، نحيفًا إلى حد ما، لعلى أقول ذلك استنادًا إلى انطباع آخر لديُّ: كان به بعض الشبه بريلكة، الهيئة نفسها، المظهر الخارجي، وإن كانت عينا ريلكة أكشر وداعة وسكينة، أما جوميلوف فكانت له عينان أكثر شحاعة، عمومًا كان رجلا بتميز بالجرأة، وكان يحب نلك، كان يبدو عسكريًا رائعًا، قام في السابق بعدة رحلات، وتعرض لأنواع من المخاطر، أنذاك كان شأنه، شأن العديد غيره، باحثًا عن المخاطر معتبرًا أن أروع شيء...

دوفــــاكين: ... بين الحين والآخر تقترب منا الأسود.

ولكن لم يكن بيننا من يتسم بالجبن

كنا نطلق عليهم الرصاص، وكان هدفنا بين العيون (٥٠)... هذا شيء فاسد، ألا تشعر بذلك؟... ألم يكن به شيء من التكلف؟ ألم يكن مدعيًا؟

باختينن: نعم، إن شئت، كان متكلفًا، على أن شجاعته وحبه للحرب ولمخاطر ها كان صادقًا فيها تمامًا، ويمكن القول إنه كان عاشقًا للحرب، متيمًا بها، كان يرى أنه لـم يعـش قبـل الحرب؛ أما بشأن الرحلات، فهي مجرد هراء، والحب ... كل هذا هراء! الحرب! هذا هو الأمر!

دوفـــاكين: (ينشدان معًا)

ها نحن نواصل زحفنا لليوم الرابع أربعة أيام لم نذق فيها الطعام في هذه الساعة النورانية الحماسية لأن كلمة الله أفضل خبز يغذينا الأسابيع الغارقة في الدماء

ساطعة وبسيرة علينا(٥٣)...

باختين: بالمناسبة، كل الأشعار التي قيلت عن الحرب، التي كتبها الشعراء آنذاك... كلها كانت أشعارًا روتينية.

دوفــاكين: أشعارًا رديئة.

باختين: رديئة للغاية، أشعارًا روتينية.

دوفـــاكين: بالطبع أسوأ، هذه كانت أشعارًا مصطنعة، فالذين كتبوها في الواقع... لم يحبوا، لم يفهموا الحرب. كان من الصعب عليهم أن يتصوروا ما هي الحرب... ما الذي كان يمكن أن يفعله في الحرب، مثلا شخص مثل ميريجكوفسكي؟ بالنسبة إلى بلدك... كان بلوك رجلا شجاعًا، كلنا كنا نعرف أنه كان رجلا شجاعًا، لم يذهب إطلاقًا إلى الحرب، ولكنه كان قريبًا منها، لم يكن يخشى على أية حال دوي الرصاص.

باختين: عمومًا هذا أمر مدهش، لم يكن هناك في حربنا هذه، حربنا الأخيرة، شعراء كبار، شعراء فطاحل، أما عن سوريكوف، سمبونوف، هؤ لاء كتبوا...

دوف اكين: لكن أشعار هم كانت روتينية!

دوفـــاكين: لكنهم كتبوا شعرًا جيدًا على أية حال.

باختين: جائز، ولكن ماذا فعلوا هناك؟

دوفـــاكين: كان هناك شعراء رائعون...

باخسيسن: اكنهم كتبوا شعرًا مملا، شعرًا روتينيًا، ميتًا.

دوفـــاكين: بريوسوف على سبيل المثال، كتب شعرًا ردينًا.

باخستيسن: كتب شعرًا رديئًا، وكذلك كانت أشعاره الثورية غاية في السوء، وهذه كتبها قبل ذلك في عام ١٩٠٥، أشعار لا جدوى منها.

دوفـــاكين: وهل شاهدت جوميلوف وهو يلقى أشعاره؟

باختين: وهو يلقى أشعاره، لا، لم أسمعه.

دوفـــاكين: هل كان يتلعثم؟

باختين: أظن أنه كان يتلعثم بعض الشيء، ولكن نادرًا.

دوفـــاكين: زينكيفيتش قال إنه: "كان عييًا".

باخستيسن: ليس صحيحًا، هذه مبالغة من جانب زينكيفيتش، مبالغة، لم يكن عيبًا بالطبع، ولكنه في رأيي أيضًا لم يكن يحسن إلقاء الشعر.

دوفــــاكين: وهل اتفق واستمعت إليه وهو يلقي الشعر؟

باختين: لا، لم أستمع إليه إطلاقًا.

دوفـــاكين: وأين كانت لقاءاتكما تتم؟

باختين: في البداية، كنت ألتقي به... لا أذكر الآن تمامًا... في جمعية ما. آنذاك لم أكن قد تعرفت عليه، وإنما رأيته فقط ثم تعرفت عليه بعد ذلك في الجمعية الفلسفية الدينية. حقيقة أنني لم أره هناك سوى مرة واحدة قبيل الحرب مباشرة؛ أي قبيل التحاقه بالجيش، ثم رأيته بعد ذلك للمرة الثانية عندما عاد من الجبهة في إجازة قصيرة، وقد حضر فيها

إلى الجمعية الفلسفية الدينية. كان وقتها يرتدي الملابس الرسمية، ملابس ضابط في الحرس... كما كانوا يُسسمُون أنذاك... كانت الشارات على رأسه وكتفيه... فرق الموت على ما أظن... كان ضابطًا في الخيالة! على أية حال، كان يبدو رائعًا! أذكر بالمناسبة أنه كان يقف مع أخماتوفا على بسطة السلم، يدخنان، كان من الضروري الخروج والصعود إلى أعلى للتنخين على بسطة تقع بين الطابقين، وهناك كانا يدخنان. وإذ بصوت يصيح، أظن أنها كانت أنا أخماتوفا: "جوميلوف هنا!"، ثم انطلقت تهبط الدرج تمامًا النحو التالي: رجل في زي عسكري يقف عند الطاولة، شخصية رائعة. كان هذا هو جوميلوف. كان رائعًا! رائعًا!

أدركت آنذاك أن هذا الرجل خُلق ليكون عسكريًا، على الرغم من أنه لم يستمر عسكريًا سوى لفترة قصيرة للغاية. على الرغم من أنه حصل خلال هذه الفترة القصيرة في الخدمة على وسام صليب جيورجي مرتين. آنذاك كان الحصول على هذا الوسام أمرًا صعبًا، أما هو فحصل عليه مرتين... على الرغم من أنه لم يُصبَب. حتى إنه كتب يقول: لامست أناملي وسام جيورجي المقدس مرتين

(ثم ينشدان معًا):

ولم تمس طلقة رصاص واحدة صدري<sup>(16)</sup>...

دوفـــاكين: نعم، هذه من قصيدة "عمود النار".

باختيسن: أرى أنك تعرف الشعر بشكل جيد للغاية...

دوفــاكين: أعرف الشعر!

باختيان: وليس الشعر القديم من...

دوف اكين: أعرف، ويسعدني أنك تشعر بذلك.

الآن قارب شريط التسجيل على الانتهاء، وكذلك وقتى، ولكن حديثنا لم ينته بعد. والآن سنبدأ التسجيل التالي بأخماتوفا، لندخل عمومًا إلى الفترة السوفينية.

باختيسن: نعم، الفترة السوفيتية، ولكن ما بها قليل نسبيًّا.

أود أن أحكي شيئًا ما عن بعض الظواهر المهمة: عن الصالونات التي استمرت زمنًا طويلا.

دوف الكون عند الأحداث بصورة رائعة، سوف نتوقف اليوم عند هذا الحد، سأغلق الجهاز.

## الحاورة الثالثة

## ۸ مارس ۱۹۷۳

دو فــــاکين:

ميخائيل ميخايلوفيتش. توقفنا إدن عند جوميلوف، والآن لنتحدث عن أخماتوفا.

باختيان: عن أخماتوفا، نعم بالنسبة لأنّا أخماتوفا فقد عرفتها كإنسان، أنا شخصيًا لم تكن معرفتي بها كبيرة، لقد قابلتها عدة مرات ولكني لم أتحدث معها سوى مرة واحدة، ولم يكن حديثنا ذا أهمية بوجه خاص. بالإضافة إلى ذلك، فقد بدا لى، أنها على نحو ما لا تحب أن تتحدث في تلك القضايا التي تخرج عن دائرة العلاقات العاطفية الحميمة. آنذاك، كان هذا منذ زمن بعيد بالطبع، ولكنها تغيرت بعدها بشدة.

وكما تعلم، لم يكن لدى أخماتوفا في أشعارها الأولى أيــة لمحات فلسفية على الإطلاق. كان شعرًا غنائيًا شخصيًا خالصنا، نسائيًا عاطفيًا للغاية. وهذا بالطبع لا ينفى أن هذا الشعر كان شعرًا عاطفيًا رفيعًا من الناحية الفنية، ولكنها في تلك الفترة المبكرة، عندما عرفتها، لـم تطرح في أشعارها تلك القضايا العميقة، فلم تكن قد ظهرت في حياتها بعد، كما بدا لي. كان ما يهمها هو الناس. لكن مشاعر ها تجاه الناس كانت تتحرك بطريقة ما.. تحديدًا على نحو أنثوى، كما تشعر "المرأة تجاه الرجل. هكذا كانت تشعر: كل الناس لديها كانوا إما لطفاء أو سخفاء. و هو مدخل أنثوى صرف. لعلني لهذا السبب لم أعجب بها شخصيًا. بالإضافة إلى ذلك فقد لاحظت أن فيها قدرًا كبيـرًا مـن الغطرسة؛ فقد كانت تنظر إلى العادبين من الناس كمن ينظر من أعلى إلى أسفل. وقد سمعت هذا فيما بعد من أناس آخرين، كانوا على صلة بها، وقد ظل شعور الغطرسة هذا لديها حتى تقدم بها العمر ، لدرجة أنه بلغ لديها حد التطرف: فعندما ذهب إليها، على سبيل المثال، موظفون من هيئة التحرير، فإنها لم ترد على تحيتهم ولم تدعهم للجلوس، فظلوا واقفين أمامها، كانت تـرد علـي ملاحظاتهم التحريرية بإشارات تفيد موافقتها أو رفيضها، ولكنها، وأكرر، لم تعاملهم قط معاملة إنسانية. هذه كانت خصالها. ربما يكون الأمر، بالطبع، غير ذلك، من يعلم؟ لعل لدى أحد نكريات ما، فهي أمور جد ذاتية، وقد تكون مصادفة. ولعل البعض قابلها عندما ساعت بها الأمور: فقد راحوا يضطهدونها طوال الوقت، ظلوا يضطهدونها حتى الأيام الأخيرة من حياتها. ولعلها تغيرت في تلك الفترة، عندما أصبحت تعانى قسوة الاضطهاد... ولكن ينبغي القول إنني سمعت من آخرين، من كثير من الناس عن هذا الصلف، بل ولعلى أقول بعض الفظاظة.

دوف اليها في شئون عملية وف الله الله الله الله الله الله عملية على هذا النحو؟

باختيسن: نعم، أناس عاديون جاءوا في شئون عملية. أما مع النين كانت تعتبرهم بارزين على نحو أو آخر...

دوفـــاكين: دائرة معارفها.

باختين: نعم، دائرة معارفها. فقد كان الأمر مختلفًا بطبيعة الحال.

وما كانت تفعله ينطبق على كثير من الناس. لقد لاحظ جوجول كيف يتغير الإنسان تبعًا لمن يتحدث معه: هل هو أبنى درجة أم أعلى. وقد وصف ذلك على نحو رائع للمرة الأولى في كتابه عن متملقي تيكاري؛ حيث صور أولئك الذين يقلدون من هم أرقى منهم. هكذا يتحدث مع صاحب الدكان... وهكذا يتحدث مع أحد اللوردات... (باختين هنا يغير نبرته: ففي الحالة الأولى يتحدث بعنجهية وفي الحالة الثانية يتحدث بخنوع) عندئذ وباختصار يتغير الإنسان من حال إلى نقيضه، إن كان الأمر يمينًا فيمينًا وإن كان يسارًا فيسارًا، إنه يغير وجهه في كل مرة.

دوفـــاكين: وهل يبدو لك المتملق صنوًا للبيروقراطي؟

باختين: المتملق؟ لا.

دوفـــاكين: يحدث أن... هذا البيروقراطي... يتحرك "إلى أسفل وإلى أعلى" تبعًا لقائمة المناصب.

باختيتن: نعم، نعم، في هذا المجال يُفرض على الإنسان هذا الوضع، حقا. ولكن المتملق على وجه العموم ليس مجرد بيروقراطي... فالأمر لا يقتصر بالنسبة للمتملق على النظر إلى ما هو أعلى وما هو أدنى. وإنما في تتاول القضايا الأخرى، في مجال الفن مثلا وغيره من مجالات. فالمتملق على سبيل المثال، يجلس في المسسرح ليسشاهد مسرحية ما جديدة، إنه يظل صامتا، لا ينبس ببنت شفة، ينتظر ما سبقوله شخص ما ذو نفوذ من بين النظارة. بعدها سوف يتكلم، سوف ينقض على رأى الآخر، وينحان إليه، عندئذ فقط سيبدأ في شجاعة في مديح المسرحية، أو على العكس، سيروح في شجاعة أيضًا يسبها ويلعنها. ما الذي شعر به هو نفسه وقد شاهد الرواية، هـــذا أمـــر لا يهمه، إنه لا يثق في رأيه، كل الأمر أنه هو نفسه غير موجود، بغض النظر عن الرأى العام، بغض النظر عن أصحاب المقام الرفيع في شتى المجالات: ثقافية أم فنية أم موسيقية وهامجرا. هذا هو المتملق. وللأسف هو لاء المتملقون أصبحوا لدينا أكثر من ذي قبل. كانوا أقل كثيرًا فيما مضي، في الماضي كان للناس آراء مستقلة وكانوا لا يخافون الجهر بها. أما الآن فلا شيء من ذلك بالطبع.

دوفـــاكين:

باختين:

دوفـــاكين:

ولكن بالنسبة الأخمانوفا لم نقل أنها كانت متملقة؟

لا، لم تكن متملقة، لكن شيئًا من هذه الخصلة كان بها.

تقصد أن علاقتها بالناس لم تكن متساوية؟

باختيبن: صحيح. وعلى وجه العموم فإن ازدراء الناس والاستخفاف بهم إلى حد معلوم لم يظهر لديها في مجال الفن والأنب

والعلم والسياسة، وإنما ظهر تجاه العاديين من النساس، العاديين. ماذا بإمكاني أن أقول عنها أكثر، في الواقع...

دوفـــاكين: لا، لا، إنما أريد أن تخبرني عن رأيك فيها كشاعرة؟

باختين: كشاعرة؟ أقدرها بشدة بالطبع كشاعرة. إنهم يضعونها الآن في مصاف عظماء الشعراء، أعتقد أن هذا الأمر فيه بالطبع كثير من المبالغة، لقد كان لديها على أية حال مدى ضيق للغاية بالنسبة لشاعر كبير، ضيق، ضحل، وبالنسبة لطبيعتها الإنسانية لم تكن طبيعة إنسان عظيم، لا، لم تكن.

دوف الساكين: تتحدث عن الطبيعة الإنسانية. إن لدى هولاء الناس المبدعين، أصحاب المزاج العصبي بالذات.. وقد نكرتم بالفعل في لحظة مناسبة أن هذا الإنسان الذي ظل مضطهدًا طوال حياته قد ظل متماسكًا بقدر كبير من الكبرياء...

باختينن: نعم، لقد ظلت متماسكة بكبرياء.

دوفـــاكين: إنن كيف تراها باعتبارها قارنًا وعالمًا فـي الأدب؟... تعرفون تقييم أيخنباوم لها، تذكرون كتيباته القديمة؟...

باختين: إنني أقدرها بكل تأكيد كشاعرة، لقد كانت واحدة من أبرز الشاعرات، بل كانت أفضل من كثير من المشعراء في ولريها.

دوفـــاكين: هل تتفق ورأي أيخنباوم الذي أكد فيه أنها فتحت صفحة جديدة... تذكر؟ فيما يتعلق بالكلمة وما إلى ذلــك... لقــد كتب عن الذرويين ككل، ولكنه تحدث بصفة خاصة عـن أخماتوفا(۱) بالتحديد. وهو ما لم أتفق معه فيه بالمناسبة.

باختيبن: الأمر ليس بالطبع على هذا النحو، لقد بالغ أيخنباوم على أية حال في تقديرها. وقد تتاول أعمالها، إن جاز القول، من مو اقف شكلانية، أخماتوفا على أية حال لم تقل كلمــة جبيدة في الشعر . لقد كانت لها نبرة جبيدة، هذا صحيح، ولكنها نبرة نوعية، أنثوية، ولكنها لم تقل كلمــة جديــدة الطبع. كانت شاعرة جيدة، شاعرة رائعة. ينبغي القول إن كل هذه الحلقة من الذرويين التي كانت تتتمي إليهم - لـم يكن فيها أفضل من جوميلوف...

دوفـــاكين: وماذا عن ماندلشتام وجوروديتسكي وناربوت...

باختيان: أعلم أنها كانت تقدر ماندلشتام تقديرًا رفيعًا، ولكنها لم تكن تقدر جوروديتسكي. أما هذا... الشاعر... كوزمين. فقد انضم أيضنا إلى حلقة الذرويين ولعله كان أفضل الذرويين من الناحية الفنية.

> أعتقد على أية حال أن ماندلشتام. دوفــــاكين:

> > باختين مانداشتام، حقا هو أيضا...

إذا تحدثنا عن الشعر الغنائي النسائي، أي السشعر الذي دو فــــاكين: عيرت فيه أخماتو فا عن نفسها؟ ماذا لو أخذنا ثلاثة أسماء... لقد عبرت عن رأيك بحقد شديد للغاية عن واحدة منهن... والثلاثة هن: زينايدا نيكو لايفنا جيبيوس، أخماتوفا، مارينا تسفيتايفا. أيهن في رأيك أعظمهن كشخصية شاعرة؟

باختيبن: أتعرف؟ لعلها مارينا تسفيتايفا.

دوفـــاكين: لم يساورني شك.

باختيسن: حقا، مارينا تسفيتايفا، إن لديها هذا العمق الذي تفتقده.

دوفـــاكين: ... أخماتوفا وبالأحرى جيبيوس.

باختیان: ماذا أقول عن جیبیوس؟ جیبیوس بكاملها مصطنعة، مصطنعة، شعرها مصطنع، هي نفسها مصطنعة، أخماتوفا.. بالطبع كان لدیها شيء ما، في شخصیتها... و على أي الأحوال لم یكن شعرها مصطنعًا.

دوفــــاكين: عمومًا أنت إذن تتمي أكثر بعلاقاتك وميولك السي حلقــة الرمزيين؟

باخت يسن: الرمزيون، الرمزيون، أكثر شعرائهم قيمة بالنسبة إلى ... وهو ليس مجرد شاعر، وإنما مفكر وعالم، هو فيتشيسلاف ايفانوف، والذي ما زلت أحبه حتى اليوم.

دوفـــاكين: هل تحبه من ناحية نظمه و عروضه؟

باختيان أحبه جدًا من ناحية نظمه وعروضه.

دوفـــاكين: هذا ما لا أفهمه.

باخستيسن: إن شعره قد يبدو عجيبًا مفعمًا بالروح العلمية، ولكن فيه روعة وجمال.

دوفـــاكين: أي دواوينه في رأيك أكثرها أهمية؟

باختين: أكثرها أهمية؟ "Cor ardens" في مجلدين. (١)

دوفـــاكين: هذا الديوان أعرفه بالمناسبة.

باخستيسن: ودواوينه الأولى أيضاً... ذات قيمة كبيرة، وما تلاها. الحقيقة أنني لا أعرف جيدًا إنتاجه الشعري في المهجر، لقد كنت أحتفظ بديوان له مكتوب على الآلة الكاتبة، ولكن

هذا الديوان يعد تقهقرًا في إبداعه، فلم تظهر فيه القوة التي كانت في أعماله الأولى، وعلى وجه الخصوص في ديوان "Cor ardens" الجرس نفسه، و الموضوعات نفسها، ولكن الشكل أضعف، ولكنه على العموم شخصية مهمة، كان لديَّ المجلد الأول... والآن في بلجيكا، في بروكسا، يصدرون الأعمال الكاملة له، طبعة فاخرة، صدر المجلد الأول، وقد تسنى لى الحصول عليه وقراءته، المجلد الأول يحتوي على مقال افتتاحى شيق، ومواد بيوجر افية عن فيتشيسلاف إيفانوف، تتتاول السنوات الأخيرة من حياته، و و فائه<sup>(۲)</sup>.

دوفـــاكين: في أي عام توفي؟

باختين: أظن أنه كان يبلغ من العمر أربعة وثمانين عامًا عندما توفى، وقد دُفن في روما، وقد استقبل استقبالا رسميًا من جانب البابا، ودار بينهما حديث، التفاصيل موجودة في أعماله، وقد دُفن في مقبرة الدومينيكان.

دوف الكاثو ليكية؟ ماذا؟ هل اعتنق الكاثو ليكية؟

باختين لا، لم يعتنق الكاثوليكية، كان موقفه من الكاثوليكية هو نفس موقف فلاديمير سولوفيوف. وقد استند ببساطة على هذا التوازى، هذا هو تحديد لمواقف فلاديمير سولوفيوف، الذي صننف في إطاره، والذي لم يستطع... مسع فهمسه لمعنى الانشقاق الشرقى Schism ... اعتتاق الكاثوليكيـة، ولكنه كان مقتنعًا أن هذا التوحيد سيحدث إن أجلا

أو عاجلًا.

دوفـــاكين: توحيد المسيحية الشرقية والغربية.

باختين: نعم، إنما كان فقط كما لو - أقصد أن هذا التنبؤ، جاء قبل الأو ان، قبل الأو ان، التوجه لمقابلة...

دوفـــاكين: ... ولكنه لم يهجر الأرثونكسية؟

باختيسن: نعم، لم يهجر الأرثوذكسية، الأمر نفسه بالنسبة إلى فيتشيسلاف إيفانوف، لقد كان فيتشيسلاف إيفانوف ببساطة... قريبًا طوال حياته من الكاثوليكية، كم من سنوات قضاها في بلاد تدين بالكاثوليكية، في إيطاليا، في فرنسا... في البداية، عندما كان يدرس... عندما كان تلميذًا لمومزين، كان مرتبطًا بالثقافة الألمانية، وبالمذهب البروتستانتي إلى حد ما، ثم ارتبط بعدها بالكاثوليكية، وقد قام بالتدريس في المعاهد الدراسية الكاثوليكية في إيطاليا...

دوفـــاكين: إذن، ميخائيل ميخايلوفيتش، دعنا نعود إلى حلقة الذرويين، هل كانت لقاءاتكم مع أخماتوفا على أرضية محايدة، أم...؟

باخستين: على أرضية محايدة تمامًا، لقد التقينا في بيت ماريا فنيامينوفنا يودينا، على ما أذكر على قدح من الشاي.

دوفـــاكين: إلى هذا الحد إنن... انظر، لقد سنحت لك الفرصة لنزداد معرفة بها.

باختين: صحيح، لكن الحقيقة أن هذا قد حدث لاحقا، أغلب الظن أنه كان اللقاء الأخير.

دوفـــاكين: كنت على معرفة بها آنداك، أليس كذلك؟

باختين: مع من؟

دوف الكين: مع ماريا فنيامينوفنا.

باختين: كيف أوضح لك؟ بالطبع كنت أعرفها، آنذاك كانت أخماتوفا ما تزال...

دوفـــاكين: حسنًا، سنعود إلى هذا الموضوع في الجزء الختامي من محاورتنا، وأنت هل كنت منتميًا إلى حلقة الذرويين؟

باختين: لا، لم أكن منتميًا، لم أكن منتميًا على الإطلاق.

دوف الناربوت و لازينكيفيتش ...

باختين: عرفتهما كأسماء فقط...

دوف الكين: ... لم تعرف أيضنا سيرجي ميتروفانوفيتش جوروديتسكي؟ باختيان: وهذا أيضنا لم أعرفه، وإنما رأيته بضع مرات في ظروف غير سارة إلى حد ما، فقد كان من المقرر أن يلقي

لسماعها، ظهر بالمونت، وجلس إلى المنصة، كان ممسكًا في يديه بكتاب، ثم أخذ يترنح، يترنح، ثم سقط على جانبه.

بالمونت محاضرة، وقد تجمع عدد كبير من الناس

دوف الذي سقط؟ بالمونت أم سيرجى ميتروفانوفيتش؟

بالمونت، بالمونت، كان في حالة سكر، سكر بين، على العموم كان دائمًا يعاني من السكر في السنوات الأخيرة، وكان يسرف في الشراب حتى يسقط، وهنا ظهرت هذه الشخصية فارعة الطول... المدعو جوروديتسكي، فأمسك به وأخذه تحت إيطه إلى الكواليس، ثم خرج إلى الناس، وقال لهم للأسف...

دوفـــاكين: ... إنه يمر بو عكة صحية...

باختينن: نعم، وعكة صحية، ومن ثم فقد ألغيت المحاضرة، ولا أنكر ما الذي حدث بخصوص التذاكر، كانت هذه هي المرة الأولى التي رأيت فيها هذا العملاق، لكنني تعرفت على شعره بشكل جيد، أقصد جوروديتسكى، شم إذا به يتغير وعلى نحو حاد، لقد لعب هذا الرجل دورًا مهمًا في حياة فيتشيسلاف إيفانوف كما تعلم... عندما كان إيفانوف و الراحلة جانبيال، زينوفيفا جانبيال، ما يز الإيعيشان هنا (في موسكو – المترجم).

دوف اليس كذلك؟ عنت جانيبال زوجته، أليس كذلك؟

باختيان: نعم، كانت زوجته، كانت زوجته الثانية، كان لديهما اقتتاع خاص في فهم الحب، إذ رأيا أن الحب لا يمكن أن يقف عند حدود اثنين، وأن من الضروري وجود طرف ثالث، إنه مرة أخرى نوع من ménage en trois. وقد بحثا عن هذا الثالث، وهنا ظهرت شخصية الرفيق ذي السباب النضر والوسامة الفائقة المدعو جوروديت سكي، فقبلاه معهما باعتباره ثالثهما، ولكن خاب سعيهما على أية حال(٤).

لقد نجح مثل هذا الأمر مع ميريجكوفسكي، ولكنه مع دوفــــاكين: هؤلاء، لم ينجح؟

ساختیسن: ولکن میریجکوفسکی لم یسع لهذا...

دوفـــاكين: كان إذن فيلاسوفوف.

باختيسن: نعم، أنكر أن إرادته ورغبته تحققتا.

(ضاحكًا)، ولكن مسألة ménage en trois يمكن تحقيقها من خلال رؤوس المثلث؛ أي يمكن أن تكون هناك امرأة ثالثة...

باخستيسن: وهذا بالضبط ما أراده... لكن شيئًا من هذا لم يحدث، شم حدث أن فنانًا ما كان من المفترض أن يدخل إلى هذه الحلقة ثالث ثلاثة، ولم يفلح الأمر أيضًا، ثم سرعان ما توفيت زينوفيفا - جانيبال في زهرة شبابها.

دوفــــاكين: أظن أنه ظل وحيدًا بعدها، صحيح؟

باختين: لقد ظل بالطبع وحيدًا مخلصًا لذكر اها<sup>(٥)</sup>.

ولكنه، من وجهة نظرى، أثار ضجة كبيرة عندما ظهرت دوفـــاكين: الذروية...

إنه آدم نفسه الذي يقول:

أيها الماء الآسر

أيها الكون الضبابي

سامحاني...

أتذكر ؟

باخسين: أذكر،

لقد أصبح شعره فيما بعد بمثابة إعلان الذرويين، لقد ورد دو فــــاكين: ذلك في ديوان "أبوللون".

باختيسن: نعم، أذكر ذلك.

دوفـــاكين: سعادة أكثر في هذه الريح الشفافة

منوهب لحياة هذه البلاد التي ولدت من عدم (١).

باخستيسن: لكن فيتشيسلاف إيفانوف لم يكن ذرويًا على الإطلاق.

دوفـــاكين: هذا صحيح، إذن كان لهؤلاء الذرويين تأثير كبيـر علـى أوساط كبيرة من الشعراء، وخاصة شـعراء لينينجـراد، أكنت بعيدًا عن هذا؟ ولكن أخبرني، هل كنـت تتحاشــى المستقبليين؟

باختين: المستقبليون - نعم! كنت أتحاشاهم، لقد التقيت بهم، رأيتهم، لكني...

دوفـــاكين: وهل قابلت خليبنيكوف أيضاً؟

باختيان لم أعرف خليبنيكوف، لم أعرفه شخصيًا، لم أعرفه إطلاقًا.

دوفـــاكين: ألم تحضر أمسيات المستقبليين؟

باختين: لا، لم أحضرها، ينبغي أن أنكر هنا، أننا آنذاك، أقصد حلقتنا، كانت تتعامل معهم بشيء من الاستخفاف والسخرية، معتبرين أن هذه الحركة مجرد موضة عابرة، وأن شيئًا حقيقيًا لن تسفر عنه هذه الحركة، والحقيقة، من المهم أن أقول إننا كنا نستتي ماياكوفسكي، نستتيه بعض الشيء؛ فحلقتنا عمومًا لم تقبله.

دوفـــاكين: ومن كان أعضاء حلقتكم الجامعية. إنك تحكي هنا عن أعوامك الدراسية الأخيرة، كم سنة قضيتها في جامعة بطرسبورج بعد أن غادرت أوديسا؟

باختين: درست بها أربع سنوات.

دوفـــاكين: أربع سنوات أخرى؟ هناك سنتان وهنا أربع؟

باختين: لا، سنة واحدة هناك.

دوفـــاكين: خمس سنوات إذن، أمر طبيعي.

باختين: نعم، خمس سنوات، ولكن هذا أمر غير طبيعي، المفروض أن أنهي الدراسة في سنوات أربع، وقد كان من النادر أن شخصاً...

دوفـــاكين: مفهوم، لقد حدثتنا في المرة السابقة عن مدرسي الجامعة، أما عن الوسط الطلابي، فقد تحدثت أقل، لقد تحدثت عن، نسيت، عن الكلمة اليونانية، "سرة الأرض"...

باختين: نعم، تحدثت عنها، لقد كنت قريبًا من هذه الحلقة، وكانت تضم متخصصين في فقه اللغة والأدب، وهو لاء كانوا ينظرون بشيء من الشك وعدم اليقين إلى كل ما هو مفرط في حداثته سواء إلى حركة المستقبليين، وحتى جزئيًّا إلى الذرويين، وبدرجة ما أكثر إلى تلك الظواهر اليسارية الثورية، وإلى شعراء تلك الفترة.

دوفـــاكين: بالطبع، لم يكن كاتبًا مثل سكيتاليس يستهويك...

باختين: سكيتاليتس؟ بطبيعة الحال! ولكني قرأت في الحقيقة بعض أعماله بشيء من السرور، كانت شيقة، مثلا: "بقايا الشموع".

**دوفـــاكين:** وماذا عن جوركي؟

باختين: لم أتعاطف معه بشكل خاص، مع بعض أشيائه فقط، كنت أدرك بالطبع، وجميعنا كان يدرك قيمته كفنان وما إلى ذلك، ولكننا لم ننعم عليه بالكثير، لم يكن أسلوبه يعجبنا. بالإضافة إلى ذلك فقد كنا نفهم شخصيته، وهو أمر لم يكن

يجذبنا نحوه بشكل خاص، كان شخصًا مدهـشًا، ضـائعًا

تمامًا فيما يتعلق بإرادته، كان لديه طابع أنشوى، فكان يؤمن بما يؤمن به الشخص القريب إليه في هذه اللحظـة، فتارة تراه إلى جانب الثورة، وتارة تراه ضدها، باختصار، كان متقلبًا، فإذا ما جاء إليه، لنقل، أناس من غير نوى الميول الثورية فإنه يتحدث معهم ويوافقهم على كل ملا يقولونه، فإذا ما جاءه من يمثل الدوائر الثورية فإنه يتحدث معه، ويوافقه أيضًا على ما يقوله، لم تكن لديه إرادة في هذا المجال، في مجال العقيدة كان رجلا لا إرادة له، لـم تكن لديه القدرة على الاختيار مرة واحدة وإلى الأبد، كان يختار أمرًا ثم يتركه لأمر آخر وثالث، صحيح أن ظروف الحياة أرغمته على اختيار أمر واحد في النهاية، ولكنه على أية حال كان ينتقل من النقيض إلى النقيض، و لا يمكن تفسير ذلك بأنه نوع من التكيف، مطلقا، وإنما كان نوعًا خاصًا من فقدان الإرادة، لا، لم يكن تكيفا، فلم يكن جوركي يسعى في ذلك لتحقيق أي نوع من المصالح، أي نوع.

دوفــــاكين:

وجهات النظر لديه لم تكن قد تشكلت، وإنما كانت تتبدل؟ باختيان: نعم، كانت تتبدل، هذا هو جوهر الأمر، عمومًا لم تكن

لدیه فکرة مکتملة یمکن أن تتشکل أو یمکن ربطها بشکل ما بفکرة أخرى و هلمجرا، بالطبع لا یمکن أن نصف آراء جورکي بالتوفیقیة، لقد کان یؤمن ببعض الأفکار ثمم ما

لقد كان لديه على أية حال هذه الرحابة، أنت تقصد أن

يلبث أن يهرع للإيمان بأفكار أخرى، لعلك قرأت مذكرات خوداسيفيتش عن جوركى؟

دوفـــاكين: لا، لم أقرأ هذه المذكرات.

باخستيسن: إنها بالمناسبة مذكرات رائعة عمومًا فقد كان موقف خوداسيفيتش من جوركي موقفًا إيجابيًّا.

دوفـــاكين: عمومًا، فقد كان خوداسيفيتش يؤيده بشدة.

باختيان: يؤيده، هذا صحيح، بيد أن خوداسيفيتش ظل خوداسيفيتش، أعني أنه تحدث عنه بشيء من الصغينة، تحدث من وجهة نظره، أن جوركي كان يحب الخداع والمخادعين، وعندما كان يتعرض للخداع هو نفسه، فقد كإن يصبر على هذا الخداع ويعفو عنه، وكان هو نفسه يحب أن يخدع الآخرين، باختصار كان المخادع، النصاب، شخصًا جذابًا بالنسبة إليه، ويمكن القول إنه كان يتعلطف مع هذا الصنف من البشر، وقد كتب هو نفسه عن ذلك.

دوفـــاكين: خوداسيفيتش كتب عن ذلك؟

باختیان: نعم، خوداسیفیتش أورد عددًا كبیرًا من الأحداث من حیاة جوركي، بالإضافة إلى ذلك فقد تعرفت على شخصیة كانت تعمل... كان هذا هو البروفیسور سیرجي فاسیلیفیتش أدریانوف، مؤرخ، كان مشهورًا أكثر من أنه زوج زویا لودي(۷)، لعلك سمعت عنها؟

دوفـــاكين: لا.

باختينن ولو لم تسمع عنها، كانت زويا لودى مغنية رائعة، ولكنها لم تكن مغنية أوبرا، وإنما مغنية حجرة، كانت ماهرة على نحو فرید، کانت تؤدی أعمالا نادرة، ثم راحت بعد ذلك تؤدى أعمالا قومية، وقد قضت عدة سنوات خصيصًا لدراسة اللغة الإيطالية في إيطاليا.

كان زوج زويا لودي يكبرها كثيرًا في العمر، ولكنها مانت أيضًا في سن مبكرة، كانت حدياء قليلا، لكنها كانت تمتلك وجهًا رائع الجمال، بالمناسبة فإن ضريحها يحظي الآن بشهرة كبيرة، فقد قام على تصميمه أحد كبار فنانينا، لا أتنكر الآن اسمه، وقد قص على سيرجى فاسـيليفيتش كثيرًا عن جوركي؛ إذ كانت تربطه به علاقة قوية، ولكن الأمر الأهم هنا، أنه التقى به في مجلة "ديلو" ("القضية").

دوفـــاكين:

باختيسن: تمامًا، وكانا يلتقيان طوال الوقت في مبادرات أخرى، أنبية أيضًا، وقد تحدث هو الآخر عن هذا التقلب الجاد في آراء جوركي،

التقيا في هيئة تحرير مجلة "بيلو"؟

دوفـــاكين: بصراحة، إن رأيك يتفق تمامًا مع الوصف الذي أعطاه إياه لينين، هل تذكر؟: "جوركي في السياسة لا لون له".

باختيبن: نعم، نعم، هذا صحيح، ولكن ليس في مجال السياسة فقط، وإنما في مجال العقائد على وجه العموم، فبالنسبة إلى مسألة الدين، على سبيل المثال، تجده تارة ملحدًا متطرفًا، وتارة... لعلك قرأت عن لقاءاته بالأكاديمي بافلوف،

الاختلاف الحاد نفسه... أما القول بأنه أصبح على أية حال مؤمنًا في النهاية، فهذا يستحيل قوله، باختصار لم يكن متدينًا، يحكي بلوك كيف أنهما دخلا في جدل حاد بعد لقائهما في مكان ما، وبينما تبنى بلوك وجهة نظر ملحدة راح جوركي يحاول إثبات أن روح الإنسان شيء خالد.

دوف الك أن تلتقي بجوركي شخصيًا؟

بساختين: ألم ألتق شخصيًا بجوركي، وإن كنت قد رأيته فقط عدة مرات، ولكن، فيما بعد (لا داعي أن تسجل هذا) عندما سُجنت أرسل جوركي برقيتين إلى الجهات المختصة...

دوفـــاكين: جوركي؟

باختين: نعم، دفاعًا عني.

دوفـــاكين: هذا تحديدا ينبغي تسجيله.

باختين: كان على علم بكتابي الأول<sup>(^)</sup>، وعمومًا كان قد سمع عني، إذ كان لنا أصدقاء مشتركون.

دوفـــاكين: جوركي أرسل برقية؟

باختين: نعم، أرسل...

**دوفـــاكين:** ... إلى ن. ك. ف. د. (<sup>(١)</sup>، أم ماذا كانت تسمى آنذاك؟

باختيسن: لقد أرسل التماساً إلى ما كان يعرف بر "ج. ب. أو ". (مه)

<sup>(\*)</sup> ن. ك. ف. د: قوميسارية الشعب للشئون الداخلية، (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> ج. ب. أو: إدارة الدولة للشنون السياسية. (المترجم)

دوف اكين: في أي سنة حدث هذا؟

باختيان: كان هذا في عام ١٩٢٩.

دوفـــاكين: ثم توقف جوركي عن الندخل.

باختين: توقف عن الندخل في القضية فيما بعد... لكن جرى الاستناد إلى هائين البرقيتين فيما بعد عند الشروع في نظر القضية.

دوفـــاكين: أمر لا يصدق!

باخبتين: لقد توقف بعدها...

دوفـــاكين: لقد كانت ازوجته يكاترينا بافلوفنا مآثر كثيرة.

باختيسن: حقا، يكاترينا بافلوفنا، لم أكن أعرفها، لكن زوجتي ذهبت لزيارتها عدة مرات، كانت تربطهما علاقة طيبة، وتعاطف كل منهما مع الآخر، كانت يكاترينا بافلوفنا آنذاك رئيسة لما كان يسمى...

دوف الأحمر.

باختيسن: نعم، الصليب الأحمر السياسي. كان فينافير هو رئيسه، وكانت هي نائبته. ولكن في الواقع كانت هي روح هذا العمل<sup>(1)</sup>.

دوفـــاكين: نعم. لقد كان الجميع يذكرونها بخير .. لكن هــذا العمــل أصبح بلا مغزى، ثم تلاشى.

باختين: حقا، أصبح هذا الأمر بلا مغزى.

دوف الأهمية، ولكننا نجد في شديدة الأهمية، ولكننا نجد هنا ضفيرة من أحاسيس شتى متضاربة عاطفيًا؛ لأن ما نكرته هو بمثابة توصيف سلبى...

باختينن: نعم، ولكن ليس إجمالا.

دوف الناس عدات كبيرة ومتنوعة للناس بوف بالإضافة إلى ذلك فقد قدم مساعدات كبيرة ومتنوعة للناس بصدر رحب. ترى ما الذي ميز جوركي عن فاسيليفيتش روزانوف؟ انظر كيف مد له يد العون في عام ١٩١٨.

باختين: صحيح، صحيح،

دوف الصدر على أية حال.

باخستيسن: رحب الصدر. ثم إنه كان يتميز بالطيبة، طيبة لا حدود لها، لا حدود لها. وبعد ذلك، هناك عالم الدراسات الأدبية، لعلك تعرفه، وهو جاتشيف، أظنه تتلمذ على يديك، حاتشيف.

دوفـــاكين: أعرفه اسمًا فقط.

باختين: إنه من الحلقة نفسها التي كانت تضم علماء في الدراسات الأدبية مثل كوجينوف وبوتشاروف. وقد أصدروا "تاريخ الأدب" في ثلاثة مجلدات...

دوفـــاكين: نعم، لكن كوجينوف هو الوحيد من بينهم الذي تتلمذ على يدي.

(يُسمع مواء القط)

باختين: قط مسكين!

دوفـــاكين: ما العمل؟ من الذي علينا أن نسجل معه: أنــت أم القــط؟ (ضاحكًا) أظن أنه سكت.

باخستيسن: لقد كتب جاتشيف بحثًا مهمًا للغاية، لم ينشر حتى الآن، ولكنه سوف ينشر في الوقت المناسب، إنه بحث عن جوركي، بالتحديد عن فترة الصعلكة في حياته، وعن مسرحيته "في الحضيض"، عن جوركي بوجه عام. في هذا البحث يتحدث عن أن جوركي في جـوهر الأمـر كـان تجسيدًا لمبدأ الكرنفال.

دوفـــاكين: لقد طور فكرتك.

باختيسن: نعم، نعم... (عمومًا جاتشيف تلميذي، إذا جاز القول، بمعنى أنه كان تلميذًا غير رسمي. فقد درس في جامعة موسكو)... لقذ كان تجسيدًا لمبدأ الكرنفال؛ فقد كان يقبل الحياة فقط إذا كانت بعيدة عن القوالب المعتادة. تلك الحياة التي كانت تنساب من كرنفال إلى كرنفال، متحررة من مسارها المعتاد، آنذاك كان جوركي يشعر أنه إنسان هذه الحياة. وقد قدم جاتشيف تحليلا لقصص جوركي الإيطالية الشيقة (۱۰). تذكر كيف وصف جوركي في هذه القصص إضراب سائقى الترام؟

دوفـــاكين: نعم، نعم، أذكر.

باختيسن: لقد وصفه كما يوصف الكرنفال... لقد كان يبحث هنا تحديدًا عن الخروج على السياق العادي للحياة.

دوفــــاكين: ومن جانب آخر، كانت لديه أيضًا قــصة "حيـــاة مـــاتفي كوجيمياكين" و...

باخستيسن: لقد كانت لديه بالطبع، قصة أخرى، ليس هنا ما يستحق الذكر، على أي حال الأمر الرئيسي...

دوفـــاكين: .... وكانت له قصة "كليم سامجين".

باختين: كان جاتشيف يرى أيضًا أن "كليم سامجين" هي في جو هر الأمر عمل كرنفالي، هذا كرنفال ضارب في العمق.

إنه كرنفال مرح، له طابع الأعياد... دوفـــاكين:

باخستيسن: نعم، كرنفال له طابع الأعياد. ولكن هنا كما لو أنه ليس مرحًا وليس له طابع الأعياد، ولكنه في الوقت نفسه عبارة عن مجموعة كاملة من... موكب أقنعة. لا يوجد هنا وجه واحد. بالمناسبة، هؤلاء الناس الذين أسميتهم أنا agelasts لم يكن جوركي يحبهم على الإطلاق.

دوفـــاكين: ومن هؤ لاء؟

باختيان: هـؤلاء قـوم يتمتعـون بالجديـة الصارمة، لا يقـرون ولا يفهمون الفكاهة أو النكات أو الخدع. مشعوذون. هؤلاء لم يكن يحبهم جوركي. وها نحن في "كليم سامجين" بالتحديد لا نجد أثرًا لهم، فلم يظهر هم على نحو إيجابي. على سبيل المثال كان أبطاله الشيوعيين، وعلى رأسهم... کو تو زوف.

دوفــــاكين:

البطل الإيجابي في الأدب السوفيتي! اسمح لي!.

باختيسن: لا، لا، لم يتعامل جوركي معه على نحو إيجابي. لقد اتخذ منه موقفًا سلبيًا... بل إنه أضفى عليه طابع الجفاء والقسوة. إنه مغن، ولكنه، من ناحية أخرى، يغني دون روح. بالنسبة له كان هذا هو الشكل فقط، قدمه هنا من ناحية الشكل. ولكنه على وجه العموم لم يكن مؤهلا -على نحو ما - أن يفهم الناس بطريقة صحيحة.

بعد ذلك، تأتى مسرحية "في الحضيض" لقد ذهب جاتشيف في تفسيره لهذا العمل لأن يعتبر البطل الحقيقي، الإيجابي بالنسبة لجوركي هو لوقا بطبيعة الحال. (لقد فسر الجميع لوقا على نحو غير صحيح تمامًا) حتى إن جوركى نفسه كان يرى في لوقا شخصية إيجابية. على هذا النحو فهمــه الناس وفقا للمسرحية وهكذا ظهر على الناس...

دوف الكن وفقًا للمسرحية حدث هذا، ثم بعد ذلك، في عام ١٩٣٣...

باختيسن: "بعد ذلك"! الذي حدث بعد ذلك ما أصابه من ضعف الإرادة العقائدي... فقد أقنعوه أن الأمر ليس على هذا النحو، وأن لوقا... لوقا يكذب... صحيح أنه طيب، ويحاول أن يساعد الناس، ولكن كيف؟ إنه يخلق أو هامًا. أباطيل، من شانها، ربما أن تساعد الناس على نحو ما في حياتهم، لكن هذا أمر غير مقبول.. إنه يمس هيبة الناس وكرامتهم... وقد صدق هذا... ومن ثم راح يعيد تأويل مسرحيته.

دو فــــاکین:

الأمر إنن هكذا! أمر شيق... على أية حال... لنـستمر... بالمناسية، معذرة حدثني قليلا عن نفسك، كيف سارت بك الحياة بعد ذلك؟ أنهيت الجامعة؟

باختيان: نعم.

دوفـــاكين: وفي فبراير؟

باخستيسن: نعم، في فبراير ... اندلعت ثورة فبراير.

دوف الباء كنت لا تزال طالبًا؟

كنت لا أزال طالبًا، لقد أنهيت الجامعة بالمناسية كما تعلم باخستيسن: في ليننجر اد... كان ما يزال اسمها بتروجر إد... وعندئـــذ بدأت المجاعة شديدة القسوة.

> لقد بدأت المجاعة بعد ثورة أكتوبر. دوفـــاكين:

باختيسن: بعد ثورة أكتوبر. ولكن في فبراير كانت الأمور سيئة للغاية.

دوفـــاكين: منذ فبراير... بدءًا من صيف عام ١٩١٧... هــل لــديك ذكريات مهمة عن هذه الفترة تختفي منا هذه الفترة كأنهــا لم تكن؟

باختينن: نعم، سوف أخبرك بأنبائها، ولكن لا داعى لتسجيل ذلك.

دوفـــاكين: يمكن أن تزيلها... ويمكن ألا نعيد تسجيلها. لا بأس.

باخستيسن: لم أرحب بثورة فبراير، وبالإضافة إلى ذلك، لقد اعتبرت، لنقل لقد رأت حلقتنا أن هذه الثورة سنتنهي نهايسة سيئة للغاية. كنا نعرف عن قرب بعض أناس، من الذين شاركوا في ثورة فبراير هذه، والذين احتلوا مركز الصدارة بفضل هذه الثورة.

دوفــاكين: من الكاديت.

باختينن من الكاديت، نعم، وأيضًا من هؤلاء ال....

دوفـــاكين: S.R

باختين: ترودوفيسكي، ترودوفيسكي، (\*) الذين كان كيرينسكي نفسه ينتمي إليهم، باختصار هذه كانت الطائفة التي انضم إليها أتباع كيرينسكي. كنا نرى أن هؤلاء المتقفين جميعهم لا يصلحون لإدارة الدولة وأنهم غير مؤهلين للدفاع عن

<sup>(\*)</sup> ترودوفيسكي (الكانحون): الحزب الديموقراطي المبورجوازية الصغيرة يمثله نواب الفلاحين والمنققون الشعيبون في مجلس الدوما في دوراته من الأولى إلى الرابعة (١٩٠٦ – ١٩١٧) وينادي برنامجه بالديموقراطية والحرية وتأميم الأراضي، عدا تلك الأراضيي التي يمتلكها الفلاحون وذلك بالطرق السلمية. في يوليو عام ١٩١٧ اندمج الحزب في الاشتراكيين الشعبيين، وكانت صحيفة ترودوفوي نارود (الشعب الكلاح) هي الصحيفة الناطقة باسم الحزب. (المترجم)

ثورة فيراير (هذا إن كانت بحاجة إلى هذا الدفاع) ولهذا تجاوز واحتمًا أكثر عناصر البلاشفة البسارين تطرفا. هذا ما حدث. وقد كانوا مقتنعين تمامًا بذلك.

دوف السطح كانوا أنذاك...

باخستيسن: ... قلة قليلة، نعم. لم يكن أحد يعسرفهم. لكسنهم كسانوا يعرفون البساريين من الاشتراكيين الثوريين، كما كانوا يعرفون، على نحو أكبر، المتطرفين اليساريين من الاشتراكيين الثوريين، الذين عملوا بعد ذلك مع البلاشفة. ثم انخر طوا بعد ذلك في حلقة الاشتراكيين الثوريين، وفي حلقة الاشتراكيين الديموقر اطيين أناس أكثر يسارية ومسن ذوى الميول الراديكالية، الذين انضموا بعد ذلك إلى الحزب الشيوعي وهلمجرا. ومن الذين نالوا شهرة أنداك تروتسكي... زينوفيف وإن كان في الحقيقة بدرجة أقل. هذا هو الأمر.

دوفـــاكين: بالمناسبة فإن تروتسكى لم ينضم إلى البلاشفة إلا في مايو. باخستيسن: نعم. كثيرون انضموا، ديرجينسكي... لا. ديرجينسكي لم ينضم إلى الحزب. في رأيي أنه لم ينضم إلى أي حرب، لقد كان ببساطة شخصنا شديد التدين، وكان يستعد لدخول سلك الرهبنة.

دوفـــاكين: معقول؟

باخستيسن: نعم. في الكنيسة الكاثوليكية. لقد كان كاثوليكيا متدينا متطرفًا، ثم إذا به ينتقل إلى ... على العموم لقد كان استثناء، إذا جاز القول، لم يكن عاديًا مقارنة بالبلاشفة، لم

يكن عاديًا، أبدًا، أبدًا... كان رجلا من طراز مختلف، من عجينة مختلفة. ثم، خذ مثلا... فيشينسكي هذا الاشتراكي الديموقراطي، لقد ظل اشتراكيًا ديموقراطيًا شم إذا به يصبح بلشفيًا، بل وزد على ذلك...

دوف عام ١٩٢١. لقد ظل منشفيًا حتى عام ١٩٢١.

باختين: هو؟

دوفـــاكين: نعم. لقد ظل طوال فترة الحرب الأهلية (٩) معاديًا للبلشفية، وفـــاكين: وعندما انتصر البلاشفة، هنا فقط انضم إليهم.

باخستيسن: وما قولك في الصحفي زاسلافسكي.

دوفـــاكين: نعم.. هذا من العاملين في صحيفة "كييفليانين". (\*\*)

باختيان: صحيح، وقد ألقى محاضرة، لم أحضرها، ولكن زملائي حضروها وقصوا عليّ ما جاء فيها، كان هذا بعد ثورة فبراير... قبل أكتوبر... لا، بل كان بعد أكتوبر... حيّا فيها صعود جيش الجنوب التطوعي (معم)، وقدم في هذه المحاضرة خطة الكفاح ضد البلاشفة.

<sup>(\*)</sup> للحرب الأهلية (١٩١٨ – ١٩٢٠): قامت في روسيا بين العمال والفلاحين بقيادة الحزب الشيوعي بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧ ضد أعداء الثورة من الرئسماليين والإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي من الفلاحين (الكولاك) وضباط الحرس القيصري، إلى جانب العناصر الخارجية. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> كييفليانين (مواطن مدينة كييف): صحيفة ملكية (١٨٦٤ - ١٩١٩) ناطقة باسم ملاك الأراضي الروس في مدينة كييف، تبادل على تحريرها ف. ى. شولجين، د. (. بيخنو، ف. ف. شولجين. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> الجيش النطوعي: القوة الأساسية للثورة المضادة في جنوب روسيا إبان الحرب الأهلية تأسس في البداية من المتطوعين من الضباط وطلاب الكليات العسكرية والطلاب نوي الميول

هكذا كان الوضع. وقد رأيت أنذاك، أن أكثر الأحراب تطرفًا هو الذي سيأتي إلى السلطة في روسيا، فإما الملكية monarchy أو حكم الدهماء monarchy

دو فـــاکين:

عفوًا، هل أنت الآن في حالة استعادة لذكريات الماضي في ضوء ما حدث بعد ذلك؟...

باخستيسن:

لا، لا، لا، لا، هذا ما كنت أفكر فيه آنذاك.

دوفــاكين:

إذن لقد كنت تشعر بصورة ذائية في شهر فبراير، أنه إما الملكية وإما المتطرفون،

باختيان: نعم، نعم. أما بالنسبة للملكية باختصار ... حتمية انتصار العناصر المتطرفة، بالإضافة إلى ذلك، فلعلى أقول، إن مزاجنا كان تشاؤميًا: لقد اعتبرنا أن الأمر قد انتهي. بالطبع كان من المستحيل إحياء الملكية، ولـم يكـن مـن الممكن على الإطلاق أن يعتمد أحد عليها، وأن من المحتم أن تنتصر هذه الجماهير من الجنود، الجنود والفلاحين، الذين يرتدون سترات عسكرية، والذين لم يكن لديهم شيء يخشون ضياعه، البروليتاري، الذي لا يمثل طبقة تاريخية، والذي لا يملك، من وجهة نظري، أي قيم. هذا البروليتاري ظل طوال حياته يصارع من أجل منافع مادية ضيقة. وها هم جميعًا الآن سوف يستولون على السلطة تحديدًا؛ لأن كل هذه الإنتلجنسيا ليست مؤهلة لهذا.

الرجعية، وكان على رأسه كل من م. الكسيف، ل. كورنيلوف، أ. بينيكين. وقد تم القضاء على هذا الجيش على يد الجيش الأحمر في الفترة من أكتوبر ١٩١٩ إلى مارس ١٩٢٠، وانضمت فلول جيش دينيكين إلى الجيش الأحمر بقيادة الجنرال فرانجيل. (المترجم)

دوفـــاكين: أيعنى هذا أنك لم تشارك في أية اجتماعات؟

باخستيسن: لا، لم أشارك في أية اجتماعات. إطلاقًا. لقد جلست في بيتي، وعندما أعادوا التنفية، رحت أجلس في المكتبات (١١). ولكنني إطلاقًا لم أشارك في الاجتماعات.

دوفـــاكين: ألم تستمع إلى خطب كيرينسكى؟

باختيسن: استمعت إلى كيرينسكي مرتين تقريبًا، وأدركت على الفور أنه مخلوق بائس، تسلق إلى مرتبة عالية جدًا وهو غير مؤهل لها على الإطلاق... بالمناسبة، كنت أرتبط بعلاقة صداقة حميمة بإحدى الأسر، وكان الزوج صديقي، وقد توطدت علاقتي بعد ذلك بزوجته، البارونة السابقة، وهذه المرأة كانت آخر عشيقات كيرينسكي، كان يزورها كل يوم، فيقضى لديها فترة المساء، كانت آخر امرأة أحبها هنا، وقد يكون قد أحب امرأة أخرى بعد ذلك.

كان صديقي يؤيد وجهات نظرى، كان يقول: "ماذا دهاك؟ ألا ترى، إنهم لن يسقطوك لا اليوم و لا غدًا". كان يقول: "معذرة فأنا أعرف كل شهيء، إننا نقتفي أثر البلاشفة، لا تقلق، إنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء". كان هذا أخر ما قاله لى قبل بضعة أيام بالضبط من الانقلاب وقبيل هروب كيرينسكي بثلاثة أو أربعة أيام. ينبغي القول إن كيرينسكى كان يتمتع أنذاك بالحب... بين جماهير عريضة... وكان له نفوذ كبير.

دوفـــاكين: نفوذ لا، وإنما كانت له شعبية.

باختيان: نعم، كانت له شعبية، ولكنها من هذا النوع السطحي. وقد قص على صديقي أيضاً عندما ذهب إلى شقته المرة الأولى (كان يعيش آنذاك في معهد البوليتكنيك، في حي ليسني بتروجراد)، فقد راح البواب يمسح دموعه وهو يتمتم، "كان كيرينسكي هنا، كان هنا، كان هنا، كان هنا" ثم انفجر بالبكاء من شدة التأثر.

دوفــــاكين: وأنت بصفتك عالمًا في أدب اللغة على أية حال، ألم تشعر بالشفقة تجاهه وهو الذي كان موهبة خطابية رائعة؟

باخستيسن: لا، وهو لم يكن موهبة خطابية رائعة على الإطلاق. هذا محض اختلاق وترهات. لقد استمعت إليه مرة أو مرتين. إنه شخص تافه للغاية، بدائي، لعلي أقول لك إنه من هذا النوع الديماجوجي بالطبع.

دوف الكين: إنه، إن شئت القول، نموذج كرنفالي أيضاً.

باخستيسن: نعم، ولكنه، نموذج كرنفالي على غير إرادة منه، وحتى على خلاف طبيعته، بالطبع كان هناك شيء ما كرنفالي فيه...

دوفـــاكين: إذن فهو لم يأسرك على نحو من الأتحاء؟

باخستيسن: لم يأسرني أبدًا بأي قدر، لم يأسرني بأي قدر.

دوفـــاكين: ولكنك لا تستطيع إلا أن تحترم موقف شخص مثل بافــل نيكو لايفتش ميليو كوف؟

باختیسن: أنت هنا علی حق، لقد كنت أكن له علی كل حال كل مشاعر الاحترام، ولكنی كنت أعتبره شخصا لا حول له ولا قوة، وأن أناسا علی شاكلة میلیوكوف (هذا ما تصورته آنذاك) لا یمكنهم علی الإطالق أن یحکموا روسیا.

دوفـــاكين: ولكنهم حكموها... وإنه لأمر مثيـر... وكــأني أواصـــل الحديث مع شولجين (١٢).

باختين: حقا، إنه لأمر مثير.

دوفـــاكين: هل تعلم، حتى شولجين في مذكراته كان يـدرك أن هـذه الحلقة من الناس الذين حكموا روسيا كانــت غايــة فــي الضعف... لا لأنه جرى إسقاطها وخلعها مـن الـسلطة، وإنما يمكن القول لأنها كانت قد اهتر أت بالفعل.

باختين: نعم، هذا صحيح.

دوفـــاكين: الحقيقة أنه لم يكن هناك أحد سوى ستوليبين.

باختيان: نعم، لا أحد...

دوفـــاكين: ... شخصية إلى حد ما مهمة.

باخستيسن: ... حقا، كان ستوليبين شخصية عظيمة الأهمية، بل لعله أكثر أهمية مما كانوا يظهرونه عليه في العادة، كان رجلا بعيد النظر. وقد كان على صواب عندما افترض أن إنقاذ روسيا من الثورة يمكن أن يتم بطتريقة وحيدة صحيحة ألا وهي خلق طبقة متوسطة من الفلاحين ميسوري الحال، أصحاب ملكيات صغيرة، أصحاب عزب. كان يرى أن الملكية تصنع إنسانًا... أقول... محترمًا و...

دوفـــاكين: ... مستقرًا.

باخستيسن: ... ومستقرًا، نعم. ولكن الأمر لم يسفر عن شيء، لم يتسن له أن يصل بإصلاح الريف إلى نهايته آنذاك. نعم...

دوفــــاكين: هذا أمر دخيل على الطبيعة الروسية القومية.

باخستيسن: أتعتقد ذلك؟

دوفــــاكين: إنه يتناقض إلى حد كبير والتاريخ الروسي.. وفــي هــذا الصدد كان جوركي أكثر قومية.

باختيان: نعم، ولكن في هذه الحالة علينا أن نصل إلى المرارع المجماعية. لكن أمر هذه المزارع لم يستقر بعد؛ ليس عندنا فقط، وإنما في البلاد السلافية الأخرى، لم تنجح في أي مكان. لكن ليس هذا هو الأمر. إنما كنت أسترجع ما حدث آنذاك، والآن فأنت على وجه العموم... وحتى في تلك الفترة فقد كنت قليلا ما أفكر في هذه المشكلات، قليلا جدًا. كون النظام القديم كان آخذًا في التفسخ، فهذا أمر كان واضحًا للجميع. هذه كانت القصمة التي حدثت مع راسبوتين، لقد كانت قصة، إذا جاز القول، مفجعة ونبؤية. هذا هو الأمر.

باخستيسن: ولماذا "المقاهى"؟

دوفـــاكين: لأن الشعر توقف عن أن يصبح في متناول المجلات، وأصبح...

باختين: آه! نعم! أصبح في متناول المقاهي، فهمت.

دوف الفترة أم أنك بفضل نزعتك الأعتك الأكاديمية الوقورة لم تتنازل فتعبل بها؟

باختیسن: لم أتنازل بالطبع، على فكرة، لقد عرفت هذا الشكل قبل نظم في الكلب الضال".

دوفـــاكين: وهل كنت تتردد على مقهي "الكلب الضال"؟

باختين: لقد ترددت بطبيعة الحال على مقهي "الكلب الضال"، وإنما بصفتي ضيفًا فحسب، لم أكن معروفًا عن قرب بصفة خاصة.

دوفـــاكين: بصفتك "صيدليّا"...

باختيسن: هذا هو بالضبط.

دوفـــاكين: ... كما كانوا يسمون الضيوف؟

باختيسن: صحيح. كما كنت أتردد أيضنا على مقهي "موقف الممثلين".

دوفـــاكين: ها أنت إذن ما تزال تذكر مقهي "الكلب الضال" و"موقـف الممثلين"؟ أود لو أستمع منك في هذا الصدد.. لقد استمعت إلى صوت البوهيميين، إذن كانوا يطلقون عليكم (لست أنت تحديدًا، وإنما هؤلاء الناس الضيوف) اسم "الصيادلة"...

باخستيسن: نعم، كنت على أي حال "صبيدليًا". ولهذا كنت على وجه العموم أتربد على هذه المقاهى قليلا جدًا.

دوفـــاكين: من من الشعراء استمعت إليهم هناك؟

باخ تيسن: شعراء من كل لون، لعلي أقول لك، إنه كان شعر ارديدًا. الوحيد، في رأيي، الذي استمعت اليه... وكان شاعر ا

رائعًا... هو كوزمين!

دوفـــاكين: في مقهي "الكلب الضال"؟

بساخستيسسن: نعم، استمعت إليه في مقهى "الكلب الضال".

دوفـــاكين: وكان هذا إبان الحرب؟

باختين: وربما في مقهي "موقف الممثلين"، لا أذكر الآن. ولعلي استمعت إليه في الاثنين.

دوفـــاكين: في مقهي "الكلب الضال" ومقهي "موقف الممثلين"، كـان هذا في بطرسبورج.

باختين: كان هذا في بطرسبورج.

دوف اين وماذا عن موسكو، كانت مقاهي "بيتوريسك" و "مقهي الشعراء"... الأمر هنا مختلف.

باخستيسن: لم أتردد عليها... تصادف ذات مرة أن كنت في شسارع نيفسكي. كان هناك مقهي يسمى "مقهي الشعراء" ذهبت إليه مرة واحدة. وجدت فيه عددًا من الرجال ذوي اللحي جالسين وقد اعتمروا تلك القبعات الفرنسية، مقلدين الشعراء الفرنسية، لل يسم بالجدية.

دوفـــاكين: هل تذكر روكافيشنيكوف؟

باختينن أذكر روكافيشنيكوف، وقد عرفته.

دوف الكن هو الآخر يشبه في لهجته عالمًا، على الرغم من أنه لم يكن كذلك، على أية حال كان مثل شينجلي...

باختين: شينجلي، نعم...

دوفـــاكين: ... جيـورجي أركـاديفيتش شينجلي، وهو لـم يتـرك منصة إلا واعتلاها ليلقي منها شعره.

باختين: ولكن أي شاعر كان؟

دوفـــاكين: لم يكن شاعرًا على الإطلاق.

بِسَاخُسَتِيسِسْن: لقد كان مترجمًا أيضًا، وفي الواقع كان مترجمًا سَــيئًا... وقد اتفق أبضًا أن كان عالمًا رديئًا.

> لقد تشكل يسينين في هذا الوسط بشكل نهائي. دوڤــــاکين:

باختين: يسينين؟ (شاردًا) نعم، نعم.. تشكل.. لكن قضية يسينين على أية حال يكتنفها الغموض، بالمناسية فقد اهستم كوجينوف بهذه القضية. يسينين... لقد كانوا عادة يظهرونه على النحو التالي: رجلا بدائيًا، فلاحًا روسيًا غرًا جاء إلى موسكو وليننجر اد، وقد أفسدته، إن جاز القول، هذه البيئة، فجعلت منه سكيرًا وجعلت منه فاجرًا... إلخ إلخ.

ولكنني استمعت من كوجينوف غير ذلك تمامًا: فقد كان منضمًا إلى الحركة الثقافية قبل أن يأتي إلى العاصمة، وأنه كان على صلة بنفر من الأصدقاء، كان يتراسل معهم و هلمجرا. وينبغي القول إنه قد صاغ وجهات نظره قبل أن يؤثر فيه أصحاب النزعة البوهيمية. فهؤلاء بتلوا الأكتر جدية فيه، أفكاره ومنهجه في الإبداع<sup>(١٢)</sup>.

دوفـــاكين:

الأكثر جدية، كانت هذه إنن صالونات الرمزيين، هـؤلاء كانوا ميريجكوفسكي وجيبيوس.

باختينن ميريجكوفسكي وجيبيوس، حقا، جزئيًا، بعد ذلك كان هناك شخص، لم يثبت اسمه بدقة... لكن كوجينوف توصل إليه، وعرف من هو. كان هذا... سأنكر لك اسمه الآن... يا للذاكرة!

لقد ورد ذكره في مذكرات تسفيتايفا، لقد نكرت فيها زيارتها لبيت ما؛ حيث استمعت هناك لكوزمين يلقي أشعاره. ألا تتذكره؟

دوف سلكين: ورد ذكره في نثر مارينا تسفيتايفا؟

باخستيسن: في نثر مارينا، مارينا تسفيتايفا. وفيه وصف لهذا البيست الذي التقوا فيه. لقد كان صاحب البيت دائم التشبه بالسلوك الإنجليزي. كان رجلا شهيرا، وقد بنى مدرعة شهيرة أيضا، لكن اسمه لم ينكر، كما لم تذكر أسماء ابنيه. كان أحدهما شاعراً... إما الابن أو صديقه، الذي كان شاعراً. كان هذا الشاعر يعرف يسينين جيدًا وقد ترك أثراً كبيراً عليه. ولكن من كان هذا الشاعر؟ لم تذكر مارينا تسفيتايفا اسمه(۱۰).

دوفـــاكين: وهل اهندى إليه كوجينوف؟

باختيان: نعم، اهندى إليه كوجينوف.

دوفـــاكين: يجب أن نسأله. الحقيقة أنه لم يعد يتصل بي تليفونيًا.

باختيان: الحقيقة أنه كان يواصل أبحاثه في هذا الاتجاه... هنا يعيش على مقربة منا ديوريك ليفنيف.

دوفـــاكين: لقد سجلت معه؟ لكنه لم يتذكر، لن يتذكر. بالمناسبة لقد كان عضوًا في حلقة يسينين. ولكنه لن يتذكر. لقد تجاوز الثمانين الآن بكثير <....> إنه لا يهتم سوى بهذا الأمـر، وأظن أنه الأخير من الأحياء من حلقة يسينين.

دوفـــاكين: لا، هناك فنانون...

باخستيسن: فنانون موجودون...

دوفـــاكين: هناك... كومار دينكوف...(۱۰) وقد سجلت معه أيضنا. كان مساعدًا لياكولوف.

باختين: ألم نسجل مع كروتشينيخ؟

دوف سلكين: تهرَّبَ. ثم وافته المنية، كان يخشى شيئًا ما. ولم أعرف ما كان يخشاه. كان شكاكًا.

باخستيسن: لقد عرفته في سنوات عمره الأخيرة، والحقيقة، ليس في آخرها تمامًا بالطبع. كانت المرة الأخيرة التي التقيته فيها منذ عشرين عامًا مضت...

دوف المستقبلين؟ وهذا يعنى أنك على أية حال كنت تلتقى بالمستقبليين؟

باخستيسن: نعم، وقد أدهشنى آنذاك... كان يبلغ من العمر وقتها سنين عامًا.

دوف الكين: وكان يبدو أقل من عمره.

باخستيسن: كان يبدو شابًا على نحو مدهش، متوسط القامسة، يتمتع بحيوية غير عادية! وكان حديثه شيقًا للغاية. وقد حسدتني عن أعمال صديق له، كان مهتمًا بدراسة الأسماء عند دستويفسكي، وكان حديثه عنه شيقًا وغاية في الأهمية.

دوفـــاكين: لقد كان رجلا ذا مكانة رفيعة... لم يكن عالمًا، ولكنه كان موهوبًا في الدراسات الأدبية.

باختين: صحيح، صحيح، بكل تأكيد، وهذا التحليل الذي نكره للأسماء عند دستويفسكي، وإن لم يكن له، والحق يقال، الفضل فيه، فقد استطاع على أية حال أن ينقله على نحو مقنع تمامًا.

دوفــــاكين: أظن أنك وفقًا لمنظومة أفكارك لا تتخذ بالضرورة موقفًا رافضًا من فكرة الغموض في اللغة.

باختيان: لا، لا أتخذ منها موقفًا رافضنًا، ولماذا ينبغي علي أن أفعل، مطلقًا، لا أتخذ منها موقفًا رافضنًا.

دوفـــاكين: المسألة ببساطة أنك، في سياق ذكرياتك، ذكرت أن جميع الذين...

باختين: نعم، في سياق ذكرياتي، استخففنا بالطبع...

دوفـــاكين: ... وقلت إنه لا شيء لديهم ذو أهمية...

باختين: نعم، نعم، فهمت قصدك... ليست المسألة في أنه لم يكن لدى هؤلاء شيء نو أهمية وإنما...

دوفـــاكين: كان خداعًا.

باختيبن: نعم، مداعبة للدهماء، الدهماء تحديدًا.

دوفــاكين: خداعًا.

دوفـــاكين: خداعًا ومداعبة للدهماء (٥) هذه هي المـسألة. لكنــي لــم أرفض الأمر مطلقًا. وعلى العموم فأنا أعتبر خليبنيكـوف شاعرًا رَائعًا، رائعًا.

دوف من خليبنيكوف قد يوف الله الله الله الله الله الأن موقفك من خليبنيكوف قد تغير . وإنه الأن ...

باختین اقد کان موقفی آنذاك ... لقد كنت أميز خليبنيكوف آنذاك على على وجه الخصوص...

<sup>(\*)</sup> الكلمتان خداع ودهماء لهما الجرس نفسه في اللغة الروسية - بليف وبلبيس. (المترجم)

دوفـــاكين: أوما الذي يعجبك في خليبنيكوف؟

باختينن: كل شيء. حتى نمط أو أسلوب تفكيره يعجبني؛ فقد كان رجلا في حقيقة الأمر كرنفاليًا للغاية. هو بالتحديد كرنفاليًا ولا شيء أكثـر. لـم تكن كـرنفاليته ظاهرية - رقصة أو قناع خارجي، وإنما في صورته الباطنية ومعاناته الذاتية وفي تفكيره الأدبي وهلمجرا. لم يستطع أن ينـــدرج داخل أي أطر، كما لم يستطع أن يقبل أي من المباديء السائدة، كان يدرك ماذا تعنى، إذا جاز القول، الواقعية، الفكر الواقعي. أقصى ما يمكن اتهامه به أنه كان قصير النظر وقد لعب ... لا.

دوفـــاكين: ولكنه كان غائبًا عن كل هذا تمامًا.

باخستيسن: لا، هو لا، لقد كان يدرك الظروف ويعرف الواقع حواسه جيدًا، وكان يفهم الناس. كان يعي ذلك على نحو رائع، ولكن، إذا أردت الحقيقة، فقد ابتعد عن كل هذا، ولكن لا لصالح أفكار ما مجردة مثل الآخرين، لا، كانت لديــه أفكاره المجردة، وهذه الأفكار كانت تحمل طابعًا رمزيًا، بل وحتى صوفيًا. وكانت نوعًا من الرؤى النبوية. ولكن لم يكن من الممكن أيضًا أن تدرج فقط في إطار تلك الصوفية التي كانت سائدة أنذاك وكانت متطورة إلى حد كبير.

دوفـــاكين: ذات طابع رمزي.

باختين: نعم، لا... ببساطة لا يمكن إدراجها في هذا الاتجاه. لقد كانت هذه رؤية صوفية خاصة. لقد كانت صوفية بلا غموض. في الواقع لقد كان يتصور الصوفية من خــلال

مقو لات واسعة للغاية، كونية، ولكنها ليست كونية -تجريدية.

دوفي الكين: هذا أمر لا أفهمه على نحو تام.

ياخبتين: لقد كان باستطاعته بالمناسبة، و هذه كانت إحدى خصائصه؛ ولهذا أقول: إنه كان بالأساس كر نفاليًا، كان باستطاعته أن ينفصل عن الجزئي وأن يمسك بشيء ما لا نهائي، شيء كامل لا حدود له، كامل، لنقل، مثل الكرة الأرضية. ألم يكن أحد رؤساء الكرة الأرضية... والكون بأكمله، لقد استطاع، على نحو ما، باطنيًا، أن يعاني هذا الشعور وأن يحوله إلى كلمات. ولكننا إذا فهمنا هذه الكلمات باعتبار ها كلمات عن أشياء ومعاناة شخصية، وعن أناس بعينهم، عندئذ سيكون من المستحيل علينا أن نفهم، أن ندخل في تيار تفكيره الكوني الواسع، عندئذ سوف يبدو لنا كل شيء مفهومًا ومشوقًا إلى أقصى درجة، لقد كان شخصًا رائعًا، شخصًا رائعًا. وفي كل الأحوال كان المستقبليون الآخرون أقزامًا أمامه. أقزامًا كانوا... أناسًا لا قيمة لهم. أما كروتشنيخ نفسه ومن على شاكلته فهؤلاء كانوا أكفاء وكانوا موهوبين - بورليوك و ... دافيد و هذا...

دوفـــاكين: نيكولاي.

باختينن: نيكولاي، نيكولاي، ربما كان موهوبًا هو أيضًا.

دوفـــاكين: وهل عرفت هؤلاء؟ هل رأيتهم؟

باختين: رأيت بورليوك. ورأيت دافيد، ولكني لم أتعرف عليه بصفة شخصية، ولكنني عرفته من خلال... لقد حكوا لي عنه وعن أعماله، كان شخصًا شيقًا.

دوف الكين: كان هناك أيضنًا فنان يُدعَى فلاديمير.

باخستيسن: كان هناك أحد الفنانين، ولكنسي لا أعرف. أما دافيد بورليوك فلم يكن ذا قيمة كبرى سواء كفنان أو ككاتسب.

بورليوك فلم يكن ذا قيمة كبرى سواء كفنان أو ككاتب. وقد تبين فيما بعد أنه رجل أعمال من الطراز الأول؛ فقد استطاع أن يجني ثروة كبيرة في أمريكا، ثم أصبح له صالونه فيما بعد. وكان كل المثقفين من الراديكاليين اليساريين الأمريكيين يترددون على صالونه، وكان يقيم احتفالا كبيرا كل عام بمناسبة ثورة أكتوبر، فينظم حفل استقبال في منزله. لقد كان شخصية فريدة من نوعها.

دوفـــاكين: والآن حان الوقت والمكان لنتحدث عن ماياكوفسكي أيضنا. ألم تلتق بماياكوفسكي في شبابه ولو مرة واحدة؟

باختين: لم ألتق بماياكوفسكي الشاب و لا مرة. فقد أمضى معظم سنين حياته في موسكو.

دوفـــاكين: غير صحيح. فقد عاش في بطرسبورج بالمناسبة طوال سنوات الحرب.

باختين: لكني لم ألتق به هناك.

دوفـــاكين: ولا في مقهي "الكلب الضال"، ولا في مقهــي "المــصباح الوردي"؟

باختیسن: لا، حتی هناك لم ألتق به، لعله كان يتردد عليها... الآن (ضاحكًا) ماياكوفسكي هو الآن ماياكوفسكي. ولكنه آنذاك

كان واحدًا من العشرات الذين كانوا يرفعون عقيرتهم والذين كنا نتعامل معهم بحرص بالغ.

دوف المناعبة عنه؟ ألم تكن لديك انطباعات شخصية عنه؟

باخستيسن: أبدًا، فقط عندما...

دوف .....اكين: إذن حدثتي عن... أظن أن لقاعين قد تما بينك وبين ماياكوفسكي بعد الثورة. عمومًا سوف نستكمل الحديث بعد ذلك.

باختين جرى أول لقاء في حارة ستوليشنيكوف، في منزل من عشرة أدوار ؛ حيث كان يوجد، على ما أظن، القسم الأدبى.

دوفـــاكين: منزل من عشرة طوابق؟ هذا المنزل لم يكن فــي حــارة ستوليشنيكوف، وإنما في بولشوي جنزدنيكوفسكي.

باختيسن: بولشوي جنزدنيكوفسكي بالطبع، معك حق، يوجد هناك الآن دار نشر "سوفيتسكي بيسائل" (الكاتب السسوفيتي) ومسرح "رومين" (") وما إلى ذلك. أنداك كان فاليري ياكوفلفيتش بريوسوف، يرأس القسم الأدبي.

دوف الشعبية للتثقيف، الذي كان القسم الأدبي للجنة الشعبية للتثقيف، الذي كان يرأسه بريوسوف، موجودًا في هذا البيت؟

باختيسن: نعم كان موجودًا في هذا البيت.

دوف المحاكين: كان ذلك عامي ١٩٢٠ – ١٩٢١.

باخستيسن: نعم، كان هذا عامي ١٩٢٠ - ١٩٢١. وكنت أنردد عليه. وذات مرة أعلن عن أمسية الشعراء هذه، ومن ثم عرجت

<sup>(\*)</sup> مسرح رومين (تياتر رومين): مسرح الفجر في موسكو. (المترجم)

على مكتب بريوسوف، الذي لم يكن موجودًا وإنما كان هناك نائبه كوزيكو (١٦٦). كان كوزيكو نائبًا لبريوسوف في القسم الأدبي، ويمكن القول إنه كان واحدًا مـن البلاشــفة القدامي، على الرغم من أنه كان ما يزال شابًا. كان فتسى أشقر وسيمًا، بالغ اللطف والرقة. جلسنا نتجانب أطراف الحديث. كنت قد تعرفت عليه في مكان ما قبل نلك، لكني لا أذكر جيدًا أين. أظن أننى التقيته للمر ة الأولى في أكاديمية الفنون، لكنني لم أكن وثيق الصلة به. وها نحـن نتحدث فإذا به يحكى لى عن لقاءاته مع فياتشيسلاف إيفانوف على وجه الخصوص، ثم تحدث بإسهاب عن بريوسوف وأعرب في حديثه عن الاحترام الذي يكنه لـــه باعتباره شاعرًا وعالمًا. الحقيقة أن كوزيكو نفسه كان واسع الاطلاع منتوع المعارف ولكنه لم يكن على الإطلاق عالمًا. ولكنه كان متواضعًا، ودودًا للغاية وليبر اليِّا إلــي أقصى درجة، على الرغم من أنه كان مدفوعًا من الحزب لمر اقبة بريوسوف.

دوفــــاكين:

نعم، نعم كان جاسوسًا في الواقع على بريوسوف. باختيان:

كان بمثابة جاسوس على بريوسوف؟

دوفـــاكين: وكان قد النحق لتوه بالحزب.

باختين: نعم كان قد النحق بالحزب، وقد حكى أن بريوسوف، في رأيه، كان ضعيف الشخصية جدًا، وأنه، وإذا جاز القول، كان ... يخاف... وقد قال لي "جاعني خصيصا انلعب الشطرنج، وأخذ يسترجني للحديث عن أحوال الحزب

وكيف بنظرون إليه وإن كانت هناك على أية حــال فــرص ليقائه وتثبيته أم أنهم في النهاية سيطردونه وهلمجرا". باختصار هذه المشاعر الإنسانية التافهة تظهر لك قسرا معلومًا من الذعر. الذي كان سائدًا، والتي لم يستطع تجاوزها. و هكذا أخذنا ننتظر بريوسوف ولكنه لم يحضر. وفي هذه الأثناء كان هناك أناس يحضرون لقضاء شئونهم لديسه باعتباره نائبًا عن بريوسوف وإذا برجل طويل القاملة، أدر كت للو هلة الأولى أنه ماياكوفسكى: كنت قد رأيت صورته ولعلى رأبته أيضًا ذات مرة. كان برتدى أنذاك ملايس على الموضة، بينما كان الناس يرتدون في هذه الأيام ملابس رثة. كان يرتدي بالطو متسعًا من أسفل كانت هذه هي الموضة أنذاك، عمومًا كان كل ما ير تديه جديدًا، معاصرًا، وكان المرء يشعر أن ماياكو فسكى كان يدرك طوال الوقت أنه يرتدى ملابس بالغة الأناقـة مثـل غندور ... (يضحك). ولكن في الحقيقة أن الغندور لا يشعر على أي نحو يرتدي ملابسه. وهذه أولى علامات الغندرة. أن يرتدي ملابسه بحيث يبدو أنها لا تصفي عليه أي أهمية. ولكن يبدو أن صاحبنا كان يعانى طوال الوقت من أنه يرتدي بالطو متسعًا من أسفل، وأنه على الموضة وما إلى ذلك، وأن هذه هي شخصيته، باختصار لم أكن معجبًا إطلاقًا بهذا الأمر.

بعد ذلك أعطاه كوزيكو، أذكر ذلك جيدًا، كتيبًا (كان صادرًا بالمناسبة لتوه) أظنها كانت مجلة، طبعة خاصة من

إصدارات القسم الأدبي، آنذاك لم تكن المجلات تحظي باحترام كبير، وكان منشورًا بها أشعار اماياكوفسكي، راح ماياكوفسكي يثني على العدد ثم تصفح تقريبًا أشعاره المنشورة. وبدا أنه يتلذذ بقراءة أشعاره. ولعله كان يتلذذ أكثر بأنها قد نشرت.. ها هم ينشرون له! باختصار فقد ترك هذا الأمر انطباعًا سينًا لديّ. على أنه ينبغي القول، إن هذا أمر يحدث مع كل الناس عمومًا، صحيح. ولكن، مع ماياكوفسكي، الذي كان على أية حال شخصية كرنفالية، والذي كان في منزلة أرفع من هذا، كنت أتوقع أن ينظر إلى ملابسه وإلى نشر أشعاره هكذا باحتقار . وهنا نجد مفارقة: فقد كان سعيدًا بنشر أشعاره شــأن أصــغر شاعر، على الرغم من أنه كان مشهورًا منذ زمن وكانوا ينشرون أعماله. لقد بدا هنا مثل الموظف المصغير، لو تذكر، في قصة تشيخوف، الموظف الذي سقط تحت أقدام الحصان، ولما شاع خبر سقوطه، كان في أشد حالات السعادة لأن الصحف كتبت عنه. هذا ما لم يعجبني فيه. لا أتذكر ما الذي قاله آنذاك، لم يتحدث معى، لكنه تحدث مع كوزيكو ثم غادر المكان، وأنا غادرته بعده.

دوفـــاكين: هل كان هذا هو اللقاء الوحيد...؟

باخستيسن: لا، كانت المرة الثانية التي رأيته فيها بعد ذلك، إذا لم أكن مخطئًا، في المكان نفسه، ومرة أخرى في أمسية للشعراء، كان الشعراء يلقون بأشعارهم، وكان كل شاعر يلقبي بشعر ه باعتبار ه ممثلا عن اتجاه ما، كانت هذه الاتجاهات

آنذاك، كما تعرف، ظلام دامس. من من الشعراء لم يلق باشعاره هناك! وقد ألقى فاليري بريوسوف بأشعاره. لم يلق بها وحده، كان على المنصة. ألقى بقصائده لا أنكرها... ولكنى أتذكر هذا المقطع: ...Klassische Walpurgisnacht... أم أنهم في موسكو السوفيتية قد حددوا ليلة "فالبورجيف الكلاسيكية" (١٧)(\*) "Klassische Walpurgisnacht"

وعلى هذا النحو كان شعراء لا أعــرفهم اطلاقـــا يلقــون أشعارهم.

وهناك أيضًا كان ممثلو الفنون الأخرى يعرضون أعمالهم، أذكر أن في هذا الوقت تأسست جماعة الواقعيين الجدد في مجال النحت. وهؤلاء كانوا يصنعون من ورق الصحف تماثيل نصفية صغيرة. لعلي أقول إنها كانت ملفتة للانتباه. كان الناس هناك من أصحاب المواهب، ولكن، بطبيعة الحال، لم يكن من الممكن أن يستمر الأمر على هذا النحو أو يصيبه التطور. إطلاقًا. وهكذا، في رأيي، انتهوا عند هذا الحد. وها هو ماياكوفسكي يلقي هناك بقصيدته...

دوفـــاكين: "مغامرة غير عادية". حديث مع الشمس.

باختين: نعم. وقد أعجبني.. أعجبني حضوره على المنصة. وقد تصرف بالمناسبة على المنصة بتواضع. وكان يلقى

<sup>(\*)</sup> ليلة فالبورجيف: ليلة الأول من شهر مايو، وهو عند الألمان القدماء بداية الربيع، وينسب إلى القديس الكاثوليكي فالبورجيا، الذي تتوافق نكراه مع هذا اليوم. (المترجم)

أشعاره على نحو رائع! على نحو رائسع!... لقد كان متحفظًا في إيماءاته... الآخرون كانوا يقولون إنه كان يطلق لمشاعره العنان... لا، لقد كان متحفظًا. كنت أقول لنفسي "والآن، اجلس أيها النجم"، وهو كان يبدو عظيمًا وكنت أفكر كيف...

دوفــاكين: ندعوه...

باختين: نعم. لقد أعجبني إلقاؤه، أعجبني جدًا وأعجبتني أعماله.

دوفـــاكين: وأنت كنت مقلا في قراءته عمومًا في هذا الوقت؟

باختيسن: لا، كنت أقرأ له على أية حال. قرأت له الكثير. في ذلك الزمن كنا نقرأ كثيرًا، كنا نبتلع كل شيء بما في ذلك السخافات، بالطبع كنت أعرف ماياكوفسكي...

دوفـــاكين: هل تعرفت وقتها على "غيمة في بنطلون"؟ "غيمـة فـي بنطلون"، "الحرب والسلام"، "الإنسان"؟

باختيان: كنت أعرفها، نعم، كنت أعرفها، أتذكر جيدًا أن... "الحرب والسلام" أعجبتني، كانت تتضمن مقاطع شعرية شيقة، مقاطع جميلة للغاية، ولكنها كانت تتضمن أيضنا أبياتًا زائفة، مصطنعة وملفقة، أبياتًا متعمدة، ينبغي القول بالمناسبة، إنه لم يستطع أن يتجنب، حتى نهاية عمره، الاصطناع والتعمد، حتى في قصيبته "بأعلى صوت" كانت هناك هذه السمات... ولكن أيضًا كانت هناك أبيات رائعة، رائعة!

دوفـــاكين: وما الذي شعرت أنه مصطنع ومتعمد في قصيدته "بأعلى صوت"؟ باختين في الحقيقة لا أذكر أبياتًا بعينها. ولكن هناك الكثير منها... لنقل مثلا، هذه الأبيات:

أعرف قوة الكلمات، أعرف الكلمات المنذرة بالخطر

إنها ليست تلك الكلمات التي تصفق للكنب

بعد ذلك تأتى أبيات رائعة:

(ینشدان معًا)

من هول هذه الكلمات تنكشف القبور

تسير على أرجلها الأربع المصنوعة من البلوط

يحدث أن يلقى بهذه الكلمات، فلا تطبع، و لا تتشر

لكن الكلمة تنطلق وقد شدت أعنتها

باختين: تجلجل القرون وتنب القطارات

وتُقبُّل الشعر ...

دوفــاكين: وتلعق.

باختين: ماذا؟

دوفـــاكين: لا تُقبّل، وإنما... هنا تستخدم الكلمة على نحو بلاغي...

باختينن: عفوا، "وتلعق الشعر ... " لا، لا، تلعق"، أنا أتذكر هذا، "...

الأيدي الخشبية". ماذا كان يعني هنا، ماذا تظن؟

دوفـــاكين: المهم هل أعجبك هذا الشعر أم لا؟

باختين: أعجبني بالمناسبة.

دوفـــاكين: إذن. "... وتدب القطارات تلعق الشعر..." هذا بالضبط ما يشغل الناس في العالم كله في الوقت الحالي، مثلما كان

يشغله منذ خمسة عشر عامًا مضت، إذا جاز القول، وإنما

تشكل على نحو مبتذل تمامًا، مثلما تشكلت مشكلة علماء الفيزياء والشعراء على يد سلوتسكي (ضاحكًا) وها هو ماياكوفسكي على أي حال يذكر: أن الشعر فوق كل شيء! وأن القطارات سوف تلعق...

باختين: هذه أبيات قوية بالمناسبة. ثم بعدها: "... ترهة"، "... تبدو ترهة..."

دوفـــاكين: هذه من المقطع الذي ورد فيه:

أعرف قوة الكلمات: تبدو كترهة

سقطت كورقة زهرة أسفل كعوب الرقص

لكن الإنسان، بروحه وشفاهه، وهيكله...

هذه قصيدة لم تكتمل...

باختیسن: هذا بالمناسبة بیت رائع: "... الإنسان بروحه وشفاهه، و هیکله..."

وكونه لم يكتمل - فهو أمر ليس سيئًا. مفهوم تمامًا. لـم تكن هناك حاجة للإثبات. هذا جيد وكفى...

دوفـــاكين: لقد كانت لديكم، بالطبع، ثقافة بلاغيـة مختلفـة تناسـب معرفتكم الواسعة.

باختين: نعم، كان لديّ ثقافة بلاغية أخرى. ولكن، قد ترون أن هناك على أي حال جانبًا آخر ينبغي الإشارة إليه: لقد كنت على معرفة جيدة آنذاك بالشعر اليساري في الغرب، وخاصة في فرنسا. وقد ابتعدوا هناك بالشعر بعيدًا جدًا، لا أقل ابتعادًا عن الشعراء المستقبليين عندنا. إن مستقبلينا

على أي حال يبدون أطفالا بالمقارنة بهم، بل إنهم كانوا مقلدين لهم في البداية. بما فيهم ماياكوفسكي بدرجة ما.

دوفـــاكين: أمر مهم للغاية.

باختين: إن الشعر الذي أبدعه، بالطبع، وكل ما كتبه كان من صميم إبداعه.

دوفـــاكين: هل ترى أن ماياكوفسكي أبدع شعرًا جديدًا على نحو ما؟

باختیسن: أرى أنه أبدع شعرا جدیدًا، نعم. ولكن ماذا تعني "بشعر جدید"؟

دوفـــاكين: لا، لا أقصد بمعنى ... الجديد في علم الـشعر... وإنما بمعنى المبدأ.

باختيسن: نعم. دون شك، أظن أنه أبدع...

دوفـــاكين: وهل أدخل مبدأ جديدًا إلى الشعر الروسى؟

باختيسن: نعم، نعم. بكل تأكيد.

دوفـــاكين: وفيم تمثل هذا المبدأ في رأيكم... على أي نحو تحددونه؟

باخستيسن: انظر، الأمر غاية في الصعوبة، فأنا لست مُنظرًا للسشعر

ولكن عادة ما يحددونه باعتباره نبرة جديدة، هنا نبرة جديدة، ليست مجرد نبرة قديمة، ليست مقاطع هجائية. وإنما هي نبرة جديدة.

دوفـــاكين: إذا قلنا مثلا إن الشعر كان محققًا في نبرة المقطع الهجائي، فإن الجديد في هذا الشعر تمثل في نبرة الأداء...

باختين: نعم، في الأداء... نبرة جديدة، وبعد ذلك، في أنه قد قارب إلى أقصى حد بين هذا الشعر وبين ذلك الكلام... أقصد

ثلك الخطابة، الخطابة الخالية من الكلفة، التي كان يستخدمها، لتقل، خطباء عصر كوميونة باريس وهلمجرا: صياح، تقريبًا صياح، عمومًا كان شعره مقاربة لها طابعها بين الشعر وصياح الميادين، الصياح تحديدًا (١٨٠). حتى إنه هو نفسه كان دائمًا يقول عن نفسه "أنا أصيح"، "أصيح"، أأنا "لا أكتب"، لا "أغني"، وإنما - "أصيح". كان صياحًا مميزًا وقد استطاع أن يصنع من هذا الصياح، بشكل ما \_ شعرًا.

دوفــــاكين:

الكرنفائية هي الفكرة الأثيرة لديك.. بالإضافة إلى أنك تضع مضمونًا كبيرًا في هذا الاصطلاح.

باختين: نعم،

دوفـــاكين: في البداية لم أفهم، ولكني قرأت كتابك عن رابليه، منذ ثلاث سنوات خلت على نحو جيد. وكان ما يــزال يُعــد كتابًا جديدًا آنذاك. وفي البداية لم أستطع أن أفهم الأمــر، فالكرنفال، إذا جاز القول، هو الكرنفال... وقــد تنــاولتم الكرنفال باعتباره أحد المظاهر العامة للفن، الفن الكبير.

باختين: نعم، نعم، هذا صحيح.

دوفـــاكين: ولهذا اخترتم رابليه... وبعد ذلك... وعلى العكس من ذلك كتبتم عن دستويفسكي... وحدة هذه الأضداد... وفي هــذا السياق فإن ماياكوفسكي، هو شخصية استثنائية تمامًا فــي هذا النطاق.

باختين إن لديه (ماياكوفسكي - المنرجم) على وجه العموم كثيرًا من الجوانب الكرنفالية.

دوفـــاكين: "الغموض" و "الهزل" موجودان لديه في كل أعماله.

باختيسن: في كل أعماله، هذا صحيح، صحيح.

دوف العلم، حتى عندما كان يصنع تفاهات كرنفالية؛ بمعنى أمور دعائية وما إلى ذلك، إذن في مغزى هذه الدعايات وما إلى ذلك، تبرق فجأة لديه صور ما غاية في الجدية، والعكس. إنني سعيد أنكم قد تحدثتم عن ذلك على هذا النحو، بدقة وعلى نحو صحيح... إن هذا يسير على عكس ما هو شائع، ولكن ... بالنسبة لكونه ينتمي إلى ... فإن كل شيء هنا يسير في سياقه ... أتصور بشدة... أن الأمر يمكن أن يكون على هذا النحو؛... بمعنى أن ذلك كان يحدث في عام ١٩٢١ أليس كذلك؟

باخستيسسن: نعم،

دوفـــاكين: ولكن ليس بعد عام ١٩٢٢؟

باختيسن: ليس بعده، ليس بعده.

دوف المان ذلك قد حدث في خريف ١٩٢٢، إذن فقد كان باستطاعته، بعد رحلته الأولى إلى الخارج، إلى النفيا، أن...

باختينن في رأيي أن ذلك حدث حتى قبل هذا.

دوفـــاكين: ربما كان قبل ذلك؛ أي أنه قد عمل في الأعوام ١٩، ٢٠، دوفــاكين: ٢٠ في روستا<sup>(٣)</sup>، وهناك راح يجلس مرتديًا معطفًا قصيرًا وغطاء رأس من فرو الأستراكان (٣٣)...

باختين: وكان الطقس باردًا.

... وحذاء طويلا من اللياد وفوقه حذاء من المطاط. دوفـــاكين:

باختين: لقد كان صيفًا آنذاك. ربيعًا...

دوفـــاكين: زد على ذلك أنه في طفولته وفي شبابه كان يرتدي بالمناسبة ملابس رثة. ولكن هناك ذكريات عديدة، صورة خاصة أيضاً... هناك كان يظهر أيضًا على نحو شاذ ... ليست غندرة، وإنما على نحو كرنفالي تحديدًا... أنذاك كان يعتمر قبعة عالية.

باختيسن: لكن بورليوك كان يعتمر أيضًا قبعة عالية.

دوف الذي ألبسها له. بعد ذلك ظهرت "صفعة المحمد الله علم المحمد الله المحمد الله المحمد للذوق العام..." وهرع طلبة الفخوتيماس... وهو المعهد العالى للتصوير والنحت والعمارة ليشاهدوا ماياكوفسكي، الذي كان يمر بالمعهد الذي خرج منه مطرودًا قبل ذلك... كان الجميع قد اعتادوا على رؤيته في حذاء رث... وفجأة إذا به يأتي إلى هنا في ملابس قشيبة، لدى تسجيل لهذه المناسبة، ومن جميع الأدوار هرع الجميع ليلقوا نظرة عليه: "يا إلهي، من هذا؟ ماياكوفسكي؟!" "ويعتمر قبعة عالية!"، "الصعلوك". أما هو فكان يعشق... لم يكن إلى هذا الحد... بالطبع لم يكن غندورًا. لـم يكن بـه ميـل للغندرة.

باختين: لا، ليست غندرة، إطلاقا.

أنت محق تمامًا لقد كانبت لحظته التالية... لحظة دو فــــاکين: استعر اض.

باخستيسن: في الختام، لقد شاهدت هذه اللحظة، ولم تكن لحظة عابرة آنذاك، لعلي أدركت، بطبيعة الحال، ما في هذا المشهد من كرنفالية.

دوفـــاكين: كان هذا مثل بقعة على حائط.

باخسيسن: نعم، نعم.

دوف المحادد و أصبح بإمكانه أن يفعل ما يتراءى له في هذا الصدد. لقد كان يقامر طوال الوقت. لقد كان إنسانًا مفرط الحماس إلى حد التهور.

باختين: نعم، كان مفرط الحماس.

دوفـــاكين: انظر كيف كان يقامر! بطريقة وحشية!

باختين: حقا؟ هل كان مقامرًا بارعًا؟

دوف انذاك كانوا عندما يوف انذاك كانوا عندما يبدءون لعب الورق لا يتوقفون حتى يقامروا بآخر سروال! "ضعه على المائدة!"، هذا ما حكاه لي فولبين (١٩). عشر مرات زحف الرجل ليختبيء أسفل المائدة، وماياكوفسكي يطلب ذلك منه، حتى استجاب.

باختين إن القمار أيضنا... الولع بالقمار هو أيضنا ظاهرة كرنفالية عميقة.

دوفــــاكين: حسنًا، إذن ماياكوفسكي هو، إذا جاز القول، مجرد مشهد، ولذا لم تتقاطع حياتك و لا تطورك الأدبى معه إلا قليلا.

باختين: قليلا، قليلا.

دوفـــاكين: هذا ما استشعرته. لقد تصورت ذلك؛ لأنني كنت قد سمعت قبل ذلك أنك التقيت بشكل ما مـع جماعـة مـن شـباب

ليننجر اد، كانت تتجمع أحيانًا حول مارشاك وهي جماعة أوبيريو (\*). والحقيقة أنني عندما سمعت عنك، فقد فكرت بالدرجة الأولى: "أخيرًا وجدت من سأستمع منه عن جماعة أوبيريو..." أو لا، من كنت في تلك الفترة؟ هل كنت أديبًا مستقلا؟

بساختيسن: في تلك الفترة؟ نعم، في تلك الفترة.

دوفـــاكين: كنت قد أنهيت الجامعة؟

باختين: لم أكن قد أنهيت الجامعة تمامًا.

دوفــــاكين: من الذي كان يدفع لك أقساط الدراسة في بطرسبورج في الأعوام ١٨- ١٩- ٢٠- ٢٦

باخستيسن: لا، المسألة تتلخص في أنني غادرت بطرسبورج في عام ١٩١٨ الأمر كان على النحو التالي: كان ليف فاسيليفيتش بومبيانسكي واحدًا من أقرب أصدقائي، في الحقيقة، منسذ شبابنا، وقد حدثتك عنه من قبل. كان آنذاك يؤدي الخدمة العسكرية، وقد قضى الخدمة في مدينة نيفيسل السصغيرة حيث الطبيعة الساحرة... عمومًا فالمكان هنساك رائسع، وهناك قضى فترة التجنيد الإلزامي، كان يعرف الجميسع

<sup>(\*)</sup> أوبيريو: اختصار للاسم "جمعية الفن الحقيقي" وهي جماعة أدبية كانت موجودة في ليننجراد في عام ١٩٢٧ وإلى بدلية الثلاثينيات من القرن العشرين، وكانت تضم الشعراء فاجينوف، فيدينيسكي، زابولوتسكي، خارمس وهؤلاء اعتبروا أنفسهم "مبدعين ليس فقط لغة شعرية جديدة، وإنما مبدعين لإحساس جديد بالحياة" تميزت أعمالهم بفقدان المنطق والنزعة العبثية والمبالغة. (المترجم)

وكان الجميع يعرفونه. وقد سافر بالمناسبة إلى بتروجراد في وقت المجاعة، عندما لم يكن هناك أي شيىء على الإطلاق وقد أقنعني بالسفر إلى نيفيل: فهناك من الممكن أن أكمل، وهناك يتوفر الطعام وما إلى ذلك وهذا ما فعلته، كان هذا عام ١٩١٨،

دوفـــاكين:

وماذا كنت تعمل هناك؟

باخستيسن: نعم، لقد تم نقل ثانوية نوفوسفينتسيانسكايا. وقد تبين أن مسدير هذه الثانوية هو أستاذي السابق في مادة الرياضيات، وقد أصبح هنا مديرًا بعدما اشتعل رأسه شيبًا، وأصبح شيخًا، أما أنا فقد عملت مدرسًا في ثانوية سفينتسيانسكايا، أو نوفوسفينتسيانسكايا (فالمدرسة السابقة قد تم إخلاؤها ولحتلها الألمان)، لم أعمل بها طويلا، أظن شهرين، ثلاثة أشهر، وبعد نلك قاموا بتحويل المدرسة إلى مدرسة للعمال لكن الوضع أنذاك بقى على حاله: بقى تلاميذ المدرسة حتى ينتهوا من در استهم، وبقي المدرسون، وحتى بافل أداموفيتش يانكوفيش (٢٠)، المدير، صديقى، صديقى القديم، بقي أيصنا، ولكنه لم يعد مديرًا. وإن استمر في الواقع في العمل.

> دوفـــاكين: باختيان:

وعام ١٩١٩ أيضاً لقد عشت هناك عامين.

دو فـــاكين:

آه، أخيرًا... فأنا لم أستطع أن أفهم، لماذا حدث لديك هـذا الانقطاع في التسلسل، ولماذا لم تتذكر المقاهي... إذ إن

إذن فقد واصلت العيش هناك طوال عام ١٩١٨؟

الأحداث قد تشكلت على هذا النحو في تلك الفترة. لقد غادرتم بطرسبورج، وأقمتم هناك، إذا جاز القول، طوال أشد فترات المجاعة وطأة.

باخسيسن: أقمت هناك فترة ذروة المجاعة. وبقيست فيها حسوالي عامين... ثم انتقلت مع صديقي بومبيانسكي إلى فيتيبسك، وهي عاصمة المحافظة. وكانت الثقافة في فيتيبسك آنذاك في أوج ازدهارها: إذ انتقل إليها كثير من أبناء ليننجسراد هربًا من الجوع، مؤقتًا بطبيعة الحال.

دوف کان شاجال.

باختين: وهناك كان شاجال، لكن شاجال كان مقيمًا هنا، كان من ساختين: سكانها - وكان طويل الساقين.

دوفـــاكين: وهل تعرفتم على شاجال؟

باختين: قليلا، نعم، تعرفت عليه، لكنها معرفة قليلة، لا أتنكر كم من الوقت اقتربت منه، لكنه سافر بعد ذلك، غادر البلاد.

**دوفــــاكِين:** هذا يعني أنكم في عام ١٩٢٠ كنتم ما تز الون هناك؟<sup>(٢١)</sup>

باختيان: كنت ما أزال هناك.... في الأعوام ٢٠، ٢١، ٢٢.

دوفـــاكين: عفوا، ولكنكم في عام ١٩٢١؟...

باختیسن: أه، سافرت إلى موسكو و إلى لیننجر اد. سافرت إلى موسكو و إلى لیننجر اد. سافرت الله ولكن لم أقم بها، عمومًا لقد سافرت من لیننجر اد (إلى نیفیل – المترجم) ثم عدت بعد ذلك إلى لیننجر اد، لقد كنت أذهب إلى موسكو في زیار ات خاطفة.

دوف الأن أصبح الأمر واضحًا.

باختيسن: عمومًا لم أحب موسكو.

دوفـــاكين: لم تحب موسكو؟

باخستيسن: لم أحب موسكو، لا، ولكني أقمت في نيفيل عسامين... زد على ذلك، أن أمرا له دلالته في تلك السنوات قد وقع فسي نيفيل: لقد تأسست هنا جمعية نيفيل العلمية (٢٠١). ولم يكسن هذا عبثا على الإطلاق. بالمناسبة فقد كنت أنا رئيس هذه الجمعية وكان أعضاؤها هم بومبيانسكي، ماتشي إيسايڤيتش كاجان، والفيلسوف الكيميائي كوليوباكين (٢٠٠).

دوفـــاكين: وافته المنية؟

باخستيسن: نعم، على الأرجح، توفي، لا أعرف بالسضبط، ولكنسي عندما رأيته في المرة الأخيرة (وكسان رجسلا موهوبًا للغاية)، كان مدمنًا للأفيون بصورة شديدة، مدمنًا لا رجاء في شفائه. أما بالنسبة لهذه الجمعية، فقد كانوا يدفعون لنا، تقررت لنا رواتب. صحيح كانت رواتب تكفي بالكساد...

**دوفــــاكين:** وهل كنتم تتلقون جراية ما؟

باخمتيسن: جراية – نعم كنا نتلقى جراية، ينبغي هنا أن أذكر أنه طوال العام والنصف، التي قضيتها في نيفيل، كان الأمر بالنسبة للطعام على ما يرام. كل شيء كان متاحًا.

دوفــــاكين: هذا يعني أنك لم تتضور جوعًا على الإطلاق مثــل أهـــل بطرسبورج؟

باختيسن: إطلاقًا وكنت أرسل بالطعام لذوي من نيفيل.

دوف النداك؟ وهل كنت متزوجًا آنذاك؟

باختين: آنذاك، لا. لم أكن متزوجًا.

دوفـــاكين: ومن كانوا "نويك" هؤ لاء؟ والديك؟

باختيسن: ذويً؟ أبي وأمي وإخوتي، من الضروري أن أذكر هذا أن أمي وثلاثة من إخوتي لقوا حنفهم إبان حصار لينتجر اد(٢٠).

دوفـــاكين: وهل لقوا حتفهم من الجوع؟

باختين نعم، ماتوا من الجوع، ماتوا من الوهن والضعف... إبان الحصار... كانت أمي عجوزًا...

دوفـــاكين: وهل كان أبوك ما يزال على قيد الحياة؟

باختين: أبي مات قبل ذلك، مات قبلها على نحو أفضل، نسبيًا بالطبع.

دوفــاكين: وكم لبثتم في فيتيبسك.

بساختيسن: الأمر في فيتيبسك يدعو للاهتمام. لماذا؟ لقد تجمع فيها العديد من ممثلي الإنتلجنتسيا الكبيرة في بطرسبورج، بتروجراد (٢٠) و هؤ لاء أسسوا هنا كونسرفاتوار جيد، رفيع المستوى بكل معنى للكلمة (٢٠). وكان مالكو هو مدير هذا الكونسرفاتوار، ومالكو هو قائد أوركسترا، القائد الرئيسي لأوركسترا مسرح مارينسكي.

دوفــاكين: أوه!

باختیان: شخصیة بارزة، وموسیقی رائع، موسیقی رائع، ثم جاء بعد ذلك دوباسوف، شخصیة بارزة للغایة (۲۷). وقد شعل رئاسة فصل البیانو. كان معلمًا رائعًا. وقد درس علی یدیه العدید من مشاهیر الموسیقی بعد ذلك.

وإلى هذا جاء بريسنياكوف (٢٨)، كان أستاذًا للباليه في مسرح المارينسكي، وكان يمثلك ضيعة صغيرة في إقليم نيفيل وقد عاش هذا أيضمًا بدوره، بل كانت هناك شخصيات عديدة أخرى، يعني أن هذا الكونسرفاتوار كان ببساطة شيئًا رائعًا...

فيما بعد، تأسس في فيتيبسك معهد للفنون لم يكن مديره سوى كازيمير ماليقيتش (٢٩).

دوفكاكين: معقول؟!

باختيان: نعم... مؤسس السوبرماتيزم supermatism.

**دوفـــاكين:** هذا إذن عصر "المربع الأسود" (٢٠٠) أليس كذلك؟

باختين: نعم، ربما كان هو مدير المعهد، وكان له مبنى رائع عاش فيه في يوم من الأيام رجل من رجال البنوك يُدعى

لمعهد الفنون. كان ماليفيتش الروح المحركة لهذا المعهد، وكان شخصنًا رائعًا للغاية.

فیشنیاك (۲۱) كان بینه وكان من طراز فرید، وقد و هبه

دوف على ماليفيتش؟ وهل تعرفتم على ماليفيتش؟

باخستيسسن: تعرفت عليه. وقد تقابلنا في هذه الفترة، التي كان موجودًا في فيتبسك وكانت زوجتي تحبه جدًا، كانت معجبة به. وكنا نقضى معه الوقت في هذا المعهد (٢٦).

دوفــــاكين: زوجتك؟ هل كنت متزوجًا وقتها؟

باختين: كنت متزوجًا أنذاك.

دوفـــاكين: أين تزوجت. في نيفيل؟

باختين: لا، في فيتيبسك. زوجتي من فيتيبسك. ما علينا. بالإضافة إلى ذلك كان ماليفيتش مهتمًا بعلم الفلك.

دوفكاكين: ماليفيتش؟

باختيسن: نعم، ماليفيتش، كان لديه...

دوف اكين: لعل ذلك بتأثير خليبنيكوف؟

باختيسن: ... تليسكوب صغير ... بالطبع كان، جزئيا بتأثير خليبنيكوف... (٢٦). وكان يذهب ليلا لتأمل نجوم السماء وما إلى ذلك، بنفس تأمل خليبنيكوف للكون. كان يمتلك قدرة كبيرة على عرض أفكاره على نحو مقنع، سواء باعتباره فنانا أو باعتباره مفكرًا متفردًا، على الرغم من أنه لم يتلق هذا النوع من التعليم. بالطبع كان لديه تعليم فنيّ... أما ذلك التعليم... كان رجلا واسع الاطلاع، رجلا عليمًا... (٢٤).

دوفــــاكين: هذا يعنى أنه كانت لديه أفكار جمالية ما؟

باختین حقا، و کان یعبر عنها دومًا، وقد کتب أیضًا کتیبًا لکنه اختفی فیما بعد (۲۰).

دوف التربة الروسية ما النوم بالمذهب التجريدي abstractionism.

باختين: نعم. ولكنه كان في شكل خاص.

دوف السوير مانيزم؟ "سويريم" supreme تعني الأسمى (٢٦).

باخستيسن: السوبرماتيزم؟ لا، الفكرة هنا، الأعلى، الأخيرة في الفن.

دوفــاكين: سوبريم؟

باختيان نعم، سوبريم، سوبرماتيزم. والآن فهو، خلافًا للتجريديين

على أية حال... يعد استمرارًا لتقاليد خليبنيكوف -الكو نية...

دوفيكان: أها... العالمية و الشمولية.

الكونية، بمعنى العالم الكبير macrocosmos. الكون، هذا باخستبسن: هو ما كان يشغله.

دوفـــاكين: ... بثير ه...

باختينن كان يقول، في واقع الأمر، إن الفن لدينا في إطار ضيق، في فضاء ثلاثي الأبعاد، في ركن، زاوية، في... غرفة صغيرة، خزانة لا أكثر ... في مساحة لا تكفى هذا الفن ومن ثم فقد كان يسعى، إذا جاز القول، أن ينفذ خالال الكون. أتذكر المرة الأولى التي تعرفت عليه فيها. كنت قد ذهبت إلى هناك مع شخص ما، لا أتذكره الآن، ببساطة لكي أتعرف عليه وعلى مدرسته. وقد استقبلنا بترحاب شديد، وقادنا إلى الفصول شارحًا لنا الأوضاع بها. أتذكر أول شرح قدمه لنا، فقد اقترب من أحد التماثيل وقال: "هاكم هذا التمثال. هنا أبعاد ثلاثة كما لو كان..." وأخذ في عرض كل شيء... كان بإمكانه علاوة على ذلك أن يفعل كل ذلك بدقة متناهية. "وأنا، الفنان الذي أبدع هذا العمل، أين مكانى من هذا التمثال؟ إذ إنني أقف خارج هذه الأبعاد الثلاثة التي قمت بإيداعها. أنت تقول: وأنا أيضًا موجود في أبعاد ثلاثة. لكنها أبعاد ثلاثة أخرى، مختلفة. أتأملها سواء باعتباري فنانًا متأملا أضع عيني في اتجاه هذه

الأبعاد الثلاثة، في البعد الرابع، إذا ما حسبناها على نحو رياضي. لكن حسابها رياضيًا أمر مستحيل، فلا يمكن أن نقول: ثلاثة أبعاد، إنها ثلاثة وثلاثون بعدًا، ثلاثمائية وثلاثون وهلمجرا، إنها أبعاد ثلاثية لها. وهكذا فإنني أضع عينى فقط على الأبعاد العالمية، الأبعاد الكونية، المسكونية بالطبع فإنني، باعتباري إنسانا بطبيعة الحال... باستطاعتك أن تضربني وأشياء من هذا القبيل، لكن حاول أن تضربني باعتباري فنانًا... إن عيني بعيدة عن عينيك... "(٢٧)

دوفــــاكين:

إن عيني التي أرى بها لا يمكنها أن تؤثر فيك ... أليس هذا ما تقصده؟

باختيسن: نعم، نعم، هذا هو الأمر. لا تستطيع أن تفعل لى شيئًا. كل هذا كان مقنعًا للغابة بشكل ما، لأنه كان إنسانًا... إنه لـم يخترع شيئًا من عنده، ولم يكن متكلفًا، إطلاقًا. كان مقتنعًا بعمله. وكان لديه بعض الهوس. ولكن الأمر انتهى به في مستشفى المجانين بالمناسبة (٢٨).

دوفــاكين: معقول؟

لقد مات في مستشفى المجانين في فقر مدقع... باخسيسن:

> أبن؟ دو فــــاکين:

باختين: في موسكو على ما أظن.

دوفــاكين: ألم يهاجر؟

باخستيسن: لا، لا، لم يهاجر بالطبع فقد انتشرت مؤلفاته في كل مكان، لقد لاقت أعماله الإنشائية في أمريكا، والتي عرفت باسم

السوبرماتيزمية، نجاحًا كبيرًا إبان حياته. على أنه صرح أن هذه الأعمال لم توضعً على النحو الصحيح، إذ كان ينبغي أن توضع في وضع أفقي، لا في وضع رأسي كما فعلوا. على أي حال ستبقى السوبرماتيزمية هي السوبرماتيزمية، فهذا الوضع لن يقوض مغزاها الفني، ولكن اكتمال الفكرة يتضح على أية حال، إذا جاز القول، في هذا الوضع تحديدًا. عمومًا فقد حظيت أعماله بنجاح كبير في أمريكا آنذاك (٢٩).

دوف النداك؟

باختين آنذاك، آنذاك، لقد راجت إنشاءاته في أمريك ... كانوا يستخدمونها...

دوفـــاكين: وعندنا؟ ... أعرف أنه قام بالتدريس هناك، ثم ماذا حدث له بعد ذلك؟

باختين: عاش في فقر مدقع ثم أودع مستشفى الأمراض النفسية. بعد معادرته لـقيتيبسك بوقت قصير للغاية، حتى أنا لا أعرف أي مرض أصابه، لا أعرف قد يكون ... من يعرف؟... في ذلك الزمن كان من الصعب...

دوفـــاكين: من الصعب التحقق من الأمر.

باختينن ... ذهان حاد... ربما عصاب وليس ذهانًا، لقد كان هزيلا.

دوفــاكين: كان هزيلا.

باختین نه یکن کذلك عندما كنا نعیش في قیتیبسك لأن الطعام هناك كان جیدًا، كان بإمكانك أن تشتری ما تشاء. آنذاك

كان رجلا، لعلى أقول، بدينًا، رجلا بدينًا... كان وجهه... كان رجلا قوى الإرادة.

دوفـــاكين: وهل كان على شاكلة جيل ماياكوفسكى بصورة نموذجية؟ باخستيسن: صحيح، لقد كان تسعينيا، صحيح، صحيح. لم يكن متقدما في السن. ربما كان أكبر مني في السن قليلا على أية حال، لا أتذكر ذلك الآن، ولم أكن أعرف سنه بالصبط. كان أكبر منى قليلا. وفي الوقت نفسه ينبغي القول إن تلاميذه وتلميذاته كانوا يحبونه إلى درجة العبادة وقد أدمنوا جميعًا هذا التأمل شبه الصوفي لأعمال الكون وما إلى ذلك. وجميعهم خرجوا من إطار الفضاء العادي في أعمالهم الفنية. وقد آمنوا جميعًا بهذا بشكل مقدس. لقد حدث الأمر على هذا النحو بالفعل، وأكرر، لا يوجد هنا زيف أو أي شكل من أشكال التلاعب $(^{(1)})$ .

دوف اكين: هذه صورة غير متوقعة له.

باختين: نعم، اسمع، عمومًا فقد كان شخصًا شيقًا للغاية، وكان الحديث معه أمرًا مثيرًا للاهتمام، ولكنه كان مع ذلك نزيهًا للغاية. لم يكن يسعى لنجاح أو منصب أو مال أو طعام جيد، لم يكن بحاجة إلى أي شيء من هذا. كان مقتتعًا عن إيمان أنه بكتشف شيئًا مطلقًا وأنه نجح في النفاذ في أعماق الكون، الذي لم يتسنَّ لأحد أن يلقى نظرة عليه.

دو فــــاکين:

من كان أيضًا في قيتيبسك؟ هذه المدرسة الفنية... كان مدير ها هو ماليفيتش، أليس كذلك؟

باختين: كان ماليفيتش هو المدير، نعم. ولكن كان هناك شخص أفضل أستاذ اسمه بن (٤١). كان بن فنانًا وكان ذائع الصيت ولكنه كان عاديًا على وجه العموم.

دوفـــاكين: هل كان شخصية عادية؟

باختین نعم، كان شخصية عادية، كان بالتحديد واقعیّا من أنباع مدرسة البيريدفيجنيكي (۴) peredviziniky، لم يكن ذا شان ولكنه كان بمثلك بطبيعة الحال...

دوفـــاكين: أظن أن شاجال درس على يديه.

باختينن: جائز. فلم يكن من الممكن بالطبع الدراسة إلا على يديه.

دوف الآن كيف عرفته: الذي حدثتي عن سُاجال هي الكسندرا فينيامينوفنا أزرخ (٢٠١). وأنت ألم تتعرف على ألكسندرا فينيامينوفنا، ألكسندرا فينيامينوفنا أزرخ، والتي حملت اسم جرينوفسكايا بعد ذلك، على الرغم من أنها ربما كانت تحمل اسمًا آخر قبل الزواج؟

باختيان: لا أتذكر.

دوفـــاكين: لقد حدثتي عن شاجال... وعن ميخويلس، وكان يعيش هناك أيضًا (في ڤيتيبسك – المترجم).

باختين: ميخويلس كان هناك، صحيح. ولكنني لم أنعرف عليه.

دوفـــاكين: ألم يكن هذاك معهد للفنون المسرحية؟

باخستيسن: لم يكن هناك معهد للفنون المسرحية. ولكن جرى إنساء حلقة مسرحية تابعة للكونسرفاتوار...

دوفـــاكين: وكان من بين أفرادها ميخويلس.

<sup>(\*)</sup> البيريدفيجنيكي (الانتقاليون): فنانون واقعيون انضموا إلى الجمعية الفنية الديموقراطية الروسية. انشقوا عن النزعة الجمالية المثالية الأكاديمية واتبعوا منهج الواقعية النقدية والتوجه نحو التصوير الصادق للحياة وتاريخ الشعب. (المترجم)

باخستيسن: ميخويلس؟ نعم، على الأرجح أنه كان منضمًا لها.

دوفـــاكين: هذا معناه إذن أنه بالرغم من أنها كانت مدينة صغيرة، فإن هذه الجماعة لم تكن ذات كيان و احد.

باختين: لا. ولكن المدينة لم تكن صغيرة. لقد كانت مدينة كبيرة في محافظة ومثقفة للغاية. وقبل ذلك كان هناك العديد من المنقفين المنحدرين من فيتيبسك، العديد...

دوف الله يوريفنا، التي المدرسة الثانوية فيها (٢٠٠٠).

باخستيسن: وفيها أيضاً أنهي الفيلموف لومكي؛ البروفيمور لوسكي، المدرسة الثانوية، وهو أستاذي في الجامعة.

دوفـــاكين: هذا الرجل الذي عاش حتى عام ١٩٦٥.

باخستيسن: وقد علمت منذ فترة أن والد ديلفيج عاش هناك مدة طويلة، ديلفيج زمن بوشكين، وقد حضر ديلفيج إلى هناك لزيارة والده في ڤيتيبسك وكان بها كوكبة من هؤلاء الأعلام...

دوف المراكر ا

باختیسن: ... كانت عشا، نعم، بكل تأكید، وفي تلك الفترة كانست... ثم بعد ذلك، بطبیعة الحال، مرة أخرى... حدث ذلك... عندما اهتز كل شيء وتفسرق الجمیسع، فهاجر مالكو وبریسنیاكوف وغیرهم ممن كانوا یعیشون فیها، ثم هاجر هذا ... مالیفیتش، ومات بعدها.

دوف العموم، وخصوصاً أنه قد ترعرعت هناك... تلك القوة، مثل شاجال، وفي الوقت الذي كانت بتروجراد تعانى من الفاقة، كان هناك ازدهار.

باختيبن: حقا، كان هناك ازدهار،

دوف\_\_\_اكين: وأنتم، كم لبثتم في ڤيتيبسك؟

باخستيسن: مدة طويلة للغاية، حتى عام ١٩٢٣ تقريبًا؛ أي ثلاثة أعوام كاملة، وفي العام الرابع سافرت، عدت...(١٤).

دوفـــاكين: أي أنك جنت إليها ما بين عام ١٨ – ١٩ وظللت بها أعوام ٢١، ٢٢، ٣٢؟

باخستيسن: نعم، وقد عقدت قراني بالمناسبة في عام ٢١، في مايو عام ٢١، في مايو

دوفـــاكين: وهل كانت زوجتك من أهل البلد؟

باختيان إطلاقًا، لم تكن من أهل البلد.

دوفـــاكين: وما اسمها؟

باخستيسن: كان أبوها رجلا بارزا، موظفًا كبيرًا، في هذه المحافظة ولل الثورة، بالإضافة إلى أنهم كانوا يملكون ضيعة صغيرة بالقرب من بولوتسك (٢٠). وقد عشت فيها صيفين أو ثلاثة عندها، وكان والداها ما يزالان على قيد الحياة. وقد ولدت زوجتي في هذه الضيعة تحديدًا وكانت بالقرب

من بولوتسك، والتي تبعد عن ڤيتيبسك بضع خطوات.

باختين: يلينا ألكسندروفنا أوكولوفيتش.

دوفـــاكين: أوكولوفيتش.

باختين: أوكولوفيتش، نعم بيرش - أوكولوفيتش.

دوفـــاكين: بيرش؟ ما هذا، هل هو اسم يهودى؟

باختين: "بيرش" مثل "فون" أو "دي" في اللغة الفرنسية (متذمراً) "دي" أو "فون" كانت تضاف إلى ألقاب العائلات النبيلة، "بيرش" ليست اسمًا لعائلة. بيرش – أوكولوفيتش، هذا هو المعنى... لا أتذكر الآن جيدًا... لقد كانت من أصل بلغاري نبيل. وهذا الأصل البلغاري قديم جدًا، وكان والداها من الروس الأقحاح.

دوف الآن فهمت، إذن موسكو لم تكن بالنسبة لك سوى محطة انتقال.. انتقال.. انتقال عدها؛ أي في عام ١٩٢٣ إلى بتروجراد، حيث عشتم فيها حتى عام ١٩٢٩؟

بساختيسن: عشت فيها حتى عام ١٩٢٩.

دوف الكن ما زلت أذكر كتابكم (\*)، ولكن ... ولكنكم لم تحظوا بشهرة مدوية...

باختيسن: لا، وإنما حظيت بالشهرة في عدد من الحلقات الصيقة فقط. كانت حولي حلقة تعرف الآن باسم "حلقة بعافية بعرف الآن باسم "حلقة بعافية بعافية أحيانا في

<sup>(\*)</sup> المقصود كتاب باختين "مشكلات ابداع دستويةسكي" الصادر عام ١٩٢٩. (المترجم)

الأونة الأخيرة. على رأس هذه الحلقة بومبيانسكي، بافسل نيكو لايفيتش ميدفيديف (٢٠)، فولوشينوف. بالمناسبة فقد عاشوا جميعًا في نيفيل، اللهم إلا ميدفيديف.

دوفي الله هو الذي كتب أيضاً عن بلوك بعد ذلك؟ أو عن بريوسوف؟

باختيان: نعم، كتب عن بلوك. كان أول كتاب له هو "الطرياق الإبداعي لبلوك"(١٠٠).

ثلاثتهم عاشوا في قيتيبسك أيضاً وهناك، في واقع الأمر، وضعت بذور هذه الحلقة التي تأسسست فيما بعد فسي ليننجر اد... وهناك كنت أقرأ المحاضرات على نحو خاص تماماً في بيتي... في الفلسفة في البداية، فلسفة كانط (كنت أنذاك شديد الولع بكانط)، ثم ظهرت لدينا بعد ذلك عموماً موضوعات أكثر اتساعًا (١٤٠).

دوفـــاكين: ألم تقم بالتدريس في جامعة بطرسبورج أو ليننجراد؟ باخــتيــن: أنا، لا، لم أدرس، لم أتمكن. كان من الضروري أن أقــوم بالتدريس. ولكنى لم أتمكن.

دوفـــاكين: ألم تشارك في حلقتي بوجاطيريف وشكلوفسكي؟ بساخــتيـــن: لا، لا.

دوفـــــاكين: وحتى لم نتشأ بينكما أي علاقات، أي انصالات؟

باختينن: لم يحدث، في رأيي، لم تكن هناك أي اتصالات.

دوفـــاكين: بوجاطيريف، شكلوفسكي، فينوكور، ياكوبسون...

باخستيسن: المسألة أن... نعم، فينوكور ... فينوكور؟ كانت هناك ثمة علاقة معه، تعرفت عليه.

دوفـــاكين: إنه على أي حال من جماعة أوبوياز...

باخستيسن: نعم، ولكن فينوكور لم تكن له علاقة بأوبوياز، في رأيي لم تكن له علاقة بها.

دوفــــاكين: عمومًا فقد كان فينوكـور تلميــذًا لأوشــاكوف، وكــان أوشاكوف تلميذًا لفورتوناتوف.

باختيسن: نعم، نعم، كان استمرارًا لفورتوناتوف الشهير... المدرسة الروسية لا مدرسة بطرسبورج...

دوفـــاكين: ألم يكن من بينهم بودوين دي كورتينيه؟

باختين، ... بودين دي كورتينيه، حقا، حقا.

دوفـــاكين: ألم تلحق ببودوين دي كورتينيه؟

بساختيسن: لحقت بدي كورتينيه، وكيف لا، بالطبع لحقت به واستمعت الى محاضراته. (...)

انظر عمن أيضًا نستطيع أن نتحدث. لقد غادرتها وكان اسمها بطرسبورج وعدت اليها وقد أصبحت ليننجراد.

دوفــــاكين: كيف يكون الأمر على هذا النحو؟ في عــام ١٩٢٤؟ لقــد كانت ما نزال تُسمى بتروجراد في عام ١٩٢٣.

باختينن صحيح. ولكن سرعان ما أصبحت ليننجراد.

دوفـــاكين: لقد أصبحت ليننجر اد في مايو ١٩٢٤.

باخستيسن: صحيح، صحيح، في عام ١٩٢٤، وسواء أكان الأمر على هذا النحو أو ذاك فقد عشت فيما بعد في ليننجراد، وكان الأمر على النحو التالي... كانت هناك عدة صسالونات... صالونات أدبية. وكان صالون شيبكينا - كوبرنيك علسى

وشك الاختفاء وقد حضرت هذا الصالون في الأعوام الأخيرة من وجوده (٠٠).

دوفــــاكين: وماذا عن صالون شيبكينا – كوبرنيك هذا، وهل كان على قدر من الأهمية على أية حال؟

باخستيسن: لا، لم يعجبني كثيرًا... على أية حال... كان هناك بعض الشخصيات "أنتيكة" من قبل الطوفان...

دوفــاكين: مثله مثل صاحبته.

باختين: بالضبط، مثله مثل صاحبته، جنرالة (\*) روسية سابقة. شم انتمت إلى أسرة من المحامين، المحامين القدامى البارزين. والحقيقة أن هذا الصالون لم يكن صالون شيبكينا -كوبرنيك بقدر ما كان صالون زوجها، بولينوف نيكولاي بوريسوفيتش بولينوف. كان أخًا للأكاديمي بولينوف (۱۰). كان محاميًا... طيب القلب، مثقفًا. كان مغرمًا بالفلسفة وبعلم الجمال على وجه الخصوص وبالفن والشعر، وهناك أيضًا محاضرات متنوعة وقرأت بعض البحوث وما إلى ذلك.

دوفـــاكين: أوه. حاضرت هناك؟

باختين: حاضرت أيضاً.

دوفـــاكين: كلها محاضرات في موضوعات فلسفية؟

باختيسن: نعم، فلسفية وفي علم الجمال بصفة رئيسية، فلسفية - حمالية.

دوفـــاكين: باعتبارك كانطيًا؟

<sup>(\*)</sup> يطلق الروس عادة وصف جنرالة على زوجة الجنرال. (المترجم)

باخسيسن: نعم.

دوف النفساكين: وسمحت لنفسك بهذا الترف، إذا جاز القول، أنا طبعًا أقول هذا من باب الدعابة، سمحت لنفسك بهذا الترف أن تقرأ محاضرات في الفلسفة وفي ليننجراد عام ١٩٢٤ باعتبارك كانطيًا؟

باختين: نعم، وباعتباري كانطيًا.

دوفـــاكين: لعل هذا ما ذهب بك بعد ذلك وراء الشمس؟

باخستيسن: نعم، هذا ما ذهب بي إلى هناك، لم يكن هناك أندناك مسا يخيف... ثم ظهرت بعد ذلك مقالة... مقالة الأخوين تور، اسم مستعار...

ذوفـــاكين: اسم مستعار؟

باختيان: نعم. أي دون ذكر الأسماء الحقيقية، كاتبا المقال كانا كانا معروفين باسم الأخوين تور، واستنادًا إلى المواد...

دوف اكين: هل كان مقالا هجائيًا؟

باختين: استنادًا إلى ما لديهم من مواد... نعم، شيء يشبه المقال... مقالا هجائيًا...

دوف الصالون؟ استنادًا إلى مواد ذكرتها في هذا الصالون؟

باختيسن: ملفات، نعم، ... في مي.. جي. بي.

دوفـــاكين: أخ! هذا ما حدث بعد ذلك.

باختين: في جي بي أو أولا.

دوفــــاكين: مهلا، في عام ١٩٢٤ لم يكن هذاك سوى!

باختين: كلا، لقد كان هذا صحيحًا بالطبع، إما في عام ٢٩ أو عام ٣٠. لقد ذكر هؤلاء أنني قرأت محاضرات في فلسفة كانط وما إلى ذلك. ومن ثم اتهمت بأنني أقرأ محاضرات ذات طابع مثالي بصورة غير رسمية. وفي الحقيقة فلم يوجه إلى التهام.. كان هناك استجواب وحيد.. ينبغي القول إن جي. بي. أو في هذا الوقت كانت لا ترال تتبع تقاليد ديرجينسكي، كانوا لا يزالون متمسكين بتقاليد ديرجينسكي، ولهذا فلم تكن هناك حاجة بي مثلا لأن أقدم شكوى، كان استجوابًا مهنبًا من جميع النواحي.

دوفــــاكين:

ألم يشتموك ويضربوك؟

باختيان أبدًا، أبدًا، أبدًا، كلا، كلا. كان المدعو إيفان فيليبوفيتش بتروف هو رئيس القسم الثاني آنذاك، وكان هو نفسه أديبًا متواضعًا، كان مهذبًا للغاية، متعاطفًا بشكل واضح معي باعتباري باحثًا في الأدب، وكان المحقق يدعى سرومين سترويف، رجلا فاضلا أيضًا (٢٠). بعد ذلك أعدما رميًا بالرصاص لعلاقتهما بقضية مقتل كيروف؛ لأنهما كانا على علم ببعض الأمور، ومن ثم تطلب الأمر إزاحتهما، وقد تم إزاحتهما وتخلصوا منهما.

دوفــاكين: مفهوم.

باختين: على هذا النحو سار الأمر، ظهرت آنذاك المقالة باسم "رماد أشجار البلوط".

دوفـــاكين: "رماد أشجار البلوط".

باختیسن: "البلوط"، نعم، "رماد أشجار البلوط". "البلوط" هم كانط وفلاديمبر سولوفيوف وغير هم، أما نحن...

## المحاورة الرابعة

## ۱۹۷۳ مارس ۱۹۷۳

دوفـــاكين: إذن، ميخائيل ميخايلوفيتش، لنواصل حديثنا ولتنهي ما توقفنا عنده في المرة السابقة، بشأن مقالة ما.

باختيان: آنذاك نشرت صحيفة "كراسنايا جازيتا" (الصحيفة الحمراء) المسائية، وكانوا يسمونها آنذاك "بيرجيفكا"؛ لأنها كانت بالفعل تشبه صحيفة "بيرجيڤى ڤيدوموستى" القديمة التي كانت تصدر قبل الثورة، مقالة الأخوين تور (\*) بعنوان "رماد أشجار البلوط"(۱) وصفا فيها دائرة من المثقفين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد أمن الدولة (جي. بي. أو) وفي هذه المجموعة كان هناك أناس يمثلون أجيالا مختلفة. وفي الواقع، جماعات مختلفة. ولكن هذه المقالة شملت كل الجماعات، الحقيقة فقد تعرضت المقالة لهذه وتلك من شتى الجماعات، ولكنها لم تحدد أشخاصنا بعينهم، اللهم إلا ممثلي الجيل القديم فقط: مثل الأكاديمي بلاتونوف...(۱)

دوفـــاكين: بلاتونوف؟ أليس هو نفسه...؟

باخستيسن: وزيرا، نعم، نعم، نعم.

 <sup>(\*)</sup> الأخوان تور: اسم مستعار لائتين من كتاب المسرح ومؤلفي القصص البوليسية: ليونيد توبيلسكي (تو) (١٩٠٥ – ١٩٦١) وبيتر ريجي (ر) (١٩٠٨). (المترجم)

دوفـــاكين: (ساخرا) لقد كان الأمر مقررا، وفي رأيي، حتى بدون علمه. ربما لم يعلم هو نفسه بذلك،

باختين: عمومًا الأمر كله هراء، كلام فارغ!. شخص ما هناك، لا أدري، تبدو عليه مظاهر سكير في حانة باريسية، خطرت له فكرة وضع قائمة أسماء، يمكن تعيينها إذا ما سقط البلاشفة، هذا هو الأمر ببساطة، من يعلم؟!.

دوفـــاكين: لا، لا، المسألة.. لقد كان هذا هو الحزب الصناعي نفسه، بقيادة رامزين....

سائستسن: نعم، أعرف.

دوف القائمة، هذا ما أوردته الصحف. تعيين مجلس وزراء. هؤلاء لـم يكونوا من المهاجرين. وفي القائمة، في رأيي، (قد أكون مخطئاً)، رئيس الوزراء، كان يجب أن يكون بلاتونوف، ثم رامزين في منصب آخر، وتارلي وزيرًا للخارجية.

باختيسن: نعم، نعم، لكن المسألة أن الأمر في البداية قد ظهر على نحو مختلف تمامًا: كما لو أن هذه القائمة قد جرى إعدادها في المهجر، وكما يبدو فإن رامزين قد أحضرها معه من الخارج.

دوفــــاكين: جائز، ولكني لا أعرف هذا الأمر...

باخستيسن: ما علينا، على أي حال. هذه مسألة، باختصار، لا تهمنا.

دوفــاكين: لا علاقة لهذا بموضوعنا.

باختين: هذه ترهمة غايمة في السخافة وبالطبع لا تارلي ولا بلاتونوف حصلا على مناصب وزارية. وقد ظهر

بعدها هناك أيضًا رئيس الجمعية الدينية الفلسفية المدعو كارتاشيف بصفته وزيرًا للأديان. وهذا الرجل كان بالفعل وزيرًا للأديان في حكومة...

دوفـــاكين: .... كيرينسكي...

باخستيسسن: نعم، نعم. في واحدة من الحكومات الأولى، في الحكومسة المؤقتة، نعم، نعم. وقد حضرت آنذاك الاجتماع الأخيسر للجمعيسة. وقد ألقى علينا وقتها محاضرة بصفته وزيسرا، لا رئيسًا للجمعية.

دوفـــاكين: فلتستكمل حديثك عن المقالة.

باختيسن: حقا! إذن لقد ورد في هذه المقالة أن هناك ممثلين للمثقفين السوفيت لا يزالون يواصلون تمسكهم بالتقاليد القديمة، تقاليد ما قبل الثورة، تقاليد أناس، مثل ... هؤلاء العلماء، مثل كانط و هيجل، مثل.. فلاديمير سولوڤيوڤ و غير هم.

دوفـــاكين: باختصار، يواصلون التأكيد على الفاسفة المثالية.

باختيسن: الفلسفة المثالية، والظلامية الدينية وهلمجرا. وأنهم، بالطبع، قد فقدوا التربة التي يقفون عليها. وأن هؤلاء لا مكان لهم، وأن كانط والآخرين كانوا مثل أشجار البلوط، أما هؤلاء فليسوا سوى مجرد رماد لها: وأن التربة التي أنبتت تلك الأشجار لم يعد لها: منذ زمن بعيد، وجود الآن. هذا تقربنا مغزى المقالة.

دوفسكين: في الحقيقة كان الرماد هو هذه الأفكار؟

باختين: كانت... نعم، الأفكار. الحقيقة أنهم كانوا يريدون أن يقولوا إلى تربة مالحة لها، أي تربة، إن هذه الأفكار قد فقنت أيضنا أي تربة صالحة لها، أي تربة،

ومن ثم فإن أولئك الذين يبشرون بهذه الأفكار، ليسوا أشجار بلوط، وإنما مجرد رماد لهذه الأشجار، هذا هو الأمر.

دوفـــاكين: أهذا ما كتبه الأخوان تور؟

باختين: نعم، هذا ما كتبه الأخوان تور. أظن أنهما لا يزالان على قيد الحياة، ومن حين لآخر يمكن أن تقابل اسمهما. لم يكونا أخوين، وربما هما يكونان كذلك بطريقة أو أخرى. باختصار، أحدهما، توبيلسكي، والآخر - ريجي. توبيلسكي - تو.. والآخر ر - ريجي.

دوفـــاكين: آه، لم أكن أعرف ذلك، هذا إذن تفسير لـشفرة الاسـم المستعار؟ مثل الاسم المستعار "الكوكرينيكسيون"؟(\*)

باخستيسن: تمامًا، والأخوان تور من أوديسا، ولكنهما آنذاك، لسم يعسودا كذلك بالطبع، وإنما من سكان بتروجراد، وكانست تربطهما علاقات بأمن الدولة، ولهما مقالات أخرى استندا فيها إلى معلومات استقياها من أمن الدولة. كان أمن الدولة آنذاك يمسد هؤلاء الصحفيين "التقدميين"، من أمثال الأخوين تور، بمسواد من هذا القبيل عن طيب خاطر (مبتسمًا ابتسامة ساخرة). ومن ثم بدأت بعد ذلك ملاحقة العديد من المثقفين السنين جرى اعتقالهم ونفيهم. وكنت واحدًا من بينهم.

<sup>(\*)</sup> الكوكرينيكسيون: اسم مستعار مكون من المقاطع الأولى لأسماء ثلاثة رسامين: كوبريانوف، كريلوف، سوكولوف، كانوا يقومون بعمل رسوم كاريكاتورية لاذعة ينتقدون فيها المشكلات اليومية الداخلية والعالمية من الثلاثينيات وحتى السبعينيات، كما قدموا رسوما توضيحية لأعمال الكتاب الروس: سالتيكوف - شيرين، أنطون تشيخوف، جوركي، كانوا يعملون بشكل جماعي أو فردي وحصلوا على جولنز عديدة من الدولة (المترجم).

أي أن الجميع، الذين كانوا... لم يرد ذكر أحد... لكنن دوفـــاكين: الذين كانوا مقصودين، عند ظهور المقالة، تم اعتقالهم؟

باخستيسن: تم اعتقالهم وفي رأيي تم نفي الجزء الأكبر منهم.

دوفــاكين: هل أدينوا؟

نعم، أدينوا بل وتم نفيهم بناء على الحكم الصادر بحقهم. باختيان:

و هل استمر حبسهم طویلا؟ هل احتجزوا فـــی لوبیانکــــا<sup>(۰)</sup> دوفـــاكين: طوبلا؟

باختين: لا، ليس في لوبيانكا. وإنما في بيت الحبس الاحتياطي (دی. بی. زی) فی لیننجراد. فی شارع شبالیرنایا. ففی هذا الشارع يقع بيت الحبس الاحتياطي، أما في شارع جوروخوفايا فتقع وزارة أمن الدولة (مي. جي. بي) نفسها.

دوف الدولة (جي. بي. أو) دوف الدولة (جي. بي. أو)

بساخستيسن: نعم، نعم، جي. بي. أو في شارع جوروخوفايا. ولكن ينبغى أن أذكر أنهم تعاملوا معنا، ومعي على وجه الخصوص في مي. جي. بي (مصححًا) أقصد في جي. بي. أو باحترام. يحضرني هنا بالمناسبة موقف طريف (يضحك) ولكن ليس من الضرورة تسجيله. الذي حدث، باختصار ، أن هناك امر أة، خادمة، كانت تقول: "ابني؟ ابني غير موجود. إنه مسافر طوال الوقت إلى أمريكا: إما إلى تشي كاغو، وإما إلى جيبيوجو (٥٠٠) وما إلى ذلك"، وهي تقصد (ضاحكًا) أن فتاها مسجون دائمًا. نعم...

<sup>(\*)</sup> لوبيانكا: اسم الميدان الذي يقع فيه مبنى أمن الدولة في قلب مدينة موسكو (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> التلاعب هنا بالألفاظ فالحروف الأولى من تشيكاجو وهي تشي كا تعني بالروسية لجنة الطوارئ وهي إحدى لجان أمن الدولة والحروف الأولى من جيبيوجو وهي جي. بي. أو تعني لجنة أمن الدولة. (المترجم)

دوفسكين: دعنا من الطرائف، وأصل.

باختين: نعم... كانت المعاملة لائقة تمامًا: لم تتخذ أية إجراءات قسرية. كان الناس مهذبين للغاية، وكانوا على دراية، وبالأخص، بالأدب (وقفة) لن نسميهم.

دوفـــاكين: كان ذلك؟ ... أقول لك لماذا؟ ربما كان هذا إبان فترة ديرجينيسكي (\*).

باختين لا، كان هذا في فترة مينجينسكي، لكن تقاليد ديرجينيسكي، الذي كما تعلم، لم يكن يسمح باستخدام القسوة مسع المساجين، كانت سارية. كان رجلا، بصفة عامة، مهنبًا، مهنبًا للغاية.

دوف الذي صدر بحقكم إذن؟ ما الحكم الذي صدر بحقكم إذن؟

باختين: كانت أحكامًا منتوعة.. لكن أهمها...

دوفـــاكين: عمومًا، من كانوا؟ اذكر لى أسماء هذه الجماعة، هـولاء "الرماد". من منهم دخل إلى المعتقل؟ وهل كانوا يكوّنون بالفعل حلقة؟

باخسين: لا، هؤلاء لم يكوتوا حلقة كانت هناك حلقات ببساطة... باختصار، لم يكن هناك تنظيم (٦) ... و .... لم تثبت جي. بي. أو وجود أي تنظيم، وإلا لصدرت أحكام من نوع آخر. آنذاك كان أهم شيء هو معرفة إن كان هناك تنظيم أم لا. لم يعثروا على أي تنظيم. وإنما كانت هناك حلقات، ببساطة كانت هناك علقات، علقات، علقات صادقة، ثم كانت هناك محاضرات تُلقى في البيوت على وجه الخصوص، أنا، على سبيل المثال، قرأت

العديد من المحاضرات في البيوت.

دوفي الكين: وما دلالة هذا الأمر؟ لقد ذكرت تارلي وبالتونوف...

باختين تارلي وبلاتونوف وبعدهما... ايجور يفجينيفيتش أنيتشكوف وبعد ذلك...

دوف\_\_\_اكين: كارتاشيف؟

باختين: لا، كارتاشيف لم يكن من بينهم. كارتاشيف كان في الخارج بعد ذلك... كوماروفيتش<sup>(1)</sup>.

دوفـــاكين: ومن كان كوماروفيتش؟ مؤرخًا؟

باختيسن: لا، كان متخصصاً في الأدب، كان رجلا موهوباً للغايسة، موهوباً حقا. ألف كتاباً باللغسة الألمانيسة. موهوباً حقا. ألف كتاباً باللغسة الألمانيسة. "Urgeschichte der Bruder Karamasoff" مصادر "الإخوة كارامازوف" (٥)، وهو عمل هائل طبع في ألمانيسا، وبالإضافة إلى ذلك فقد كتب وأصدر عندنا كتاباً رائعاً. "أسطورة مدينة كيتيج" (١) لقد قام في هذا الكتاب بدراسسة تفصيلية لنشأة هذه المدينة وللأساطير العديدة التسي دارت حولها. ثم إن لديه مقالات، مقالات قيمسة للغايسة عسن دستويفسكي في المنتخبات التي صدرت في تلك الفترة عن دستويفسكي والتي أصدرها دولينين. وفي هذا الخصوص له مقالة عن "البناء الغني عند دستويفسكي فسي روايسة (المراهق)" (٧).

دوفــاكين: أعرف هذا.

باختين الأرجح، بالطبع، أنك تعرف ذلك. وقد عاد بعد ذلك، خرج من السجن مبكرًا، أعتقد أنه قد حكم عليه بثلاث سنوات

فقط، وأنهم أرسلوه في هذه السنوات الثلاث إلى جوركي (٥)، وكانت لا تزال تسمى آنذاك... نييخني، وبالمناسبة كان أبوه طبيبًا شهيرًا يعمل في جوركي؛ أي أنه، في الحقيقة، عاد إلى بيته (ضاحكًا) ثم عاد وظل يواصل العمل نلو العمل في معهد البحوث. أصدر عددًا من المقالات. وقد أرسل لي شخص طيب هذه الأعمال، فصولا وببليوجرافيا لكل ما أصدره. حتى إنني لا أعرف من في ليننجراد الذي أرسلها إليّ. كان هذا منذ زمن طويل، عندما كان المناخ مختلفًا. هكذا كان الأمر ثم توفي هذا الرجل في زمن الحصار (٣٠)، كما توفي فيه أيضنا إنجلجاريت.

دوفـــاكين: وهل كان إنجلجاردت منضمًا أيضًا؟

باخستيسن: لا، لم ينضم إنجلجاردت إلى هذه المجموعة، لقد جرى التنكيل بإنجلجاردت فيما بعد<sup>(^)</sup>.

دوف النتكيل؛ آه! هو أيضًا تعرض للتتكيل؟

باختين: نعم، تم اضطهاده، وقد ارتبط اعتقاله بحادث مروع: كان اسم عائلة زوجته قبل الزواج جارشينا. من عائلة جارشينا.

دوفـــاكين: ابنته ابنة أخيه؟

باختيسن: أظن ابنة أخيه. وكانت تعاني من نوبات الصرع نفسها، التي كان يعاني منها جارشين، وكانت هذه النوبات تداهمها

<sup>(\*)</sup> جوركي: مدينة عند مصلب نهر أوكا في نهر الفولجا. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> المقصود حصار القوات الألمانية لمدينة ليننجراد والذي استمر ٩٠٠ يوم من عام ١٩٤١ إلى ١٩٤٣. (المترجم)

من حين لآخر، ولم يكن باستطاعتها السيطرة على نفسها. وعندما اقتادوه، وكانوا يقطنون في الطابق الخامس، على ما أظن، كان هناك سلم واحد، فقد تسم الغاء السلالم الخارجية آنذاك، وقد هرعت لتلحق به من الطابق الخامس، عندما كانوا ينزلون به، ألقت بنفسها فسقطت دون حراك وهكذا عندما نزل مع مرافقيه وجدوا جثتها أسفل البيت وقد تشوهت.

دوفـــاكين: يا له من كابوس!

باخستيسن: كانت قصة مرعبة. فيما بعد، عندما عاد إنجلجاردت وجد لنفسه زوجة أخرى من بين تلميذاته السابقات، ثم ما لبست أن توفى إيان الحصار.

دوف الأخرين؛ أعنى، بلاتونوف، تارلي... كوماروڤيتش، أنيتشكوف... وهؤلاء ... على الرغم من أنهم كانوا جميعًا من موسكو...؟ ألم ينخرط أحدهم فيما عرف باسم "رماد البلوط"؟ ألم يؤخذ في الحسبان أيضنا الفلاسفة المثاليون أم أنهم أرسلوا إلى السجون أيضنا؟ ماذا عن فرانك و إيلين.. ؟

باختين: لا، هؤلاء لم يذهب أحد منهم إلى السجن؛ لأنهم كانوا آنذاك خارج البلاد.

دوف الدين الذين اقتيدوا للسجن، أرسلوا إليه قبلها بعام، في عام الأرجح.

باختين: قبلها بعام، نعم، ماذا، في عام ١٩٢٣؟ لا، ليس قبلها بعام، ماذا دهاك؟! لم يحدث الأمر في عام ١٩٢٣، وإنما حدث في عام ١٩٢٨.

دوفـــاكين: آه، حقا، هذا صحيح، صحيح!

باختينن: وهكذا فقد استقر بهم المقام في الخارج منذ زمن بعيد.

باختیان: كانت سولوفكي من نصیب جماعتنا.. سولوفكي، كیم، كاز اخستان - كانت هذه أماكن للنفي، ذهبت أنا إلى شمال كاز اخستان (۱۰) أما أندرییفسكي و ... نعم، أندرییفسكي قد ذهب إلى سولوفكي (۱۱)، وإلى سولوفكي أیضنا ذهب و احد من جماعتنا، من أصدقائنا.

دوفـــاكين: معنى ذلك أن كل هذا حدث في نهاية عام ١٩٢٨.

باختيان: في نهاية عام ١٩٢٨، وبداية عام ١٩٢٩ (٢١).

دوفـــاكين: والأن لنعد إلى موضوعنا الرئيسي، إلى البرنامج، إن صح التعبير.

باختين: نعم (...).

دوف الم ١٩٢٤. قبل وفاة لينين أم بعد وفاته؟

باخستيسن: بعد وفاته. فقد توفي لينين في مطلع شهر يناير ...

دوفـــاكين: في الرابع والعشرين من يناير.

باختينن: نعم، أما نحن فقد وصلنا في مطلع الربيع.

دوفـــاكين: أي أنكم وصلتم في مارس – أبريل؟

باختيسن: في أبريل تقريبًا. في أبريل على ما أظن.

دوفــــاكين: إذن، في أبريل. أي إنك في الفترة من أبريل عــام ١٩٢٤

وحتى ديسمبر من عام ١٩٢٨ عشت في ليننجراد ... السوفيتية، بعد أن تغير اسمها من بتروجراد إلى ليننجراد.

باختين: نعم كانت بتروجراد قد تغير اسمها لتوه.

دوفـــاكين: لقد تغير اسمها في عام ١٩٢٤؛ أي أنك وصلت بعد أن أصبح اسمها بالفعل ليننجر اد.

باختيسن: أظن أنني وصلت إلى ليننجر اد بعد أن أصبحت ليننجر اد.

دوفـــاكين: نعم. كان الاسم لا يزال مفاجنًا وطازجًا. وهنا انــضسمت إلى الأوساط الأدبية، وشاركت في الحياة الأدبية، وبــدأت في كتابة أول أعمالك، وتعرفت على عدد من أهم ... في ذلك الوقت، ربما، لم يكونوا قد أصبحوا بعد، وإن أصبحوا لاحقا، أهم الشخصيات والشعراء. مثل هؤلاء المطيعــين، قنسطنطين فاجينوف، والآن، لعلك تذكر لنــا شــينًا عــن زوبولوتسكي. باختصار شديد، وسوف لــن أتفــرع فــي الأسئلة أكثر من ذلك. سأترك لك الكلمة لتحدثنا اليوم عن خمس سنوات، خمس سنوات كاملة تقريبًا. نحن نـصغي الآن إليك.

باختيان نعم ... التقيت في ليننجر اد بعدد من ممثلي الجيل الأقدم،

و على وجه الخصوص، مع فيودور سولوجوب. آنذاك كان سولوجوب رئيسًا لفرع اتحاد الكُتَّاب في ليننجر اد.

دوفـــاكين: أم اتحاد الشعراء؟

باختين: لا، الكُتَاب، الكُتَاب.

دوف اكين: متأكد أنه هو.

باختين: نعم، نعم، هو... كان الاتحاد يصم الأدباء، وكان سولوجوب آنذاك أديبًا أكثر منه شاعرًا.

كان سولوجوب، آنذاك، رجلا صارمًا للغايسة، إذا جساز القول، صارمًا. تشعر بما يحمله من حقد، حقد على المستوى الشخصي لا على المستوى السياسي، وليس على ... ليس هذا ... ولكنه فقد زوجته، وكما هو معروف فقد ماتت غرقًا، بعد أن ألقت بنفسها ...

دوفـــاكين: ألا تعرف السبب وراء ذلك؟ هل كان ذلك اضطرابًا نفسيًا أم...؟

باختين: الأرجح أنه كان كذلك. على أية حال، لم تكن مجنونة، على الإطلاق لم تكن، لكن الظروف تضافرت على نحو بالغ السوء. ومن ثم فقد ألقت بنفسها... زد على ذلك أنهم لم يعثروا على جثتها لمدة طويلة. ثم إذا بالمياه تلقي بها... سحبتها إلى مكان ما. باختصار، فقد ذهب للتعرف عليها، وقد عرفها، من مظهرها...

دوفـــاكين: كان اسمها شيبوتاريفسكايا؟

باختين: شيبوتاريفسكايا، نعم.

دوفـــاكين: وهل ألقت بنفسها في نهر النيفا؟

باخستيسن: وقد ألقت بنفسها في نهر النيفا على ما أظن، نعم، في نهر النيفا(١٢)، و هكذا كان لديه هذا المزاج الحاقد. وعدا ذلك، كما هو معروف، فقد كان صاحب نزعة تشاؤمية، مغنيي الموت، سمر تياشكين \* كما وصفه...

دوفـــاكين: ... جوركي.

باختين: جوركي، نعم، نعم. ولكنه في الوقت نفسه جمع حوله شباب الكتاب و المتخصصين في الأنب. حتى إن بعصهم كان يقرأ في شقته محاضراته، على سبيل المثال فقد قرأ صديقي يومبيانسكي، كما أتصور، محاضر تين أو ثلاثا في شقته. أذكر أنه أعجب بمقال له ألقى عن ثلاث "شخصيات". كان هذا مقال ليف فاسيليفيتش الذي لم ينشر (١٤) والثلاث "شخصيات" هم جـوركي وديرجافين وبوشكين، كان مقالا في المقارنة الأدبية التاريخية.

وفي الوقت نفسه، وعلى السرغم مسن مز اجه السصارم المتشائم، كان، على سبيل المثال، ميالا للنساء الجميلات الشابات. لعل من الأفضل ألا نسجل هذا؟

دوفـــاكين: ميالا أم غير ميال؟

باختينن: ولكن سرعان ما وافته المنية.

دوفـــاكين: في عام ١٩٢٧.

باختيبن: نعم، نعم، مات سريعًا. وباعتباره رئيسًا للاتحاد فقد كان يتصرف على نحو مستقل، مستقل للغاية؛ في الوقت الذي

<sup>(\*)</sup> سمرتياشكين: كنية مشتقة من كلمة سمرت الروسية وتعنى الموت. (المترجم)

أصبح ممثلو هؤلاء النقاد – الشيوعيون والماركسيون – يظهرون ويلتحقون بالاتحاد... مثل جورباتشوف، الذي كان ناقدًا ذائع الصيت آنذاك (١٥).

دوف البروليتاريين RAPP دوف البروليتاريين RAPP موجودة آنذاك؟

باخستيسن: نعم، كانت موجودة، وأذكر كيف قبلوا جورباتشوف في الاتحاد، زد على ذلك أنه كان يتعامل مع أعسضاء الإدارة بود واحترام، كان سولوجوب ينادي على الآخرين بقول أيها الرفاق، أيها الرفاق، أيها الرفاق..." أما إذا تعلق الأمر بجورباتشوف فكان يقول "اليوم لدينا السيد جورباتسوف (يقولها بلهجة ازدراء) السيد جورباتشوف تقدم إلينا بطلب. ما رأيكم أيها الرفاق؟..."، على هذا النحو كان متماسكا، مستقلا للغاية.

دوف الكين: هذا تحد. استفزاز تقريبًا. (ضاحكًا).

باختيتن: حقا. (مبتسمًا ابتسامة ساخرة) ولكن...

دوفـــاكين: وكيف كان رد فعل جورباتشوف تجاه هذا السلوك؟

باخستيسن: لم يظهر جورباتشوف بعد ذلك. لقد تقدم بطلبه... ثم بدءوا هم في النظر في هذا الطلب... فيما بعد، بداهه كانوا سيستدعونه لو أنهم قبلوه، وقد ظل الرجل متماسكا مستقلا تماماً. لم يمسوه بالطبع، في هذا الوقت كانوا يأخذون في الاعتبار مثل هؤلاء الناس فكانوا لا يمسونهم وعلى الرغم

من أنهم كانوا يعرفون الكثير عن ميوله، فقد كانوا على الأرجح يعرفون أكثر من هذا، كانوا يعرفون أنه غير مسيس، وهو أمر صحيح تمامًا، لقد نزع غضبه، ولكنه كان شخصًا لا يبالي بالسياسة إطلاقًا، كان محايدًا. وقد نظم الاتحاد أمسية مفتوحة شارك فيها فولينسكي.

دوفـــاكين: وهل كان لا يزال على قيد الحياة؟

باختيسن: كان فولينسكى لا يزال حيًا. كنت أعرفه.

دوفـــاكين: أكيم فولينسكي؟

باخستيسن: نعم، أكيم فولينسكي (١٠٠) كنت ألتقي بسه في واحسد مسن الصالونات الأدبية، وفي هسذا السصالون ألقسى بالكلمسة الافتتاحية ذكسر فيها، علسى مسا أذكسر، أن "فيسودور تيتيرنيكوف، عندما كان مدرسًا، مدرسًا صسغيرًا، كان يمشى مرتديًا سترة مبقعة... (١٠٠٠).

دوفـــاكين: هل تحدث أكيم فولينسكي على هذا النحو؟

باختين: نعم، هذا ما حدث كما يزعمون، والآن هو الدي ... أما... نلك الآخر... فقد أبدى ملاحظة، الحقيقة، إذا جاز التعبير، لا بشكل علني، وإنما من وراء الكواليس (كنت أنا أيضنا هناك). كانت الملاحظة على النحو التالي (هامسنا). متى كنت أمشي مرتديًا سترة مبقعة؟! ما هذه الأكانيب التي يفتريها؟ لقد كنت دائمًا أرتدي ملابس جيدة ومهندمة للغاية. (يصحكان) وقد أطلق هذا الرجل هذا الكلام... حتى يبين نزعته الديموقر اطية (مبتسمًا). في النهاية فقد كان أكيم فولينسكي قد بلغ من العمر

أرنله، وكان الأمر شاقًا عليه. كان دائم التشكي. كان يقول على سبيل المثال: "لا أستطيع أن أعمل دون شاي تقيل"، و"هذا الشاي يحتاج إلى سكر، والسكر غير متوافر" (يضحك ساخرًا) هذا هو فولينسكي. وهكذا كان الرجل يحاول أن يتواعم مع الأمور بعض الشيء.

دوفـــاكين: أظن أن أكيم فولينسكي ألّف كتابًا عن الباليــه فــي هــذا اله قت (۱۸).

باختين: نعم، ولكن لا أعرف أنه ألفه آنذاك.

دوف الفترة عدد من الكتب: وقد ظهر لسولوجوب أيضًا في هذه الفترة عدد من الكتب: "الكأس السحرية" ... "قصة حب".. (١٩).

باختيسن: نعم، نعم. ثم كتب بعد نلك أشعارًا ظهرت الآن مخطوطاتها، لكنها لم تتشر آنذاك...

دوف الأمر محض إشاعة عرف حقيقة أو كذبًا، أو إن كان الأمر محض إشاعة كاذبة، ما يزغمون من أن سولوجوب بالمناسبة قد طلب في عام ١٩٢٦ – ١٩٢٧، قبيل وفاته، تصريحًا بأن يغادر البلاد إلى الخارج؟.

باخستيسن: انظر. أظن أنه طلب النصريح له بمغادرة البلاد قبل ذلك، قبيل وفاة زوجته ولكن الرفض، أو البيروقراطية، إن شئت الدقة، كانت أحد أسباب وفاة زوجته (٢٠).

دوفـــاكين: آه، إذن فقد كانت راغبة بشدة في الرحيل؟

باختيسن: كانت راغبة بشدة في الرحيل، نعم كان هذا أحد أسباب وفاة الزوجة. ولكن، فيما بعد، لا أعرف، لا أظن، لم أسمع أنه طلب الرحيل. دوفــــاكين: إذن فقد وافته المنية في عام ١٩٢٧، بينما ماتت زوجتــه بعده بعامين...

باخستيسن: على أي حال لم أكن لأعرف عن هذا الأمر شيئًا. لقد تعرفت عليه ورأيته للمرة الأولى بعد وفاة زوجته.

دوفـــاكين: هل تعرفت عليه في عام ١٩٢٤؟

باختين: كلا، لقد تعرفت عليه بعد ذلك بفترة وجيزة.

دوفـــاكين: أي في العامين ١٩٢٥، ١٩٢٦؟

باخستيسن: نعم، في عام ١٩٢٦ على وجه التقريب.

دوف الأدباء، مديرة للمكتبة، كانت تعمل في دار الأدباء، مديرة للمكتبة، كانت كنيتها أيضًا تشيبوتاريفيسكايا... لـم يكن اسمها أناستاسيا وإنما، على مـا أظـن، أنّا، لا أذكر اسمها أناستاسيا وإنما، على مـا أظـن، أنّا، لا أذكر اسمها أثان فقد تحدثت عن العجائز حديثًا شيقًا... وبات عليك الآن أن تقدم لنا سولوجوب الإنسان والـشاعر فـي إيجاز ...

باخستيسن: سولوجوب؟ انظر، لقد كنت دائمًا أعتبر سولوجوب شاعرًا موهوبًا على نحو نادر، وكنت أقدر شعره تقديرًا رفيعًا. وبالإضافة إلى ذلك فإنني أعتبر أن واحدة من رواياته، وهي رواية "الشيطان الصغير"، هي من أفضل روايات القرن العشرين، إنها رواية رائعة، عميقة، شيقة للغايسة وفوق هذا... تتبئية تمامًا (٢٢).

دوفسكين: إنها رواية مقززة جدا...

باختين: جائز... لكن الأكثر سوءًا، في نظري، الأكثر إثارة للتقزز موجود في رواية "السحر"، الأخيرة(٢٢).

دوفـــاكين: عن هذه الرواية حدث و لا حرج...

باختيسن: الرواية الأولبى، "أحلام ثقيلة". ليست بالرواية الرديئة، لا بأس بها، ولكن "الشيطان الصغير" رواية رائعة. وشخصية بيريدونوف واحدة من أروع الشخصيات في أدبنا.

دوف النه إن إعادة قراءة أدبنا - ما رأيك؟ أن نبدأ القراءة من دستويفسكي بطبيعة الحال، ولكن في الوقت نفسه من شيدرين أيضًا.

باختين: ربما القليل من شيدرين.

دوفـــاكين: انقل من يودوشكا.

باختين: نعم، من يودوشكا. ولكن هنا، لعلى أقول... على أى حال فإن يودوشكا رجل من عصر مختلف تمامًا. أما أمثال بيريدونوف فهم موجودون بــوفرة الآن... ومــنهم مــن يعملون بالتدريس... إن كل مدرس في مدرسة ثانوية لدينا كان منذ فترة قريبة يعد نفسه بيريدونوف، وقد تبقى مسنهم الكثير حتى الآن، لقد أصبحت البيريدونوفية ظاهرة علي نحو ما. وهناك في مكان ما باتوا يصفون بيريدونوف باعتباره استثناء. أما مديره خريباتش فإنه، إذا جاز القول، لم يكن يجبه وما إلى ذلك، وقد أراد أن يتخلص منه بأسرع ما يمكن. أما عندنا فراحوا يقدرون أمثال بيريدونوف تقديرًا رفيعًا، إلى أبعد حدود التقدير. وقد أشاعوا ذلك فـــى الأوساط المدرسية، وخاصة الريفية، بل وفي موسكو وفي ليننجر اد...

دوفـــاكين: نعم، ينبغي إعادة قراءة هذا الأمر. ولكن، ألا ترى معيى أن الموقف نفسه يستحق الكتابة... فبيريدونوف، إذا جاز القول، هو على أي حال نموذج، إنه نموذج للشخص الحقير.

باختینین: إنه حقیر علی نحو مفزع، وقد وصفه سولوجوب باعتباره حقیراً.

دوفـــاكين: وقد كان سولوجوب معجبًا به بدرجة ما.

باختیسن: کلا. انظر، کان سولوجوب یعرف هذا الوسط جیدًا؛ لأنه هو نفسه کان مدرسا، معلما، زد علی ذلك أنه کان مدرسا فی مدرسة صناعیة، مدرسة صناعیة علی ما أظن فی لیننجراد وکان مفتشاً فی فترة ما...

دوفـــاكين: أظن أنه كان يعمل في مدينة فيليكي لوكي (\*).

باخسيسن: كانت بدايته فيها، ثم انتقل إلى ليننجراد. وهنساك أصسبح شاعرًا شهيرًا، كانت شهرته تتألق أيام الأربعاء، على مسا أظن، عندما كان الكتاب والشعراء ورجال المسرح، وعلى وجه الخصوص مايرخولد وغيره، يجتمعون لديه. كان هذا قبل الثورة واستمر بعدها. وكان عليمًا بهذا الوسط منتميسا له بدرجة ما، وربما انتقلت إليه هو نفسه عدوى هذا الوسط، ولكنه بالطبع، لم يكن على شاكلة بيريدونوف. لقد كان ببساطة رجلا ذا شخصية فظة، هذه حقيقة، لم يكن رجلا جذابًا، كلا، على الرغم من أن الجميع أدركوا أن

<sup>(\*)</sup> مدينة تقع في محافظة بسكوف. (المترجم)

لديه فكرًا وموهبة وتفوقًا ما على الآخرين. لم يكن من الممكن وصفه بأنه ضيق الأفق، وإنما كان نكيًا، بل ويمكن القول إنه كان بارزًا بكل تأكيد. على الرغم من أنه لم يكن جذابًا على الإطلاق كان رجلا فظا، هذا هو سولوجوب. ولكنه ظل مستقلا، كما قلت، وكان هذا مثارًا لمشاعر الاحترام تجاهه بطبيعة الحال. بعد نلك، كتب أشعارًا رائعة. رائعة. كان شاعرًا رائعًا، تعرف ذلك بالطبع. هذا هو سولوجوب.

دوفـــاكين: صديقى القديم، شيطاني المخلص

غن لى أغنية تقول:

"إن بحَّارًا ظل طوال الليل يسبح في البحر الخالي وعند الفجر كان قد غرق في الأعماق

لقد ظلت الأمواج الرمادية ترتفع أمامه

وتصل رغوتها حتى أقدامه

لكن حبه العظيم

كان أكثر بياضًا من زبد البحر

كان هناك ثمة نداء يسمعه البحار وهو يسبح

نداء يقول "ثق بي، فلست بالمخادع"

لكن شيطاني وسوس لي قائلا:

تذكر، أن هذا البحّار قد غرق عند الفجر في الأعماق. هذا من قريحة سولوجوب<sup>(۲۱)</sup>.

باختين: وهذه منها أيضًا:

أيها الموت، أنا رهن إشارتك

لا أرى على المدى سواك

كم بت أكره هذه الدنيا الفائتة...

وله شعر آخر رائع أيضًا، شعر غاية في القوة ينتهي هكذا: لا يليق بي (كلمة ما لا أذكرها).. المنسم بالكتمان

وجمالك الخارق

يدفعني ألا أجثو عند أقدامه.

وفي قصيدة.. "عند أقدام الحياة" يقول:

عندما سقطت عليها

دموعك الباردة

الشفافة مثل بللور نقي (٢٥)

أشعار رائعة، كئيبة للغاية ورائعة.

أو فانظر إلى هذه القصيدة عن الموت، الذي حلم به الشاعر نفسه كما يبدو، وفي وقت ما... عن الانتحار، إليك بعضًا منها:

أمزج الدم بالماء

أقدمه لشفاه جففها العطش

ما حدث، سيعود من جديد

ما حدث، سوف يتكرر.

ثم انظر لهذه المقاطع:

وفيما بعد سوف يوقدون المدفأة

وسوف تجلس هادئًا بجانب الحمَّام...

وبعدها:

ثم يتسلل فتور الهمة إلى عروقي الخاوية... ثم تنتهي مرة أخرى بالمقطع نفسه:

ما حدث، سيعود من جديد

ما حدث، سوف بنکر ر ... (۲۱)

هذا أيضًا شعر رائع، لكنه كنيب بالطبع.

دوڤـــاكين: تعلم، على نحو خاص، أن سولوجوب – في تعبير مُركّز – وي تعبير مُركّز – ينطبق عليه فنيًا بالطبع، مفهوم "الانحطاطية".

باختينن نعم، هذا مفهوم عام... لكنه لم يكن يعد نفسه انحطاطيًا. إطلاقًا.

دوفـــاكين: إذن من كان سولوجوب آنذاك؟

باختياره إنسانًا فقد كان الأقل انحطاطية، كان إنسانًا، يمكن القول إنه كان رجلا جديرًا بالاعتبار: مدرسًا، مفتشًا، كانت تحت تصرفه، في الواقع، مدرسة كبيرة، وحتى في هذه المدرسة، أكاد أقول إنه في قاعة الاحتفالات فيها، كان يدير حلقات أدبية؛ أي أنه كان يجمع لديه ضيوفًا وما إلى ذلك. كان هذا قبل تشبيور تاريفسكايا.

دوف الساكين: ليس هذا ما أقصده، وإنما نموذج الشاعر سولوجوب... لقد انتقات كلمة "الانحطاطية" منه التشمل الجميع؛ إذ لم يكن من الممكن الحديث عن شخص غيره في هذا الأمر بمثل هذا التحديد.

باختين: لعلي أقول هنا، باختصار، إنه من بين جميع المشعراء، الانحطاطيين والرمزيين في زمنهم، بمن فيهم شعراء مثل بيريوسوف وفيتشيسلاف إيضانوف، كان سولوجوب أقلهم انحطاطية بل كان أكثرهم رزانة واحترامًا. إلى أي شيء ترمي؟ لم يكن من الممكن أن تنتظر منه أية نزوات انحطاطية أو سلوكًا خارقًا للمألوف بقصد إثارة الدهشة أو شيء من هذا القبيل، لقد كان رجلا محترمًا.

دوفـــاكين: هذا موضوع آخر، أتدرى..؟

باختين: لقد كان شعره، لقد كان شعرًا، كان شعرًا خالصًا. ومن المستحيل القول بأنه كان شعرًا انحطاطيًا، لا يمكن.

دوف الفرنسية بمعنى ما، ولكن الانحطاطية... لنقل بالفرنسية decadence بالفرنسية تحديدًا، لقد كانت هذه هي الانحطاطية الحقيقية و فقًا لمعناها بالفرنسية (\*).

باخسين: صحيح...

دوفـــاكين: .. أي شعر السقوط، الاضمحلال، الفناء. "الانحطاطية" في النهاية، على أية حال... هي اصطلاح...

باخستيسن: على العموم، ينبغي القول على النحو التالي: إنني باعتباري مُنظَرًا، باعتباري مؤرِّخًا لله أعترف بهذا الاصلطلاح الذي طرحه، وأعجب به عدد قليل من الشعراء، من صغار الشعراء تحديدًا، الذين فهموا كلمة "انحطاطية" باللذات باعتبارها موقفًا متكلفًا محددًا، مفيدًا، شيقًا بالنسبة لهم، وهؤلاء كانوا يرتدون حتمًا ملابس سوداء وما إلى نلك.

<sup>(\*)</sup> الانحطاطية decadence: اسم عام يطلق على عدد من ظواهر أزمات التدهور في الفن في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، تميزت بالنزوع نحو النشاؤم الفردي والضجر من الحياة واللامبالاة بالعدم. (المترجم)

خذ مثلا هذا الشاعر المدعو دوبروليوبوف، الذي كان أحد ممثلي هذه النزعة البارزين...(۲۷)..

دوفـــاكين: ألكسندر؟

باختيسن: نعم هو، بطبيعة الحال.. هذا ... شاعر.

دوفــاكين: نعم، نعم.

باختين: كان يسير دائمًا وقد ارتدى قفازات سوداء حتمًا ولم يكن ينزع هذه القفازات السوداء أثناء جلوسه في غرفة الاستقبال.

دوفــاكين: لا أتذكر، أحدهم أخبرني بهذا.

باختيسن: نعم، نعم، هذا أمر معروف.. كان مثيرًا للانتباه، هولاء كانوا الانحطاطيين. أما كبار الشعراء فلم يكن لهم علاقة بهذا، هؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الاصطلاح الذي كان من مظاهره هذا التكلف أو تلك القفازات السوداء. هؤلاء الشعراء الكبار جميعهم لم يكونوا على هذا النحو!

**دوفـــاكين:** هذه مسألة جديرة بالاهتمام فهذه الكلمة دخلت إلى اللغة.

باختين: دخلت إلى اللغة، هذا صحيح.

دوف العموم كلمة المعاصرة modernism فهي على العموم كلمة المعاصرة Stylistic.

باختيسن: هذا أمر مختلف تمامًا... هذا الاصطلاح ليس مقبولا هنا على وجه العموم. فنحن نطلق على المعاصرين... بالنسبة لنا كلمة "معاصر" كلمة فاحشة. وكان من المفروض أن تكون هذه الكلمة بالنسبة لنا، على العكس من ذلك، مديحًا.. دوف اليس الأمر هكذا، لنأخذ مثلا كلمة "انحطاطي" إذا قبلنا ما قلته الآن... وتذكرنا كلمات تشيخوف... هل تذكرها؟ يقول بونين، على ما أظن: "أنطون بافلوفيتش، ما هو موقفك من الانحطاطيين؟". "من الانحطاطيون؟ ومن قال إنهم انحطاطيون؟! إنهم رجال أشداء حبذا لو ضموهم إلى سرية المساجين" (٢٨).

باختيسن: هذا الرأى، كما تعلم...

دوفـــاكين: هذا رأي شخصي...

باختيان: نعم...

دوف التعابية المناد الانحطاطية قد جرى استيعابها باعتبارها تكلفًا خالصنا. هذا أمر، لنقل، يمكن قبوله، ولكن كيف نطبقه على... ميريجكوفسكي؟

باختين: بصعوبة أيضا.

دوف\_\_\_اكين: إذن. وكيف، وفقًا لتصنيفكم، ينطبق الأمر على مدام جيبيوس.

باختين: لعلها أيضاً كانت كذلك...

دوفــاكين: وعلى دوبروليوبوف، ربما.

باختيسن: وعلى دوبروليوبوف، نعم. وقد أصبح فيما بعد أقل انحطاطية، لقد كان باحثًا دينيًا.

دوفـــاكين: من ناحية أخرى، يمكن أن نضفي على كلمة "انحطاطي" معنى أكثر جدية، موقفًا من العالم؛ أي، إذا جاز القول، معنى أقرب إلى كلمة "تراجيدي" ولكن بحيث لا يكون

متطابقا معه تمامًا؛ أي كما يجري في الأنب منذ مينسكي، من قبيل، إذا جاز القول، العدم، السقوط، أي إضافة شيء فلسفى، ليس نظريًا، وإنما عاطفيًا بدرجة معروفة.

باختيسن: موقفا، نعم، ولكن انظر، عندئذ إما لن ينصم إلى هذا الموقف أحد... أو ينضم إليه كثيرون للغايسة؛ لأن هذا الموقف الكئيب، التشاؤمي في الواقع، الانحلال، والنهايــة وما إلى ذلك، قد التزم به كثير من شعراء الماضي الكبار، ربما ليوباردي، فعندئد بمكن أن يكون في الواقع الانحطاطي الأكثر وضوحا وسوف يكون بايرون انحطاطيًا، بل سيكون الانحطاطي الأكثر جلاءً.

دوفـــاكين: إذن، وهنا، وفي القرن العشرين، فقد أخذها الجميع، بطبيعة الحال، من "أزهار الشر" ليو دلير.

باختيبن: هذا أمر غير مؤكد أيضًا. وإن كان ممكنا؛ ذلك لأن بودلير، إلى جانب أنه كان في الواقع شاعرًا كبيرًا، شاعرًا رائعًا، كان لديه عنصر التكلف، كما كان الأمر على وجه العموم لدى أصحاب هذا الاتجاه في هذه الحلقة التي كان بودلير ينتمي إليها أنذاك. وإلى هذه الحلقة كان ينتمي أيضًا تيو فيل جوتيه، و الذي لا يمكن أن نسميه انحطاطيًا، علـــي الرغم من أن تيو، كما كانوا يسمونه في تلك الحلقات، في السنوات الأخيرة من حياته، كان كئيبًا إلى حد كبير، متشائمًا حتى النخاع، لكن أحدًا لم يعتبره انحطاطيًا. هذا أمر مختلف!.

دوفـــاكين: في التربة الروسية، إذا ما استخدمنا هذه الكلمـة... علي الرغم من أنها، من جانب آخر، كانت موجودة، بطبيعة

الحال، تقريبًا لدى ممثلي الشعر كافة في هذا العصر، وعند بلوك، لو تذكر، توجد، على ما أظن، في خطاب له إلى بيلي، وريما، في مذكراته، نسيت، عبارة رائعة: "كم أمقت انحطاطيتي وأندد بوجودها لدى الآخرين، أندد بوجودها لدى الآخرين، الذين، ريما، يكونون أقلل ذنيًا بـشأنها مني "(۲۹)، ولكن في هذا النص...

باختيسن: نعم، لكن بلوك هنا... يقصد الانحطاطيين أيضنا؛ أي شعراء عصره، ثم إنه بعد ذلك يستخدم هذا المصطلح، الذي دخل أنذاك إلى اللغة وإنما بمعنى مختلف قليلا، هــذا نيتشه الذي كان يتحدث دائمًا عن الانحطاطية، والذي كان دائمًا يفضح الانحطاطيين ويعتبرهم ظاهرة سلبية، واضعًا في مواجهتهم السوبرمان الحقيقي للمستقبل، وكما تعلم فقد رأى نيتشه أن فاجنر انحطاطي، وخاصة في "بارسيـفال" وهلمجرا. كان نيتشه يفضح الانحطاطي بداخله، وكان يحاول أن ينتصر تحديدًا على الانحطاطي في داخله، أن ينتصر على الانحطاطي. كان يتغنى بالمسعادة اللانهائية للحياة، قبول الوجود، لا الحياة، وإنما الوجود، أما تلك "العودة الخالدة"، في الواقع، فتعنى بالدرجة الأولى المعنى العاطفي: أقبل كل شيء ومستعد أن أعيش الحياة مرات عديدة لا تتتهي. هذه هي الانحطاطية، ولكن مرة أخرى، هذا أمر مختلف تمامًا، هذه الانحطاطية. إن نيتشه نفسه

كان يعني بالطبع، وهو الكلاسيكي، كان يعني عصر الانحطاطية الكلاسيكية، الانحطاطية الرومانية بالدرجة الأولى، بالمناسبة، إليك هذه القصيدة (يأخذ في التذكر وقد أخذته العصبية)... يا للمصيبة!.. التي كتبها أنينسكي:

أنا الروماني شاحب الوجه القادم من زمن الردة

أنا الذي لم يجتح رواقه هدير المذابح

أمارس أسلوبي ببطء في جمع الأحرف الأولى من القصائد هناك حيث يحتضر الألق الأخير للغروب.

أموت دون زهور على صدري، وإنما مختتفًا بالملل (٢٠). وهلمجرا.

هذا تصور للسقوط، للانحطاطية، التي كان يعنيها نيتسه وما إلى ذلك، هذا هو الأمر بالتحديد — نعم... ولكن ما علاقة هذا بألكسندر دوبروليوبوف؟ وما علاقة هذا بالكسندر دوبروليوبوف؟ وما علاقة هذا بسولوجوب وما إلى ذلك؟ كلا لقد كان موقفه تساؤمية من وهذا أمر آخر، أمر آخر، كانت هذه نزعة تشاؤمية من نوع آخر... كانت تشاؤمية شعرية، وإلى حد ما فلسفية. شعرية. ينبغي أن نقول بشكل مباشر... مَن من ملحنينا الذي قال: "هل تعرفون الموسيقى المرحة؟ أنا لا أعرف موسيقى مرحة". لعله تشايكوفسكي الذي قال هذا. ولكن إذا أردت شعرًا مرحًا، فليس هناك، في الواقع، ولن يكون هناك شعر مرح. إذا لم يكن هناك عنصر ما من النهابة،

من الموت، في شكل ما، في هاجس ما، فلن يكون هناك شعر؛ لأن الشعر على أية حال هو بدرجة ما... وإلا لما أصبح شعرًا، وإلا أصبح حماسًا صبيانيًا غبيًا، وهذا غير موجود في الشعر ولن يكون... خذ مثلا بلوك. لقد أدرك بشكل رائم، ما هو الحماس:

الفرح اللانهائي للعالم وُهب لقابي الطروب.

ولكنه يقول بعد ذلك: "السعادة والمعاناة شيء واحد..." وهلمجرا. الموت، الموت، ثم الموت. ويقول - "الأمر سواء: إنى أَقْبَلُك".

> برغم السقوط، برغم الموت، أعرف أن الأمر سواء – إني أَفْبلك (٢١).

هذه من قصيدته الشهيرة "أيها الربيع، الذي لا نهايــة و لا حدود له"... قل لى بربك – هل هذه انحطاطية؟!

دوف العنين: (يقتبس من القصيدة): ... ربيع لا نهاية له و لا حدود (٢٦).

باخستيسن: أهذه انحطاطية؟

دوفـــاكين: أيتها الحياة، سأتعرف عليك، وأقبلك

وأرسل لكِ التحية عبر صليل الدرع!

باختين: حقا. هذا هو الشعر! وكل الشعر، إن أدرت، في أشكال مختلفة. إنه شعر يقبل الحياة ليس كما تقبلها البهائم، وإنما كما يقبلها الناس، الذين يعرفون ويدركون، أن الحياة على

أية حال تحتوى على الموت باعتباره عنصرًا ضروريًا " وأن النهاية، والخلود، النهاية، النهاية أمر ضرورى هـذا هو الأمر.

"Respice Finem" كما يقول الرومان. "أيتها النهاية المحترمة"، "انظر إلى النهاية". "العبرة بالنهاية" كما يقول الروس، باختصار هذا العنصر يظل موجودًا وفي هذا السياق فإن الشعر بأكمله مثل الموسيقي بأكملها، هي...

دوفـــاكين: أي، تريد أن تقول الفنون كلها؟

باختيبن: نعم، الانحطاطية... ربما، الفنون كلها، نعم. ربما الفنون كلها، وفي النهاية، فهي بدرجمة أو بسأخرى، فسي كمل الأحوال، بقدر ما نعرف، - كانت الفنون كلها دائمًا مرتبطة، على أي حال، بذكرى الأسلاف، بالذين ماتوا، بالمقابر والدموع... إلخ الخ؛ لأن من الضروري أن نؤكد على الذي لا يزال حيا، ولكن... هو ليس بحاجة إلى الذكرى، للتأكيد على وجوده. هو ليس بحاجة لأن يتغنى به أحد. سوف نتغنى به عندما يغيب عنا.

> وحتى يتغنى الناس بنا أبد الدهر لا بد أن تصر عنا الحياة أو لا...

هذا هو جوكوفسكي. جوكوفسكي. هذه الأبيات من ترجمته لديو ان "آلهة اليونان"(٢٦). وإن كان لدى شيللر بعض الاختلاف. ولكن لا بأس.

دوفـــاكين: ميخائيل ميخايلوفيتش، على العكس من ذلك... أنت تؤمن

بشدة، كما فهمت...

باخسيسن: نعم.

على العكس من ذلك... أنت تريد أن تقول إنه إذا لم تكن دوفـــاكين:

هناك نظرة إلى المقابر...

باختيسن: نعم.

دوف اليس الأمر كذلك؟ ... لن يكون هناك فنون. أليس الأمر كذلك؟

باختيسن: نعم، إن سُئت، نعم. لكن ليس بهذا المعنى البدائي.

دوفـــاكين: فهمت، على عكس ما قيل لا ينبغي قبول الأمر بـشكل بدائي - مثل الحماس الصبياني. لا أتفق معك بشأن عدم إمكانية وجود شعر مرح... أتعرف... يوجد بالطبع، لعلى لا أعرف، ولكنه موجود، ببساطة قد تكون أشياء لا تتسم بالموهبة... شيء من ذلك الشعر موجود، لنفترض... موجود عند فاسيلي كامينسكي في قصيدة هجائية له اسمها "تفاؤل منيع". عمومًا هي هجائية ذاتية نقتبس منها:

لقد طفت بأرجاء الأرض كلها.

ووجدت الحياة هنية والعيش رغدا

هذه أبيات كتبها رجل ظل طوال عمره لا يفكر سوى في الموت، - أكثر ما يتبقى من هذا الشعر، بالنسبة للقارىء، هو النتيجة...

باختيسن: أنه بؤكد...

دوفي الكين: نعم، النتيجة، أتعلم... الأمر هنا كما نكره ماياكوفيسكي على نحو رائع في مناسبة أخرى: "الجدل الأبدى للمتفائل ل والمتشائم حول ما إذا كان نصف الكوب فارغا أم أن نصفه ملأن".

باختيسن: حقا، هذا أفضل تعبير.

دوف الما يمكن قوله بشأن الفن، بما فيه الفن التراجيدي، الكبير، فهو دائمًا يتحدث على كل حال عن أن "نصف الكأس ملآن"، وأن الحياة مستمرة، إذا جاز القول... وبشأن ما نكرتموه الآن، فقد فاتكم بشكل ما... وأنت المتخصص.

باختيسن: لا.

دوف ... تكافؤ الأضداد وكذلك النطهير catharsis. وفي رأبي أن الانحطاطية هي تراجيديا بلا تطهير.

باختيسن: حقا.

دوفـــاكين: عند بلوك يمكن أن نجد التطهير هنا أو هناك، ويمكن ألا نجده...

باخستيسن: بطبيعة الحال! ولكن التطهير على أية حال...

دوفـــاكين: ... موجود... أما عند سولوجوب (لعلي أعرفه على نحو أسوأ) فإنني لا أراه مطلقًا؛ لأنه حيث يوجد الخواء الروحي لا توجد قوة.

باختيان: نعم... لا يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك. حيث يوجد الخواء الروحي لا توجد قوة، بل لا يمكن أن يكون هناك أقل قدر من الشعر الحقيقي، أما فيما يتعلق بهذا التفاؤل، كالذي في هذه الأبيات لمايكوفسكي، والتي استشهدتم بها: "الحياة هنيئة والعيش رغد"... إلخ، و"قي ضجيجنا" ... وفي بيت ما آخر... "المضطرم... والأفضل"، هنا أشياء بيروقر اطية كثيرة، هنا الكثير من الرياء! على أية حال عند ماياكوفسكي... يسيطر التشاؤم، ولكن، في الفترة الأخيرة،

بالطبع، عندما أصبح شاعراً شهيراً... لكن ما ورد هنا ليس الا رياء بطبيعة الحال... انظر هذا البيت مثلا: "وشرطتي تسهر على حراستى"، أظن، شيء من هذا القبيل؟.

دوف الكين: عفوا - عفوا، هنا كرنفالية!

بساخستيسن: كلا، "شرطتي تسهر على حراستي"، ليس فيها أي كرنفالية. حسن جدًا...

دوفـــاكين: "تسهر على حراسة..."، أشوارعي، منازلي..."

باختين: "منازلي" وهو الذي لم يكن باستطاعته أن يحصل على شقة محترمة في منازله أو في منازل أصحابه ولم يستطع أن يوصي بشقة... (يضحك).

دوفـــاكين: فعلا لم يحصل على شقة!

باختينن: لم يحصل على شقة، أليس كذلك...؟

باختين: وهذا يعني تمامًا أنه لم ينافق؛ لأنه لو كان قد مارس النفاق لامتكن أن يكون كل لامتك شقة. في ذلك المناخ.. كان من الممكن أن يكون كل شيء على عكس ذلك.

دوف الناق على أن يقول ذلك فهو هنا ينافق على أية حال. لكن أحدًا لم يشعر بنفاقه، وعلى أية حال لم يكسن رجلهم، لم يكن رجل المُلاَّك أصحاب السلطة، الذين كان باستطاعتهم فعلا أن يقولوا عن أنفسهم (ساخرًا): "هذه منازلنا، صحيح أنها ليست ملكنا، لكنها منازلنا..." ولكن أن يقول "شرطتي تحرسني..." ما هذا الهراء؟! لقد أحسنت أخماتوفا حين قالت: "خذوا مثلا تيوتشيف، يصعب أن نجد

ملكيًا أكثر منه، ولكنه لم يكن ليقل إطلاقًا أن "البوليس القيصري يسهر على حمايتي".

دوفـــاكين: "حراستي..."

باختين: حقا... لم يكن ليقل هذا إطلاقًا. لم يكن لسانه ليطاوعه على قول ذلك (٢٠). أما هنا فالأمر مختلف. لا، الأمر هنا، لو أردت الحقيقة، ربما يكون به عنصر من عناصر السخرية، ولكن هذه السخرية، كما يحدث كثيرًا عند...

دوفـــاكين: السخرية ستأتي فيما بعد ... هناك في هذه الأبيات ... بعيدًا عن المدينة تمتد الحقول، وفي الحقول تنتشر القرى وفي القرى يعيش فلاحون، لهم ذقون تشبه المكانس. يجلس الرجال هنا. كل منهم داهية.

يُقلُّبون الأرض، ويقرضون الشعر.

أليس هذا هز لا؟!

باختيان: هذا هزل بطبيعة الحال، عمومًا فإن لدى ماياكوڤسكي كثير من الكرنـڤال، كثير للغاية. ولكنه لا يظهـره بالمناسـبة إطلاقًا ولا يبرزه. وهذا أحد أقوى مظـاهر القـوة لديـه، وأعني الكرنـڤال كظاهرة طبيعية. وقد ظهـر الكرنـڤال عنده، بالطبع، في إبداعه المبكر أولا، في الفترة المستقبلية.

دوفـــاكين: وحتى النهاية، وفي كل أعماله!

باختين: حتى النهاية، نعم. كل ذلك كان لديه. ولكنه في الوقت نفسه قد ألحق بنفسه ضرر اكبير ا... لماذا فعل ذلك الماذا أراد فجأة أن يصبح شاعر البيروقر اطنيا، مُشر عا حكوميا وما إلى ذلك و هلمجر الإ!

مثله مثل سبيئ الحظ مايرخولد، الذي كان على استعداد أيضًا، كما يبدو، أن يعتقل خصومه الأيديولوجيين في الحركة المسرحية. أظن أن الأمر وصل به إلى تهديد شخص ما، لا أتذكر من هو، قائلا له: "سوف أعتقك؛ لأنك ضد السلطة السوڤيتية!" والحقيقة أنه ليس بسبب أنه كان ضد السلطة السوڤيتية، وإنما لأنه كان ضد نظرياته هو. وقد كان تصرفه هذا ينم عن شخص أكثر كرنـ الية! لقد كان لدى ماير خواد ما هو أكثر من ذلك... أتعلم... كان لديه نزعة انحطاطية أكثر ذكاء... أما مايكوفسكي فقد كانت لديه جو انب ضعف أخرى، ربما كانت ثقافته أقل،

دوفــــاكين:

باختين: كانت هذه الأمور موجودة على أية حال... في تلك الظروف... إذ لم يكن بإمكانه ألا يدرك ما يحدث حوله... لا بمكنه ألا يدرك. لا يمكنه ألا يدرك، أنه فيي الأحسوال كافة، من المستحيل أن يقبل كل ذلك دون قيد أو شرط.

ولكن لم تكن لديه أشياء زائفة على الإطلاق...

دوفـــاكين: وعلى الرغم من ذلك نجد هنا تحديدا تلك الشاعرية التي تربط، ربما، بين ماياكوڤسكى وتسڤيتايڤا! لعلك تـذكر قولها "ما الذي على أن أفعله تجاه اللانهائية، في عالم مليء بالقيود؟!". لم يستطع بالطبع... أنت علي حق... فهو باعتباره شاعرًا كان يقول "ثورتي"، وقد قبل الأمر برمته.

باختين: نعم، قُبل الأمر برمته، أفهم ذلك.

دوف التعرب: قبل الأمر برمته. وهذا، إذا جاز القول، إنم فلسفي عام، بمعنى أنه رأى أن الغاية تبرر الوسيلة. وقد اقتسم هذا الإثم مع العديد من الكبار في العالم.

باختيان: نعم،

دوف الكين: وقد كان من الطبيعي أن تكون نهايته، بطبيعة الحال...

باخستيسن: ينبغي القول إن تلك الثورة، التي كان يعرفها عندما كتب قائلا "ثورتى"... كان فيها الشيء الكثير من الكرنـ قالية في واقع الأمر. وقد سمع ذلك. ولكنه عندما...

دوف العظمة! كان فيها شيء ما من العظمة!

باختيبن: كان بها، نعم، وقد كانت هذه العظمة موجودة بدرجة ما...

دوف العنظمة وقد أصبح مثل قطعة من الدم المتخثر في هذه العنظمة وفي هذا الهزل الماجن. ومن هذا الهزل استمد شعره أيصنا... وقد كان يتلاعب بالفعل... وعندما كان يتلاعب آندذاك بالكلمة، وعندما كان يقول: "على الرغم من الصياح الشعري، أرى أنه لا يوجد في أي مكان شعر، ما عدا في موسسيلسبروم"(")، "هذاك يكون الشعر في أعظم حالاته". لماذا؟ لأن الشعر، كما يقول، هو معالجة للكلمات، وأن من الممكن عمل الشعر بأي مادة، أي مادة! هذا الموقف هو الذي أدى إلى...

باختيسن: ... إلى النهاية. نعم، نعم.

دوف ... إلى النهاية. وهو لم يستطع أن يتخذ موقفًا ما بنسبة ثلاثة أرباع، ولهذا كانت الأحكام حول "لا، ألا ترون..."، إنه، كما يقول، منذ انضم إلى جماعة راب (الجمعية

<sup>(\*)</sup> موسسيلسبروم: مجمع زراعي صناعي في موسكو. (المترجم)

الروسية للكتاب البروليتاريين)، فقد قتل نفسه بيديه، وقد كانت هذه الأحكام مهينة له. ولأنهم كانوا يناقشون: "كان أمامه طريق الشعر البروليتاري، وها قد أصبح شاعرًا بروليتاريًا، أم تراه لم يصبح؟ بنسبة ثلثين، أم بنسبة ثلاثة أرباع..." هذا ما لم يستطع أن يكونه. لقد كان إنسانًا؛ وكإنسان كانت له جوانب متعددة، كان مركبًا. ولكنه كشاعر لم يستطع أن يكون كذلك... لم يكن شاعرًا من أصحاب الصوت الخفيض.

أما أنا فلا أستطيع أن أتفق مع هذا التعبير، الذي يقول إنه ليس من الممكن أن يكون هناك شعر مرح، ولكن بالنسبة للموسيقي، لا أعرف...

باختین: نعم، شعر مرح... ایکن... نعم... ولکنه شعر.. علی أیــة حال... ولکن، مجرد شعر مرح؟ - لا یمکن ... الأمر هنا هو - "دمعة باردة"...

دوف الرقص المتر الرقص المتر الرقص المتر كل شيء في القاعة الكبيرة تشققت الأرضية الخشبية تحت بق الكعوب المترت الأطر الآن اختلط الحابل بالنابل حتى نحن، معشر النساء

انزلقت أقدامنا على الألواح ذات الطلاء الناعم

أما في القرى والمدن

فما يزال الرقص محتفظًا بألوانه القديمة:

الوثبات الرشيقة، الكعوب، شوارب الرجال

كل شيء على حاله القديم، لم تغيره

الموضة الطائشة، أو حاكمنا المستبد،

أو أمراض الروس الجند<sup>(٢٥)</sup>.

باخستيسن: نعم، ولكنه مجرد شعر مرح... هذه عناصر...

دوفـــاكين: هذا شعر، هذا شعر مرح.

باختيسن: عناصر! نعم، نعم. ولكنه ليس شعرًا مرحًا...

إذ إن الشعر المرح...

دوف اليس هذا شعرًا؟ شعرًا! أليس مرحًا؟ مرحًا!

باختين: شعر مرح للغاية، ربما، نعم. لكن شعرًا مثل هذا، في مجمله، ثم إيداع الشاعر، مرة أخرى، في مجمله، لا يمكن

ألا يحمل في طياته ذلك الـ...

دوفـــاكين: أه !!! هذا هو مربط الفرس! حسنًا، اتفقنا إذن.

باختين وقد يكون في نهاية الأمر...

دوف البيات مندئذ نكون متفقين. وهنا أجيبك بأبيات من ماياكوفسكي

نفسه:

اذهبي، أيتها الأخطار، ارجعي إلى بيتك

عانقي الأرواح وانفذي إلى عمق البحار

فمن يظل واضحا دائما

هو، في رأيي، ليس سوى أحمق.

هذا صحيح. إذن فقد وصلنا سويًا في هذا المعنى إلى نقطة اتفاق مشتركة.

باخستيسن: نعم، نعم.

دوفـــاكين: بالمناسبة، حان الوقت لنغير دفة الحديث. لقد أسرفنا في الكلام عن سولوجوب وحده.

(انقطاع في التسجيل)

دوف\_\_\_اكين: ... كنتم تتحدثون عن بلوك؟

باختيان: نعم. هذا رجل من طينة أخرى تمامًا. وكلنا من طينة

تختلف عن طينة بلوك. أما بلوك، فهو استثناء. كان يتمتع بطلعة بهية. ورغم أن قراءته الشعر كانت ضعيفة، لم يكن هناك إلقاء تقريبًا، إلا أن شيئًا ما كان يميز صوته، كان صوتًا سماويًا إذا جاز القول، بمعنى أنه... باختصار، كنا نبدو صغارًا، بينما كان يبدو كائنًا مختلفًا، جبارًا، من طينة أخرى، يمتلك صوتًا مختلفًا تمامًا عن أصواتنا. كان ينطق الكلمات نفسها بجرس هائل، لا كما ننطقها نحن، فتضرج من فمه بشكل مختلف فتحمل معنى آخر. هذا هو الانطباع الذي تركه لديّ. لكنني لم أستطع التعرف عليه فيما بعد. غادرت المكان آذاك... وفي تلك السنوات استقر بي المقام في ليننجراد بصفة دائمة...

دوفـــاكين: ... كان قد توفي حينئذ.

باخستيسسن: ... كان قد توفي، تذكرت أمرًا للتو. ذات يوم ونحن في قيتيبسك وصلتنا أنباء تقول إن الوضع المالي لبلوك سييء

للغاية، في الواقع أن الجوع كان ينهشه على أية حال بدرجة أو أخرى، ولكن كيف عجزوا عن أن يطعموا رجلا مثله؟ ما هذا السخف؟! كانوا جميعهم يأكلون في الكرملين حتى التخمة، ليس في الكرملين في الكرملين أذكر أنه لم يكن هناك في فيتييسك، حيث عشت، أحد يعاني من الجوع.

دوف الكين: لقد عاش الناس في ڤيتيبسك...

باخستيسن: هل كان من الصعب عليهم أن يمدوا يد المساعدة لأنساس مثل بلوك؟! والأمر المفزع هـو هـذا التجاهـل، هـذه اللمبالاة، وخاصة من جانب الرفاق، ومن جانب السلطات أولا، أولا، ثم راحت الشائعات تصل إلينا... عندئذ نظمنا أمسية لصالح بلوك. وفي هذه الأمسية ألقى أحدهم كلمـة، وكان قادمًا من بطرسبورج، من بتروجراد... صـحفي... كان مرموقًا آنذاك... وقد اتضح فيما بعد أنه كان من بين الذين تم نفيهم فورًا بعد ذلك... سأخبرك الآن باسمه...

دوفـــاكين: من صحفيي قبل الثورة؟

باخستيسن: كان من صحفيي قبل الثورة، نعم، نعم، قبل الثورة. كان رجلا متقدمًا في العمر... جاء فألقى كلمة. وبعده ألقى ميدڤيديڤ هو الآخر، باقل نيكولايڤيتش...

دوفـــاكين: ومن كان هذا الصحفي؟ ألم يكن يكتب في الصحف السوڤيتية؟

باختین: نعم، کان یکتب، کان یکتب.

دوفـــاكين: كان يكتب؟

باختين: كان يكتب، نعم، نعم. كان على علاقة باتحاد الكتاب.

دوفـــاكين: كان هذا أولشيفسكي؟

باختين: لا، لا.

دوفـــاكين: كان أولشيڤسكي، أم تراه توجندخولـد... كان من المسنبن...

باخستيسن: لا هذا ولا ذاك. كان من جيل أصغر على أية حال، لكنه بدأ قبل الثورة ونال شهرة قبلها...

تُوفي (بلوك - الناشر) نتيجة لمرض القلب. وقد اتخذ هذا المرض لديه أشكالا حادة بسبب الأسقربوط. والأسقربوط كما تعلم هو من نتائج سوء التغذية.

دوفـــاكين: وهل هناك ما يؤكد أنه مات نتيجة لداء الأسقربوط؟

باختينن: بداء الأسقربوط؟ أنه كان مريضًا بهذا الداء؟ هذا في رأيي أمر مؤكد في كل المراجع.

دوفـــاكين: لم أقابل هذا إطلاقا.

باختين: حقا؟ أعنقد أنه تحدث عن الأسقربوط حتى في مذكراته - الإصابة بداء الأسقربوط وما إلى ذلك.

دوف الدين: إن هذا الداء له أعراض طبية نقيقة.

باختين: نعم، وكان واضحًا أنه يعاني من هذا المرض. نعم، وعندما وصلت إلينا هذه الإشاعة سارعنا بتنظيم الأمسية.

دوفسساكين: وصلتكم في ڤيتيبسك، صحيح؟

باختيسن: نعم، في قيتيبسك. كانت القاعة مليئة بالناس، الذين جمعوا مالا كثيرًا كان عليهم إرساله إلى بلوك. بل إنهم، على ما يبدو، قرروا شراء كل ما يمكن من طعام في فيتبيسك، وفي ڤيتيبسك كان كل شيء متاحًا. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت ڤيتيبسك مدينة بهو دية. وكان اليهو د يجيدون التلاعب في الأوقات الصعبة. وبفضل ما لديهم من علاقات دائمة، وبفضل أسلوبهم العملي، وبفضل دأبهم، كسانوا ينجحسون دائمًا في الحصول على كل شيء. المهم تقرر أن برسلوا إليه ما جمعوه. وفي هذا الوقت وصلت أخبار عن وفات. تأخرنا! ومن ثم لم ترسل إليه الأشياء.

دوف\_\_\_اكين: وماذا كان مصير كل هذه الأطعمة؟

باختيان: لا أذكر لمن أرسلوها. أرسلوها، على الأرجح، إلى عائلته، إلى لوبوف ديمتربيقنا، على الأرجح، لم أهتم بهذا الأمر. شاركت في هذه الأمسية بقراءة الشعر ... لا ... بل ألقيت محاضرة على ما أظن... محاضرة قصيرة عين "بستان البليل"... قلت شيئًا ما عن "بستان البليل". ثم قرأت شيئًا من شعر ه... هاك اياه...(٢٦)

> الأن سأقرؤه عليك...: عندما تصبح منهكا مطحونا محرومًا من عطف الناس وحنانهم عندما يرقد تحت لوح القبر

كل ما كان يفتن لبك... - وهلمجرا. أبيات رائعة!

دوفــــاكين: "عندئذ تستطيع أن تفخر بسعادتك..."(۲۷) هذا بيـت مـن القصيدة، أليس كذلك؟

باختين: لا، لا، ليس هكذا، وإنما على النحو التالى:

عندما تصبح منهكا مطحونا محروما من عطف الناس وحنانهم عندما يرقد تحت لوح القبر كل ما كان يغتن لبك عندما تعود إلى بيتك عبر صحراوات المدينة يائسا ومريضا

ورموش عينيك مبللة بالندى، عندئذ، توقف لحظة، أصغ إلى صمت الليل:

ستسمع عندئذ... حياة أخرى، لم يتسن لك من قبل أن تعرفها ستدرك مداها على نحو جديد الشارع الممتد يغطيه الثلج ودخان المشعل يتصاعد في السماء والليل يتحرق شوقًا إلى الصباح

يُسدل ستره فوق الحديقة البيضاء المهملة

أما السماء... فكتاب بين الكتب

من جديد، ستجد في روحك الخاوية

صورة الأم الحانية

وفي هذه اللحظة خالدة الذكر

سترى في زخارف زجاج المصباح

وفى البرد الذي يجمد الدم في العروق

حبك الذي خمد أواره.

كلُّ شيء سيبعث في القلب النبيل

وعندها ستبارك كل شيء

بعد أن أدركت أن الحياة السرمدية

أكبر بما لا يقاس من إرادة براند صاحب الس Quantum أكبر بما لا يقاس من إرادة براند صاحب السالم وانع، كعهده دائمًا (٢٨).

قصيدة رائعة! رائعة...!

دوفـــاكين: رائعة حقا. وأنت قرأتها على نحو رائع.

باختينن: مهلا، لقد كنت في زمن ما أقرأ الشعر على نحو جيد، أما الآن فلا أستطيع. لم يعد لدى صوت أو نَفس...

دوفـــاكين: على أي حال فإن القاءك لا يزال جيدًا.

باخستيسن: حسنًا، أذكر أنني قرأت هذه القصيدة آنذاك.

دوف الكين: نسبت أن تقول شيئًا ما عندما كنت تتحدث عن ڤيتيبسك.

باختيسن: نعم، لنعد الآن إلى بلوك. بعد ذلك مباشرة عاد إلى

ليننجراد أيصنا صديقي المقرب، باقل نيكولاي قيش ميد فيديف. لقد سبقني إلى هناك. لقد قام هو وبومبيانسكي بدرجة كبيرة على إعداد عودتي إليها. وقد از دادات علاقته قربًا بزوجة المرحوم بلوك. حسنًا، وقد انتشرت الشائعات التي نقول إنه كان عشيقًا لها. وفضلا عن ذلك فقد سمعت هنا أيضًا أنه...

دوف اكين: من، ميدڤيديڤ؟

باختیسن: میدقیدیف، نعم، سمعت أنه كان زوجها رسمیاً أیضاً. كلام فارغ. كنت أعرف میدقیدیف جیداً. أعرفه جیداً. حسناً، أما بشأن ارتكابه الفحشاء معها، فهذا أمر لا أعرفه بالطبع، ولا أستطیع أن أؤكده، لكنه لم یكن زوجها أبدًا. وقد سمَحت له بالاطلاع علی أرشیف بلوك. وبذلك كان أول من عمل علی أرشیف بلوك. و هو الذي أصدر كراسات بلوك ومذكراته. أول من أصدر ها غیر مكتملة (۲۹).

دوفـــاكين: نعم، وبإهمال...

باختين: بإهمال شديد، صحيح، ولكنه أصدرها مع ذلك. ثم ها هو يكتب كتابًا صغيرًا عن بلوك أسماه "مسيرة بلوك الإبداعية". كتاب تافه.

دوفــاكين: لا قيمة له.

باختين: سقط متاع، نعم، كلام فارغ. على أن هناك أمرًا شيقًا هنا.
هذا الجدل الذي ثار حول وضع صليب على قبر بلوك.
هل سمعت عن ذلك؟

دوفـــاكين: هذا شيء لا أعرفه.

باخستيسسن: نعم... ليس هناك في الوقت الحالي أي صليب عند قبر بلوك. الحقيقة أنه تم نقل هذا القبر كما هو معروف. ولكن هل كان هذا الصليب موجودًا عند استخراج رفاته ونقله أم لا؟

دوف الكين: لا أعرف. ولكن متى تم نقل رفاته، ولماذا؟

باخسيسن: تم نقل رفات بلوك إلى مقابر الكُنَّاب، الأنباء.

· دوفـــاكين: إلى جبانة قولكوڤي.

بساخستيسس: نعم، نعم. نقلوه إلى هناك.

دوف الكين: وأين كان مدفونًا قبلها.

باخبتين في جبانة سمولينسكي، في سمولينسكي.

دوفـــاكين: في بتروجراد، ولكن في جبانة أخرى؟

باشتيسن: نعم، في جبانة أخرى. الأهم، أنه لم يكن مدفونا آندناك
وسط الأدباء، وإنما بين قبور ما غير معروفة. ومن هنا
احتدم الجدل، في الخارج، ليس عندنا بالطبع، حول ما إذا
كان هناك صليب عند قبر بلوك؛ (١٠) لأنهم عندنا كانوا
يعتقدون، على سبيل المثال، أن بلوك كان ملحدًا تقريبًا.
هذا ما حدث. لكن آخرين كانوا يؤكدون أنه لم يكن كذلك،
وأن بلوك لم يكن ملحدًا في وقت من الأوقات، وأنه كان
لا يؤمن فقط بالمسيح، ربما لا يوجد في هذا العالم شاعر
كبير لم ينكر وجود المسيح على نحو ما، وإن ظل ظاهرًا؛
فضلا عن أن يكون ملحدًا على الطريقة الماركسية. كل

هذا هراء بطبيعة الحال! إذن... وقد راحوا يثبتون أن بلوك، بالطبع، لم يمت ملحدًا على أية حال، وأن صليبًا قد وضع على قبره، وأنه قد وضع بناء على وصية كتبها قبل موته. إلى أي حد كان صادقًا من قال هذا - لا أعرف. يهمني أن أتحقق. لقد وقف باقل نيكو لايـڤيتش ميدڤيديـڤ عند قبر بلوك القديم. وما أن وصل إلى ليننجسر إد حسي ذهب على الفور إلى هذه المقبرة والتقط صورة لها. وفيي كتابه المسمى "الطريق الإبداعي لبلوك"... توجد صورة قبر بلوك، على أنى لا أتذكر إن كان هناك صليب أم لا. أظن أنه كان هناك صليب، وإن كنت غير متأكد من (11), 311;

**دوفـــاكين:** ولكن إذا كان هناك ثمة صليب فعلام كان الجدل إنن؟

باختيسن: لقد نسى الجميع أمر هذا الكتاب، إذ كان كتابًا سخيفا. (انقطاع في التسجيل).

دوفـــاكين: حسنًا ميخائيل ميخايلوڤيتش، كنا قد توقفنا في حديثنا السابق عند بلوك. واليوم ننطلق السي موضوع جديد: سولوجوب وكل ما أحاط به، ماذا لديك أيضًا من انطباعات كبرى تستطيع أن تلقى بالضوء عليها في إطار عصرنا؟

باخستيسن: قبل أن أتحدث عن لقاءاتي الأدبية في هذه الفترة، أود أن أنكر بضع كلمات عن أين جرت هـذه اللقـاءات تحديـذا. بعض المواقع إذا جاز التعبير. أولا، كانت هناك صالونات

أو حلقات. لم تكن هذاك في هذا العصر، بالطبع، صالونات بمعنى الكلمة وما كان من الممكن أن توجد، لكن تلك الحلقات كانت تؤدي الوظيفة نفسها تقريبًا، وهي حلقات تقوم على آراء مشتركة، اهتمامات مشتركة، علاقات شخصية وهلمجرا. وإليك الآن الصالونات – الحلقات التي كنت أتردد عليها في ذلك الزمن وأين التقيت بممثلي الأدب.

حسنًا، أولا، هذه حلقة أتباع روجيقيتش. لم تكن صاحبة الطقة نفسها، أنَّا سيرجيبِ فنا روجي فيتش(٢١)، أدبية، يل كانت طبيبة، لكنها كانت وثيقة الصلة بدوائر الأدباء و الفنانين ثم الموسيقيين بوجه خاص، فقد كانت حفيدة وواحدة من ورثة المرحوم أنطون روبنــشتاين. وكانــت تتقاضى مبلغًا كبيرًا من المال عند عرض أوبرا "الشيطان". عمومًا كانت الممثلة الوحيدة في روسيا لورثة روبنشتاين. كان زوجها روجية يتش مهندسًا، وكان أيضًا منقفًا واسع المعرفة. كان والده بمثابة مساعد... وزير المالية أنداك، قبل الثورة. روجية يتش. كان بولنديًا ورحل بعد ذلك إلى بولندا؛ حيث شغل المنصب نفسه هناك في الجمهورية البولندية. كانت حلقة من الناس تجتمع لديهم من أرباب الأدب والموسيقي والفنون الأخرى. وهنا التقيت بنفر من الشعراء كان من بينهم كليويــڤ.

كليويث. إذن. ترك في نفسى في البداية انطباعًا قويًا، جيدًا. استمعت إليه للمرة الأولى عام ١٦... لا، بل عام ١٧، بعد ثورة فيراير، في الجمعية الدينية الفلسفية، حيث قرأ أشعاره بعد محاضرة القاها أندريه بيلي. آنــذاك قــرأ قصيدته "الأبجدية الروسية"، وهي شرح لمختلف الحروف، مجاز شعرى أخلاقي لكل حرف من الحروف. عندئذ لـــم يعجبني، لم يعجبني. كان مقلدًا للغايدة: ميالا للتلوين والبهرجة بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، ومن شم كنان انطباعي السييء عنه... فيما بعد، عندما قابلته في ظروف أخرى، بعد مرور سنوات عديدة، أعجبت به إعجابًا كبيرًا. أولا، كان يلقى أشعاره بطريقة رائعة؛ زد على ذلك جودة الشعر ذاته.

دوفـــاكين:

هل كان ديوانه "الحوت البرونزي" قد صدر آنذاك؟ أم أنه صدر قبل ذلك؟ "الحوت البرونزي"، دبوانه (٢٠٠).

باختينن: آه... صدر بعد ذلك، ربما. "البرونزي..." - كيف، عفوا؟

دوفـــاكين: كان لديه ديوان اسمه "الحوت البرونزي" إنن.

باختيسن: نعم. أما الآن فأنا لا أنذكر هذا الديوان. أتعرف ما الذي كان يعجبني؟ شعره .... في تلك الفترة... صدرت قصيدته: ملاك الأمور الإنسانية البسيطة

اندفع داخلا إلى بيتي الريفي مثل عصفور ...(11) يأتى الحديث بعد ذلك عن البيت الريفي الروسي، عـن روسيا القديمة ببيوتها الريفية، بكل التصورات المألوفة، إذا جاز القول، عن الحياة الريفية الروسية الخالدة.

بالمناسبة فإن كاتبًا، مثل بيلوف، يعد كاتبًا معاصرًا...

دوف القلعة القديمة؟ أه، أليس هو ذلك الذي كتب عن القلعة القديمة؟

باختيسن: لا، إنه كاتب من قولوجدا. بيلوف (١٤٠). كاتب ريفي.

لا أتذكر الآن حتى أسماء أعماله...

دوفـــاكين: آه، بيلوف، لقد خلطت بينه وبين بيلاييــڤ...

باختیان: لا، بیلوف، ما علینا... لقد کتب (کلیویی - المترجم) عددًا من الأشعار الأخرى، كما أن له أشعار ا مكرسة لثورة فبرایر. لكنه لم یكتب أشعار ا مكرسة لثورة أكتوبر.

كان القلب مثل جرس مُعلق على قوس الحصان في موكب عُرس، وقد راحت الطيور تلتقط الحب، بينما كان الهواء ذهبيًا... – وهلمجر ا(٢١).

أو مما كتبه بعد أكتوبر، بعد ثورة أكتوبر – هذه القصيدة: "وصلت القافلة قادمة من الشرق" "وصلت القافلة قادمة من الشرق..." تخطو على الشرق..." تخطو على جراحنا..." (٢٠٠) – هذه القافلة... نسبت... كان يقرأ أشعاره فيما بعد، لم تترك لدي القصائد المكتوبة هذا الانطباع، الذي تركته عندما استمعت إليها.

دوف الأمر كان الأمر كان عن ما الكرف عن الأمر كان على الأمر كان على النقيض من ذلك: عندما تقرؤه بعينيك - يكون الأمر

غير عادي، لا تفهم شيئًا، سخف. أما إذا استمعت إليه - فانطباعاتك أمر آخر. ولكنك عندما تعود إلى شعره بعد قراءته، إلى ما أصبح باهنًا في ذاكرتك بعد استماعك، يبدو كأنني له أستمع إلى مثله من أحد، وحتى أنا، لا أتعرف عليه... لم أحب ماياكوڤسكي عندما استمعت منه... "تامارا والشيطان"، ثم رحت أقرؤها في المجلة - حتى تكشف معناها لى. أما تلك القصائد التي يقرؤها الشاعر...

باخستين: تبدو جيدة، ثم يتضح أنها سيئة؟

دوفــاكين: حقا.

باختينن ليست سيئة، ولكنها سرعان ما تبهت بشكل ما...

دوف الشعر آنذاك. ... لقد كتبوا كثيرًا من الشعر آنذاك.

باخستيسن: كثيرًا منه، نعم. ولعلي أقول إن كليويــڤ كان من هؤلاء. ولكنه على أية حال كان شاعرًا حقيقيًا. كان شاعرًا مطبوعًا. على الرغم من أن كثيرًا من أشعاره كانت تافهة، مصطنعة...

دوف الخيرة. وخاصة أشعاره الأخيرة.

باخستيسن: ... بها كثير من التكلف. لقد وصف نفسه، على سبيل المثال، في تلك الفترة، عندما عرفته، وصف نفسه باعتباره إنسانًا غريبًا تمامًا عن ثقافة المدينة. على سبيل المثال كان يقول وهو يقترب من دولاب كتبه: "وهذه الكتب بأي لغسة كُتبت؟". في الحقيقة كانت هذه الكتب باللغة الألمانية. وقسد كان قارئًا جيدًا للغة الألمانية، وإن كان ينطقها في الحقيقة

بصورة سيئة، وهذه مسألة أخرى، أما من جهة القراءة، فقد كان يقرأ ويفهم، أما أن يصف نفسه بأنه إنسان لا يستطيع حتى التعرف على اللغة التي كتبت بها هذه الكتب، فقد كان يكنب بالطبع (منه).

دوفـــاكين: بالطبع كان يكذب.

باختیسن: کان یکنب، کان یکنب.

دوفـــاكين: وحتى بلوك كان يراه فلاحًا بحق.

باختينن: نعم. في واقع الأمر لم يكن الرجل بطبيعة الحال...

دوفــاكين: بالطبع!

باختين: ... لم يكن هكذا، لم يكن هكذا، نعم. كان منقفًا بمعنى الكلمة، و... إنسانًا واسع الاطلاع، واسع الاطلاع.

دوفــــاكين: كان فلاحًا واسع الاطلاع، ثم أصبح مثقفًا، وإن حــاول أن يظل على صورته القديمة.

باختين: نعم، على صورته القديمة.

دوفـــاكين: لقد شاهدته مرة واحدة.

باختيسن: لكنه كان مخلصًا في أن هذه الصورة كانت الصورة التسي الحقيقية بالنسبة له على وجه العموم، وأن الصورة التسي يظهر عليها الآن، باعتباره مثقفًا، ليست هي صورته الحقيقية، وإنما هي مجرد صورة مختلفة. أما إمكانية العودة إلى ما أسماه روسيا الحقيقية، ما أسماه روسيا الكواخ الريفية وهلمجرا، وأنه يمكن أن نعود إليها، فلل

أظن أنه كان مؤمنًا بذلك. كان يتصور شيئًا ما آخر، ولكنه شيء قريب من هذا الشيء الغابر، من روسيا المجهولة، ولكنه ليس قريبًا من هذا الخليط الثقافي، الذي كان يـشكل الحياة المعاصرة بالنسبة له. حسنًا، فضلا عن ذلك، كانت لديه تحيزاته الشديدة ومـشاعر الكراهيـة. كـان يكـره بريوسوف...

دوفــاكين: يكره بريوسوف؟

باخستيسن: يكره بريوسوف. "بريوسوف مهدد بقلم منتهك". هذا ما قاله عن بريوسوف.

دوفــاكين: وكان يحب بلوك.

باختيسن: نعم، كان يحب بلوك. حسنًا، كما هو معروف، كانت هناك مراسلات بينهما، كثير من الخطابات، لا أعلم كم يبلغ عدها؛ لكن عدها كبير. كان بلوك معجبًا في وقت ما بهذه النزعة الشعبية، عندما كان يفكر في، ثم كتب، بعد ذلك، كتابه المسمى "الإنتليجنسيا والشعب"، هذا هو الأمر. وكان يتصور أن كليويث ممثل للشعب. لكن هذا لم يكن صحيحًا على الإطلاق. وسرعان ما أدرك بلوك ذلك بنفسه فيما بعد.

دوفـــاكين: وقد كان كليويـ ف أيضًا يكره ماياكوڤسكي.

باخستيسن: بالطبع، كان كليويث أيضاً يكره ماياكوڤسكي، حقا، كان لديه الكثير من...

دوف الم يحدث ذلك؟ وف الم تر كليتشيكوف بالقرب منه؟ ألم يحدث ذلك؟

باختين: أظن أنه كان يعرف كليتشيكوث، لكني لا أعرف كيف كانت علاقته به.

دوف التين التي القد كانوا جماعة واحدة ... هل تذكر قصيدة يسينين التي جاء فيها: "ها هو كليويث يختار له لقبا، ميكولاي المسالم..."(13)

باختيسن: هذا صحيح. لكنى لم أتحدث معه عن كليتشيكوف.

دوف اليتشيكوف؟ وأنت، ألم تقابل كليتشيكوف؟

باختين: لا، لا أتذكر كليتشيكوف.

**دوفـــاكين:** ألم يكونوا جماعة واحدة؟

باختيسن: في رأيي أنهم كانوا كذلك. على أي حال، كانوا جماعة، حسنًا، كانوا أصدقاء. لكني لا أتذكره.

دوفـــاكين: لا تتذكر هم معًا؟

باختين: لا أتذكرهم معًا. على أي جال، هناك، حيثما كنت...

دوفــــاكين: يعني أنه في حلقة روجيـڤيتش نفسها... كــان كليويـــڤ حاضر ًا... أما... كليتشيكوڤ فلم يكن موجودًا.

باختيبن: نعم. كانت لديه مشاعر الحب والكراهية.

دوفـــاكين: إذن كانت حلقة، إجمالا، جديرة بالاحترام، لا تسضم بوهيميين؟

باختين: محترمة، لا تضم بوهيميين، لا تضم بوهيميين إطلاقًا. لقد كان كليويث، بصفة خاصة، حكاءً ماهرًا للقصص الشعبي، هذا القصص، الذي لم يسجله أحد في أي مكان ولم يُنشر... لقد قام، بعد أن استمع إليه في بيته، في محافظة أولونيسك، بإعادتها للحياة بنفسه فيما بعد من

جديد، إذا صح التعبير. ومن الضروري أن نقول إنه يحكي هذا القصص على نحو رائع. نعم على نحو رائع! هنا كان في حكيه شيء ما صادق، أكثر صدقًا من...

دوفــاكين: من الشعر.

باخستيسن: ... الشعر، نعم. ولكن هذا القصنص كان شفاهيًا. هكذا كان يحكى، يجلس ويبدأ في الحكى، وعلى نحو رائع.

دوفـــاكين: حسنًا، وهل ولد بالفعل في أسرة ريفية ميسورة؟

باخستيسن: نعم، نعم.

دوفـــاكين: ألا تعرف أين تلقى تعليمه؟

باخستيسن: لا أعرف، كان يتظاهر بأنه فلاح ساذج، وفي رأيي أنه لم يكن يتحدث حتى في هذه الموضوعات، كان يقول لي إنه "لم يتعلم في أي مكان، وإنه تعلم على يد الشعب، تعلم من الكتب".

دوفـــاكين: ومن كان هناك أيضاً؟

باختيسن: نعم، الآن سنتحدث عنه... سأكمل حديثي فقط. يعني كان الرجل يحكى ببراعة...

دوفـــاكين: هذه حقيقة.

باختيسن: نعم، بعد ذلك حدث ذات مرة أنه قص علينا في صالون آل روجيڤيتش حكاية فاحشة. وقد حكاها بصورة ممتازة، لكنها كانت حكاية فاحشة للغاية.

دوفــاكين: احكها!

باختيسن: وبعدها توقفوا عن دعوته إليهم - ولم يكن هذا عدلا منهم.

دوف الكين: وهل كانت الحكاية جيدة حقيقة؟

بسافستيسن: كانت جيدة للغابة.

دوفـــاكين: باعتبارها حكاية؟

باختيسن: نعم.

دوفـــاكين: حسنا احكها إذن.

باختيان: ولكنى لا أتنكرها الآن على النحو الذي كانت عليه... لقد حكاها على نحو لو تمت إعادتها، إن جاز القول، بلغة مختلفة، لما تركت تأثيرًا. وخاصة أنه كان يُصفر أنداك بطريقة ما، عندما ينطلب الأمر، ويخرج كل ما يمكن من أصوات، وخاصة إذا كان الحكى يدور حول العفاريت أو عرائس البحر وما إلى ذلك...

دوفـــاكين: آه يا له من أمر شيق!

باختينن: كان شيئًا رائعًا نعم رائعًا، وها هم يتوقفون عن دعوت. ومرة أخرى ألتقي به في صالون آخر، لم يطردوه منه بالطبع على الإطلاق(٥٠٠). ولكنهم ببساطة كانوا يتوقفون عن دعوته إذا ما تصادف وكانت هناك سيدات مجتمع من اللائي لا يستطعن، بطبيعة الحال، هضم هذا الصنف من العروض... (يضحك)

دوفي البذيء جدًا، أليس كذلك؟ وفي البذيء جدًا، أليس كذلك؟

باختيان: نعم... الآن: الصالون الثاني، صالون - حلقة - كان يعقد في بيت ميدڤيديڤ، باڤل نيكولايڤيتش، الذي حدثتك عنه من قبل أكثر من مرة. كانت مجموعة من الكتاب، كتاب

تافهون في الواقع، كانوا يجتمعون هناك، وكان كليويت يذهب إلى هناك أيضًا. وقد قرأ أشعاره. أشعارًا مكتوبة. أذكر جيدًا قراءة له... كانت في وفاة يسنين:

صلِّ، أيها الشيطان، على يسينين

على هذه الحلوى (\*) المصنوعة من بقايا صابون الحمامات... لعلك تتذكر هذا؟ لقد أسقطتُ هنا كلمة...(١٥)

دوفــاكين: حلوى؟..

باختين "... من بقايا صابون الحمامات"

دوفـــاكين: "... من بقايا صابون الحمامات..." بقايا الـصابون... آه. يعنى حلوى مصنوعة من بقايا صابون الحمامات، الـذي

يازم تقديمه في القُداس... وسوف يقوم الـشيطان بتـأبين

يسينين؟

باختيان: يسينين، نعم.

دوفـــاكين: عمومًا هذا شعر قوي!

باختين: قوي، قوي. وبعد ذلك ترد أشياء غاية في القوة. كان لديه أشياء عاطفية للغاية.

دوفـــاكين: وكيف كان يبدو؟ مظهره.

باختيبن: كان يرتدي شيئًا ما بمثابة المعطف. جاكت وما إلى ذلك، لم أشاهده قط يضع ياقات. أظنه على الأرجح لم يصعها

 <sup>(\*)</sup> المقصود بالحلوى هذا طعام من الأرز أو لية حبوب أخرى مخلوط بالعسل أو الزبيب يقدم في
 و لائم التأبين وقدّاس الميت. (المترجم)

مطلقًا. كان معطفًا رجاليًا، ولكن لم تكن ملابسه في الوقت نفسه ملايس الرجال.

دوفـــاكين: هل كان يصف شعره على شكل حلقات؟

باختیسن: نعم، كان شعره مصفوفًا على هيئة حلقات، ولكنه لم يكن يدهنها بالكفاس\*، كان شعره مهندمًا لا أكثر ولا أقل.

دوفـــاكين: ولكن... لقد أصابه الصلع فيما بعد... أليس كذلك؟

باختين: ربما، كان أصلع في أخريات حياته.

دوفـــاكين: هذا يعني أنكما كنتما تتقابلان حتى النهايـة؟ حتـى عـام ٩ ٩ ٩ ٩

باخستيسن: نعم، حتى النهاية.

دوفـــاكين: وهل ... معك ... أم بعدك؟

باخسين: جرى نفيه؟

دوفــاكين: نعم.

باخستيسن: أظن أنهم نفوه بعدي بقليل. نفوه...

دوفـــاكين: وهل لقي حتفه على أي حال؟

باختيسن: لقد قضى نحبه هناك، نعم.

**دوفـــاکین:** لم یعد، صحیح؟

باختين: لم يعد، نعم، نعم.

دوفـــاكين: وهل تعرف إذا ما كانوا قد ردوا له اعتباره؟

باختين: لا أستطيع أن أجزم. الأرجح أنهم ردوا له اعتباره، فهو لم

<sup>(\*)</sup> الكفاس: شراب روسي حمضي. (المترجم)

يُنف في قضية سياسية، وإنما هل تعرف، كانوا قد بدءوا أنذاك في ملاحقة الشواذ جنسيًا (٢٠).

دوف الأمر. وهل كانت له علاقة بهذا الأمر.

باختيان: كانت له علاقة، نعم، علاقة كبيرة.

دوفكاكين: لقد كان ذلك في الثلاثينيات.

باختينن وهو لم يُخف هذا، مثلما فعل ذلك... شاعر آخر شهير...

دوفـــاكين: شاعر؟ زوباكين؟

باختيان: لا.

دوفـــاكين: ومن كان مشهورًا أيضًا هناك بهذا الأمر؟..

باخستيسن: مهلا، زوباكين لم يكن سوى شويعر، أما الآخر فكان شاعرًا فحلا.

دوفـــاكين: أخ، كوزمين!

باخستيسن: كوزمين، بالطبع، إذن، كوزمين، وكليويسة هو الآخر لم يُخف ذلك، ولكنه بطبيعة الحال لم يكن يتحدث عن ذلك في كل خطوة يخطوها، وإن لم يجعل من الأمر سراً. أتسنكر أن مختصنًا في هذه القضية حضر إلى روسيا، كان ألمانيًا، ألمانيًا شديد الجدية، وكان يعاني من الأمر نفسه. حسنًا، لقد كتب مجلدًا ضخمًا، تسنى لي أن أطلع عليه عندما سمعت

دوفـــاكين: ما الذي تقوله...؟!

بساخستيسن: ... هذه الانحرافات، وكانت وجهة نظره أنه لا يمكن مقارنة هذا الأمر بأي عمل إجرامي، وأنه قانوني تماملا،

وأنه لا توجد، في الحقيقة، معايير للحياة الجنسية يمكن أن تكون محظورة وأن تخضع للملاحقة. أما إذا تعلق الأمر بالاغتصاب وما إلى ذلك – فالمسألة هنا لا...

دوفـــاكين: ماذا، والاغتصاب أيضنا لا يخضع للملاحقة؟

باختين: لا، هذا يخضع للقواعد، أما الأمر الآخر فلا يخضع للملحقة. وقد أسس ذلك علميًا، هناك مادة هائلة، تبدأ من الحضارة الإغريقية والرومانية القديمة وحتى العصر الحاضر. ومن بين المثليين الذين ورد ذكرهم في الكتاب، وهؤلاء عدهم كبير للغاية، أناس يشتغلون بالثقافة والشعر والموسيقي.

دوفـــاكين: بدءًا من تشايكوڤسكي في الموسيقى.

باختين: حسنًا، تشايكوڤسكي أيضًا ورد ذكره في الكتاب بطبيعة الحال، وقد قدم المؤلف عرضًا طويلا للغاية عنه في كتابه بالألمانية...

دوفـــاكين: بالدقة الألمانية المعهودة.

باخستين: بدقة وما إلى ذلك. وها هو يصل إلينا. وبالطبع عرقوه بـ...

دوفـــاكين: ... بكليويــڤ.

باختيسن: بكليويش، نعم. وكان يجتمعان معاً. وبطبيعة الحال فإنني لم أحضر هذه الاجتماعات، لكن بعضهم أبلغني على أي نحو كانا يتبادلان الحديث. وأن كليويش ذكر، على سبيل المثال، أن ربنا، المسيح، كان مثليًا أيضًا.

دوفـــاكين: مستحيل؟!

باختين: نعم. "... كان مرتبطًا بالحواري يوحنا، تلميذه الأثير، واصل قائلا...

دوفسكين: معقول كليويشف... الرجل، إذا جاز القول، النابغة...

باختيان: ... على إثر المسيح...

دوف الأرثوذوكسي ... على إثر المسيح، على إثر الأرثوذوكسي ...

باختيسن: نعم.

دوفـــاكين: ... على إثر الفلاح، فضلا عن ذلك... هــذا هــو الأمــر إذن...

باخستيسن: على إثر الفلاح، نعم ... ورغم ذلك، فقد ذكر هذه الأشياء.

دوفـــاكين: لم أكن أعلم أن...

باختيان: حسنًا، لعلك على الأرجح قرأت... كوزمين - ديوان "الأجنحة" (١٠٠٠).

دوفـــاكين: قرأته، ولكني أذكره على نحو سييء.

باختيسن: على العموم فهذا الديوان من الناحية الفنية...

دوف الديوان ليس لدي.

باختين ... ديوان شيق من الناحية الفنية، عمل فريد. وهو أيضاً عمل يسم بالصراحة، الصراحة المطلقة من وجهة النظر هذه، الصراحة التامة...

دوفـــاكين: لا أتذكره جيدًا.

باختيان: حسنًا، لقد انتهى الأمر آنذاك بأن قام العديد من هؤلاء الناس، وكان كوزمين قد توفي (١٥٠)، إلى الهجرة، بسبب

ذلك، بعيدًا عن الوطن. ومن بين الذين هاجروا بسبب هذا الأمر أيضًا كان كليويه، ولكنهم كانوا قد وجهوا له، بطبيعة الحال، اتهامًا بصفة رسمية بارتكابه هذا الفعل، وبناء على ثلك المادة أرسل إلى المنفى. كانوا بالطبع يعرفون ميوله وموقفه من السلطة السوڤيتية، وربما كان ذلك هو السبب الرئيسي في نفيه.

دوف النص على هذا النحو كان الأمر بالنسبة لهاتين الحلقتين. ومن من بينهم أيضًا كان عظيمًا.

باختيسن: عظيمًا؟ لم يكن هناك ربما من يمكن اعتباره عظيمًا على وجه الخصوص. ولكن من الضروري أن نتنكر أن حلقة باقل نيكو لايـقيتش كانت تضم كُتّابًا سـرعان مـا أسـدل النسيان أستاره عليهم. ولكن، إليك على سبيل المثال واحدًا مثل كوزاكوف، ميخائيل كوزاكوف.

دوف النبا مشهورًا. أذكره. كان أديبًا عظيمًا، أديبًا مشهورًا.

باختيسن: أديبًا مشهورًا، نعم، وقد انتهى الأمر به أيضًا إلى المنفى (٥٥). وقد عاد من هناك بعد إعادة الاعتبار له، ولكنه لم يعش طويلا، وأظن أنه لم يكتب شيئًا بعد عودته. وبالمناسبة فقد كان أيضًا صديقًا حميمًا لميدڤيديڤ. والحقيقة أن حكاية ما قد شاعت عنهما فيما بعد وكانست وراء انفصالهما.

فيما بعد، كان هناك كاتب، اكتسب شهرة واسعة في

زمنه... لقد فقد عقله... ماذا تريد؟ (متحدثا إلى قِطِـه)... سأحدثك عنه فيما بعد.

في هذه الحلقة كان هناك شعراء أيضًا. وكان أهم شاعر في حلقة ميدقيديث هو فسيقولد روجديست فينسكي، وكان لا يزال في عنفوان شبابه آنذاك. كان قد أنهى لتوه الخدمة العسكرية، التي قضاها في الأسطول. كان غواصًا، نعم، وهي رتبة متدنية بالطبع، غواصًا. وقد حقق نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة. كانوا يقولون آنذاك أيصنًا إن هناك ما يعرف رسميًا باسم مدرسة ليننجراد للشعراء.

دوفــاكين: صحيح!

باختين: وأنهم كانوا يضعون على رأسها...

دوفـــاكين: فسيقولد روچديستقينسكي، هذا صحيح، نعم.

باختيسن: وقد انضم إلى هذه المدرسة في المقام الأول نيكولاي تيخونوف... وانضم معه في الوقت نفسه فاجينوف، وسوف أحدثك عنه لاحقا، هو وغيره.

دوفـــاكين: جيتوڤيتش,

باختين: آه، جيتوڤيتش، نعم، نعم.

**دوفـــاکین:** بروکوفییــف، سایانوف..

باختيسن: بروكوفييف، سايانوف - كل هؤلاء، نعم، هذه المدرسة.

دوفـــاكين: ولكن، ألم تكن تعرفهم؟ بروكوفييـــڤ، سايانوف، جيتوڤيتش؟

باختين: لا، لم أكن أعرفهم. لا، لا.

و هل كنت تعرف فسيقولد روجديستقينسكي؟ دو فـــاکین:

باختين: كنت أعرفه جيدًا.

دوفـــاكين: وهل ما يزال على قيد الحياة؟

باختين: ما يزال على قيد الحياة.

دوفـــاكين: أعلم أنه ما يزال على قيد الحياة. وكان كثيرًا ما يقرأ آنذاك أشعاره في حلقة باقل نيكولايـڤيتش ميدڤيديـڤ، ثم قر أ بعد ذلك أيضًا، على ما أظن، في صالون شيبكينا كوبرنيك، إذا لم تخنى ذاكرتى. كل هذه الأشعار التي قرأها كانت أشعارًا رائعة بمقياس ذلك الزمان. كانت أشعارًا عاطفيـة خالصة، عاطفية خالصة! لم يشبهها، إذا جاز القول، أي موضوع وطنى على الإطلاق. كان القاؤه رائعًا! وعندما قرأت هذه الأشعار نفسها بعد ذلك مكتوبة، لم تترك في نفسى ذلك الانطباع.

دوف الأشعار؟ ألا تتذكر بعضًا من هذه الأشعار؟

باخستيسن: من أشعاره الأولى؟ لا، أتعرف... أنه ليس على أية حال شاعرًا من العيار الثقيل، أذكر هذه الأبيات من قصيدته المبكرة "في موت بلوك"، على سبيل المثال. أبيانًا رائعة.

دوفـــاكين: حسنًا، وكيف كان يلقى شعره. هل لديك ذكريات ما شيقة عنه؟ هل كنت تلتقى به أحيانًا في حلقة ميدڤيديڤ؟

باختين: في حلقة ميدڤيديث، نعم. هناك كان يشارك في الصراع الأدبي الدائر في زمنه. بالطبع لا يمكنني الآن أن أتــنكر شيئا ما من أشعاره. أتصور أن له ديوانا، على سبيل

المثال، يسمى "الدب الأكبر" (" ثابيضم، في ظني، أشعارًا عن روسيا، حيث يقول "كانت هناك ... كبرى ... " - تتحدث القصيدة عن الغرب - كانت هناك دولة كبرى غبية ولكنكم لن تتجحوا أبدًا أن تُغنوا، مثلما تُغني هي أحيانًا! (" ثافي ألميانًا المناس جيدة وقوية .

دوفـــاكين: "كانت هناك دولة كبرى غبية، أن تغنوا، مثلما تغنى هي..."

باختين: "... مثلما تغنى هي أحيانًا..."

دوفـــاكين: "لن تتجحوا أبدًا". هذا موجه للغرب، أليس كذلك؟

باختين: بالطبع، نعم، نعم، أو فلتنظر مثلا إلى هذه الأشعار .... سوف أتذكر ها الآن...

على هذه الأرض التي أدفأها ضوء النجم نغني بصعوبة وقد أمضنا الحزن وها هي الملائكة وقد نزلت إلى الأرض لسبب ما تستند على الشعراء تقودهم كما لو كانوا عمياناً أو أطفالا وكجواً الين لا يعرفون الكلل رحنا نستمع إلى الأصابع الحانية في يد رفاقنا الطيبين.

هذا حسن للغابة.

دوفــاكين: نعم.

باختين: يا ملاكي الطيب

الذي لا يعرف أبدًا ما يريده

أعرف أنك ستصبحين زوجًا لى

أنت أيتها الفتاة اللعوب في حدائق الأرض

ومن أجل الأيام التي لا تتكرر

مغادرًا ... صوت الأرض

في غرفتي التي انقلب فيها كل شيء

رأسًا على عقب

تزيلين الغبار وتعيدين الأشياء إلى صوابها

وعندها ... (هنا شيء لا أتذكره)

تصبحين قيثارة بشرية...(٥٨)

انظر ، ها هو قد ضل الطريق.

دوفــاكين: مفهوم.

باختين: لقد تمعنت قليلا في أسلوبه، وفي جرسه بعض الشيء قدر المستطاع، بالطبع فأنا لا أستطيع في الوقت الحالي...

دوف الدين: هنا شيء من باسترناك، ومن يسينين.

باختین: نعم، بعض من هذا، ومن ذاك. بل ومن بلوك أيضنا، من بلوك مناك...

دوفـــاكين: عمومًا فقد بدأ في كتابة الشعر إيان بلوك.

باختين نعم، بدأ إبان بلوك...

دوفـــاكين: هل لديه ذكريات عن ...

باختين: بالطبع بدأ إبان بلوك، نعم.

دوفـــاكين: يجب البحث عنه. هل ما يزال على قيد الحياة، ألا تعرف؟

باختينن حي، حي. وهو متخصص في بوشكين، يدرس بوشكين؟

نعم.

دوفـــاكين: هل يعيش هناك...؟

باخستيسن: نعم، في ليننجر اد، كان بها.

دوفـــاكين: وبقى هناك؟

باخسيسن: نعم،

دوف الديك؟ الم أقل لك، يا لها من تروة لديك؟

باختيان: حسنًا... هنا شيء آخر... ما هو؟... حسنًا، عن بلوك، ما

زلت أنكر...

... للمرة الأولى ... في روسيا

محطات القطار الصغيرة، عمال التلغراف، ليلا.

المناجم وخيوط الفجر الأولى...

للمرة الأولى...

شيء من هذا القبيل:

ليلا...

كنت صديقته

تتصرفين بطيش ليلا...

ودون صليب

للمرة الأولى... (هنا كلمة ما) مثل عاصفة ثلجية...

تَقَبُّلين تُغره للأبد...

هذا أيضًا شعر رائع.

دوفـــاكين: أهذا روچديستفينسكي عن بلوك؟

باخستيسن: عن بلوك، نعم، نعم. هذا هو الشعر. ثم ينتهي على ما أظن على النحو التالي: "تقبّلين ثغره إلى الأبد". وبعد ذلك:

"ثلاثة عيون خضراء داكنة..." ... أو مثل

مثل أجنحة متكسرة، هذه الأيدي في سترة سوداء... "(٥٩) و هلمجرا. هكذا كانت أشعاره جيدة للغاية، رائعة.

دوفــــاكين: أيعني هذا أنكم كنتم تجتمعون في هذه الحلقات لمجرد قراءة الشعر؟

باختين: كنا نقرأ الشعر، وفي ضيافة باقل نيكولايڤيتش كنا نحتسي الشاى، ونشرب النبيذ أحيانًا ونتناول المقبّلات وما إلى نلك.

دوفـــاكين: وهل كنتم تقرءون المحاضرات؟

باختيسن: وكنا أيضًا نقرأ المحاضرات أحيانًا.

دوف الشعر؟ وأنت ماذا كان دورك؟ هل كنت تقرأ الشعر؟

باختين: أنا - لا، الأغلب أنني كنت موجودًا... لدى باقل نيكولاي قيتش ميدڤيدي ق، كان عدد المحاضرات التي تلقى قليلا. كانوا يقرعون الشعر والنثر والقصص القصيرة من تأليفهم. ثم يتناقشون.

دوفـــاكين: وكنت تكتفي بالمشاركة في النقاش...

باخستيسن: كنت أكتفى بالمشاركة، وكنت قليلا ما أتحدث، كنت أستمع أكثر. أما في حلقة قاجينوف فكنت أكثر فعالية.

دوف المحاضرات عند روجي فيتش؟ وهل كنت تقرأ المحاضرات عند روجي فيتش؟

باختين: نعم، كنت أقرأ هناك المحاضرات. قرأت محاضرات. ثم... قرأ فسيقولد روچديستقينسكي أشعاره، وهناك أيضاً كان قاجينوف يقرأ أشعاره.

دوفـــاكين: إنن حدثني عن فاجينوف لننهي حديثنا به.

باختيان: بعد ذلك، كان يعقد بالمناسبة آنذاك لدى ماريا فينيامينوفنا يودينا ما يشبه الصالون، حيث كان كل من فسيڤولد روچديستڤينسكي وڤاجينوڤ وڤالنتين نيكولايڤيتش قولوشينوڤ يلقون أشعارهم، وكان ڤولوشينوڤ ينشر أشعاره آنذاك، لكنه توقف عن ذلك فيما بعد، بعد أن أدرك أنه شاعر صغير للغاية، ولا يرغب في مواصلة هذا النشاط، وخاصة أنه كان موسيقيًا في الوقت نفسه ومؤلفًا للموسيقي. ينبغي أن أقول لك، إن بيت ماريا ڤينيامينوڤنا كان مليئا، بطبيعة الحال، بالموسيقي. وكانت تعزف على البيانو على نحو رائع، لم أستمع إليه في حفلاتها إطلاقًا!

دوف الكين: حسنًا، لا تتحدث عن ماريا فينيامينوفنا، سنتحدث عنها

باخستيسن: لنعد إلى فاجينوف - نعم، ولكنني، ربما، أتحدث عنه أيضًا لاحقا. أما الآن فقد جاءت إلينا جالينا تيموفيي فنا (١٠). و (ضاحكًا) حسنًا...

لاحقا. والآن إلى قاجينوف.

دوفـــاكين: هل لديك شيء ما عن قاجينوف، إذا جاز القول...؟

باختيــن: حسنًا، قليل، نعم، سوف أحدثك عنه بشيء من التفـصيل،

لأنهم نسوه تمامًا، وهذا ظلم، إنهم لم يدرجوه حتــى فــي

الموسوعة. لا شيء عنه إطلاقًا...

دوف\_\_\_اكين: تمامًا؟ في الأنبية؟

باختين: لا شيء إطلاقًا. لم يدرجوه في الموسوعة الأدبية.

دوفـــاكين: حقا، هذا ظلم.

باختيسن: نعم، ظلم بيّن.

دوفـــاكين: وماذا عن روچديستـڤينسكي... أود ببساطة أن أسـالك... بما أنك رأيته، حدثتي قليلا عن مظهره، عن أسلوبه...

باختين : أتعرف؟ كان بالغ الطول، إنسانًا رشيقًا للغاية، وحتى ربما

العرف؛ كان بالع الطول، إسانا رسيفا للعايه، وحلى ربما أقول شديد الوسامة، ولكن ثمة شيء كان في قامات وجهه، تمامًا مثلما كان في شعره أحيانًا، شيء ما غامض، مبهم... لم يكن هناك شيء قاطع، حازم. لم يكن هناشيء من هذا. باختصار كان، على حد قول الإنجيل، - "عامات تهزها الريح". كان هذا بالفعل ما يميزه، وظهر ذلك أيضًا، إذا صح التعبير، في موقفه من الصراع الأدبي: كان يتملص ويراوغ، يتهرب ويتأرجح، باختصار، لم يكن حازمًا، وفي رأيي، لم يكن لديه أي قدر من الشجاعة.

دوفــاكين: الشجاعة؟

باخسيسن: لم يكن لديه أي قدر من الشجاعة. أي قدر. كان يبدو رشيقًا للغاية بالنسبة للكثيرين، وخاصة عندما كان يلقي السشعر، وكان يقرؤه على نحو رائع. لقد استمعت إليه بمزيد مسن الاهتمام والدهشة. ولكنني عندما قرأته بعد ذلك مكتوبًا، لم يترك لديّ هذا الانطباع، على الرغم من أنني لا أستطيع

دوفسساكين: حسنًا، ماذا لو وضعناه إلى جانب أنتوكولسكي مثلا... من منهما تراه أفضل؟

الاعتراف بأنه كان شعرًا ربيئا...

باخستيسن: يصعب القول. انظر، أنتوكولسكي أكثر ثقافة بكثير وأكثر التساعا.

دوفـــاكين: ومن روچديستڤينسكي؟

باختیسن: نعم، وأكثر منه ثقافة، أنتوكولسكي- رجل مثقف. أما الآخر - يجب القول، لم تكن لديه ثقافة رفيعة. كان شاعرًا غنائيًا، وعندما كان يتحول إلى موضوعات من قبيل... وطنية، سياسية، وأحيانًا فلسفية، عندئذ كان يتوقف عن أن يكون شاعرًا كما بنبغي.

دوف\_\_\_اكين: إذن ما الذي فيه قريب من يسينين؟

باخستيسن: كان قريب الشبه من يسينين. نعم، نعم، نعم.

دوفـــاكين: كشخصية شاعرية؟

باختين: كشخصية شاعرية، نعم.

دوفـــاكين: وماذا عن الأسلوب... هل يصح القول إن هذه المدرسة كانت ذات توجه من ناحية الأسلوب... هذه الجماعة من شعراء ليننجراد وعلى رأسها فسيقولد روچديستقينسكي والتى تعلمت في الأغلب على يد الذروبين؟

باختين: نعم، تعلموا على يد الذّروبين.

دوفــاكين: أكيد؟

باختين: وعلى يد بلوك بدرجة ما.

دوفـــاكين: إنما أتحدث عن تصوراتي الخاصة.

باختيسن: نعم، نعم، لا، هذا أكيد، إنهم تعلموا في الأغلب، ربما على يد الذرويين تحديدًا.

دوفـــاكين: إذن تعلموا على يد جوميلوف وأخماتوقا...

باختين: نعم، نعم.

دوف سلكين: وكذلك على يد الذُرويين الأقل أهمية نسبيًا. هؤلاء النين تعرفهم، لنقل، لوزينسكي، شرڤينسكي، زينكيڤيتش؟

باختیسن: حسنا، بطبیعة الحال، ألم تكن جماعة بطر سبور جیة، صحیح؟ دو فسساكین: وماذا عن قسطنطین قاجینو ها تستثنیه من بینهم باعتباره أكثر أهمیة؟

باختین: أستثنیه لا باعتباره أكثر أهمیة... لعله بالفعل أكثر أهمیة، ولكن لا باعتباره... - فباعتباره شاعرًا، كان شاعرًا كبيرًا أيضًا، - ولكن باعتباره أبيبًا.

دوفــــاكين: باعتباره أديبًا؟

باختين نعم، لم يكن يستحق النسيان فيما بعد. وباعتباره أديبًا فقد كان رائعًا. شيقًا للغاية. مبتكرًا. وحتى الآن لم ينل حظه من الفهم والتقدير على الإطلاق، بينما قدروه في الغرب حتى آنذاك بما يستحقه كشاعر، وقالوا حينها، إليكم شاعر فريد في الاتحاد السوڤيتي، وأنهم لن يفهموه هناك ولن يقدروه.

دوفـــاكين: إذن. هذا يعني، أننا سنـستمر فـي الحـديث الآن عـن قاجينوف، ثم... سوف أنتظر على أية حال... أحسب أنـه كانت لديك علاقة مع جماعة "أوبيريو"(\*). هل ستحدثنا عن أعضاء "أوبيريو"؟

<sup>(\*)</sup> أوبيريو: اختصار للاسم "جمعية الفن الحقيقي"، وهي جماعة أدبية كانت موجودة في ليننجراد في عام ١٩٢٧ وإلى بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، وكانت تضم الشعراء: قاجينوف، قيدينسكي، زابولوتسكي، خارمس، وهؤلاء اعتبروا أنفسهم "مبدعين ليس فقط للغة شعرية جديدة"، وإنما "مبدعين لإحساس جديد بالحياة"، تميزت أعمالهم بفقدان المنطق والنزعة العبثية والمبالغة. (المترجم)

باختين: لا، لا. ما أعرفه عنهم قليل جدًا. في الحقيقة لا أعرف سوى قاجينوڤ. ڤاجينوڤ وحسب،

دوف\_\_\_اكين: وزابولوتسكي، ألم تكن تعرفه؟

باخستيسن: لا، لم أكن أعرفه، وإنما عرفته بعد عودته من المنفى، وقد كانت معرفتي به محدودة للغاية. كان يسكن آنذاك بالقرب من ماريا ڤينيامينوڤنا؛ في واحدة من تلك العلَيات في شارع بيجوڤايا.

دوف الحقيقة أن ما حققناه اليوم، لم يكن ذكريات، بقدر ما هي الحقيقة أن ما حققناه اليوم، لم يكن ذكريات، بقدر ما هي دردشة. ولكن الأمر كان شيقًا بحق.

باختيسن: نعم، نعم، نعم،

دوف النعب ميخايلوڤيتش؟ هل تشعر الآن بالتعب ميخايلوڤيتش؟

باختين: لا، لم أنعب إطلاقًا،

دوف الكن عسنًا، شكرًا جزيلًا لك، ميخائيل ميخايلوڤيتش.

باختين: عفوا، عفوا.

دوفـــاكين: الآن سوف أوقف الجهاز عند هذا الحد... لكننا لم نـصل الى خاتمة حديثنا بعد...

باختين: لم يتبق لنا بعد ذلك سوى الحديث عن ماريا ڤينيامينوڤنا.

## الحاورة الخامسة

## ۲۲ مارس ۱۹۷۳

دوف الان ميخائيل ميخايلوڤيتش لنبدأ العمل في محاورتا الخيرة. الخامسة، والتي من المفترض أن تكون المحاورة الأخيرة.

باختين: الأخيرة، الأخيرة، بالطبع سيكون الأمر جيدًا.

دوف الله الأمر سوف ان يستغرق سوى وف الله الأمر سوف الله يستغرق سوى وقت قصير. ولكني أعرف، استنادًا إلى خبرتي، أنه ما يزال بجعبتك الكثير. إذن اتفقنا أننا سننتهي بالحديث عن يزال عن يودينا، أما الآن فيمكنك أن تستكمل حديثك

باختيسن: ... عن فاجينوف.

دوفـــاكين: ... عن شعراء وكتّاب ليننجراد في الأعوام من ٢٤ إلــى ٢٩ ... قنسطنطين قاجينوف. أنا أيضاً أذكر هذا الاسم، أنشودة الجَدي"، كان لــديّ، ولكـن، ولكـن، بصراحة، ليس لديّ أي تصور عن شخصية هذا الشاعر.

باختیسن: انظر، لقد کان قنسطنطین قنسطنطینو قیتش قاجینو ق واحدًا من أهم وأبرز ممثلي مدرسة شعراء لیننجراد، کان ما یزال آنذاك شابًا أنهي لتوه جامعة لیننجراد، كان متخصصاً في الدراسات الأدبية، واسع الاطلاع، مولعًا بالكتب. كانت لديه مكتبة مهمة جمع فيها بصورة رئيسية أعمال الشعراء الإيطاليين في القرن السابع عشر.

دوفــاكين: أووه!

(جزء خال من التسجيل. تشويش)

دوفــاكين: تفضل.

باختیسن: هل جری تسجیل هذا؟

دوفسكين: لا. وأيضًا ما قلته عن الرعاة أيضًا.

باخستيسن: نعم. إنن... بعض الرعاة الذين دعوه على الغذاء.

دوفـــاكين: وهل كان لديه رعاة؟

باختیسن: نعم، نعم، کان هناك آندناك... رعاة... مثل... إيليا جروزديف...

دوفــــاكين: كانب سيرة جوركي، أليس كذلك؟

باخستين: كاتب سيرة جوركي، نعم، نعم. كان يعمل آنذاك في دار النشر النشر الحكومية وفي دار النشر الليننجرادية الحكومية، وقد

كتب الكثير (٢) من الأعمال. كانت مقالته عن أقنعة الكتّاب مقالة غاية في الأهمية، كانت شيئًا مبتكرًا في تلك الفترة... في علم الأدب، كان رجلا مهيب الطلعة، يحسن تدبير أموره، وفي الوقت نفسه كان يقدم المساعدة للسباب وللكتاب الذين يعانون الفاقة، وهؤلاء كانوا كثيرين. كان الكتاب الشباب الذين يتضورون جوعًا أمرًا معتادًا في ذلك الزمن. كانوا يذهبون عادة إلى دار النهش الحكومية. يجتمعون هناك، يزورون بعضهم بعضًا. كان الواحد منهم يقول: "لدى ما يؤكل... تعالوا لتأكلوا طماطم!" فيــذهبون ليأكلوا الطماطم. كانت الطماطم تعد طعامًا طيبًا؛ إذ إن الكثير لم تكن لديه حتى الطماطم. ينبغي أن نقول إن هــذا كان هو الأمر الشائع، لكن نيكو لاى لم يبلغ هذا القدر من الجوع... إيه...

## دوفـــاكين: تيخونوف؟

باختيسن: نعم تيخونوف؟ كان يسير مرتديًا معطفه العسكري القديم... کان یعیش علی نحو بو هیمی شدید... کان لدیه بر اد شای، فكان يقدم الشاي، أحيانا مع الخبز، وأحيانا دون خبز، لر فاقه الكتّاب و هلمجر ا.

لكن قاجينوف، كما قلت سابقًا، كان وحيدًا للغاية. لم تكن تربطه علاقات وثيقة مع كل هؤ لاء الكتاب. كان يكسب عيشه من طبع أشعاره، وبعد ذلك راح يسساعد الكتاب

الشباب بالمساهمة في تحرير كتبهم وتقديم المشورة. وقد نجح في طبع أشعاره أيضًا وبعض الملاحظات في مجلــة كانت تسمى "مذكرات مسرح جوال".

آنذاك كان المسرح الجوال يحقق نجاحًا كبيرًا. كان مدير هذا المسرح ومؤسسه جايديبوروف... وسكارسكايا. كان جايديبوروف ممثلا، ذا شهرة عريضة في زمنه. أما سكارسكايا فقد كانت أيضًا ممثلة. كانت شقيقة فيرا فيودوروفنا قوميسارجيفسكايا(٢).

دوفـــاكين: الأمر إذن على هذا النحو! وهل كانت أختًا شقيقة؟

باختين: أظنها كذلك. سكارسكايا، أعتقد، هو اسمها الفني. هل كنت تعلم شيئًا عن هذا المسرح؟

دوفـــاكين: لا.

باختین: لقد جری نسیانه هو ومسرحه تماماً، علی أنه كان قد حظی آنذاك بشهرة عریضة.

دوفـــاكين: في بطرسبورج؛ أي أن...

باختيسن: نعم مسرح بطرسبورج الجوال.

دوفـــاكين: وأين كان ينتقل؟

باخستيسن: انظر، إن اسم المسرح الجوّال وفكرته مسأخوذان مسن الفنانين الجوّالين، الذين كانوا ينقلون معرضهم عبر الأقاليم. على هذا النحو كان يعمل، إذا جاز القول، فنانو موسكو وبطرسبورج، يخدمون علاوة على ذلك، ما

يسمونه اليوم بالريف. وعلى هذا النحو كان يعمل مسسرح جايديبوروف أيضًا. كان هدفه الرئيسي أن يكون مسسرحًا من مسارح العاصمة، وفي الوقت نفسه يقوم بخدمة الريف، أن يُعرّف الريف بأحدث الاتجاهات في الحياة المسرحية. وقد نجحوا في ذلك بدرجة ما.

دوفـــاكين: ولكن أي نوع من المسارح كان هذا المسرح مـن ناحيـة أسلوبه؟ هل كان مركبًا من المـسرح المـالي والمـسرح الفنى؟...

باختيسن: نعم، على هذا النحو كان... على أنهم في هذا المسرح امتلكوا أشياء أكثر... كانت لديهم تيارات يسسارية: كان الرمزيون يقدمون هناك مسرحياتهم، ثم إنهم اختاروا بعد ذلك أعمالا قليلة الشهرة. على سبيل المثال، قدموا أعمالا عديدة لمسرحيين من دول إسكندناڤيا.

دوفسساكين: كانت هذه هي الموضة السائدة أنذاك. والتي انتشرت بعد ايسن.

باخستيسن: تمامًا! انتشرت بعد إيسن، نعم. وبالطبع فقد قدموا إيسن أيضًا. لكنهم قدموا بشكل أساسي هؤلاء المسرحيين السنين كانوا أقل شهرة. كان مسرحًا جيدًا، بالطبع، مسرحًا جيدًا بمقساييس ذلك العسصر. كسان مسسرحًا حيويًا؛ لأن جايديبوروف نفسه كان شخصًا حيويًا، وكذلك كانست سكارسكايا. وها هم يصدرون مجلتهم، التي كانت تُسمى

مذكرات مسرح جوال". كان رئيس تحريرها هو باقل نيكو لاي قيتش ميد فيديف. وكان من أقرب أصدقائي في تلك الفترة.

دوفسكين: حقا، حقا. لقد سبق وأن تحدثت عنه.

باختين: لقد أشرف على تحرير هذه المجلة. كان محنكا، كان قادرًا على تجنب كل العقبات الممكنة والتي كانت عديدة في تلك الفترة في الأنب وفي الفن أيضًا؛ وكان رجالا بمتلك الشجاعة الكافية كما كان يمتلك المبادرة. وها هـ و ينـشر أعمال قاجينوف. بينما لم تتشر المجلات الأخرى أعماله. وفي هذه المجلة نشر قاجينوف تلك الأشعار التي لا يمكن الآن تصور نشرها في هذا الوقت. ها هي إحدى القصائد التي نشرت أنذاك، وهذه القصيدة التسى كتبها أهجينوف بالمناسبة هي قصيدة سيرة ذاتية...

> أعيش راهبًا في شارع قنال يكاترينا رقم ١٠٥ (العنوان صحيح)

خلف النوافذ تتمو أزهار الأقحوان والبرسيم البرى،

ومن وراء البوابات الحجرية المحطمة

أسمع صرخات جورجيا وأنربيدان

انهار معيد الجسد

وفي البراري تغنى القبيلة

وقد اندفعت خاضعة خلف الراية الحمراء

تطير مستكينة

وتتدفع بصوت مسموع

اليوم تجازفين يا روسيا بإطلاق الفضيحة

وفي الكرملين يصعد محمدك السلم

على درجاته يظهر محمد أوليان:

"وقد يكون اسمه رحمن!"

تصطف الفرق وتتدفع مرة أخرى

يدعون الصين أن ترفع العلم الأحمر القانى بشجاعة

(بعد توقف يعود فيصحح)

تندفع مهرولة

يدعون الصين أن ترفع العلم الأحمر القاني بشجاعة والآن نواصل... انظر أي شعر... هذا الشعر منشور في محلة (1).

دوف\_\_\_اكين: في أي عام من العقد الثاني؟

باخستيسن: تقريبًا في العام العشرين...

دوف عام ٢٢٣ الأرجح في عام ٢٢٣

باخستيسن: لا.

دوفــــاكين: هنا يرد نكر أوليان هذا باعتباره حيًا. أثناء حياته؟

باختيسن: لا، كان هذا بعد وفاته.

**دوفـــاكين:** ولماذا كان يصعد السلم؟ أم أنه سلم الضريح؟

ب فسترن نعم... كلا، ربما، كان هذا إبان حياته. حدث هذا عام ٢٤ على وجه النقريب، عام وصولنا.

دوفـــاكين: حقا!... حسنًا، ليس من المدهش إذن أنه، إذا جاز القول...

باختين: نعم، فيما بعد:

أنا في مقتبل عمري، أعيش وقد امتلأ قلبي بالسكينة وها أنا أشاهد غروب شمس الإمبراطورية العظيمة والشاسعة... التي فيها حياتي.

هذه على العموم واحدة من موضوعاته الأساسية – غروب الإمبر اطورية العظيمة.

دوفـــاكين: "... التي فيها حياتي..." ماذا؟ "انعكست"؟ أم ماذا؟

باختين: حياته في هذه الإمبراطورية بيساطة. لا داعي هنا لاستخدام فعل.

وها أنا أشاهد غروب شمس الإمبراطورية العظيمسة الشاسعة

التي فيها حياتي...

الأبيات، كما ترى، مبتكرة للغاية، فريدة. العنوان صحيح تمامًا. بالفعل فقد عاش...

دوفـــاكين: حسنًا، كان هذا موجودًا في القصيدة.

بساختيسن: أضف إلى ذلك هذه الملامح الخاصة بليننجراد في هذا الوقت: الأبواب الحجرية المحطمة، صيحات چورچيا وأذربيهان، عمومًا كل ذلك... ممثلو الأقليسات الذين راحوا يغرقون بطرسبورج.

دوفــاكين: ولماذا؟

باختيسن: لأنها كانت مكانًا رحبًا بالنسبة لهم. كان باستطاعتهم أن يعارسوا نشاطهم فيها. الروس يتكيفون على نحو أسوأ مع

الظروف القائمة. ناهيك عن أن المميزات الممكنـــة كافـــةً وغيرها كانت متوافرة بالنسبة لهذه الأقليات.

ثم إنه بالفعل كانت زهور الأقحوان و"البرسيم البري: كانا ينموان. لقد زرته مرات عديدة وأستطيع أن أؤكد أن...

دوفـــاكين: حسنًا، هذه مرة أخرى ليننجراد؛ أي بطرسـبورج، فتـرة التدهور الاقتصادى. أنا هنا لم أشعر بالنيب NEP (\*).

باختين: النيب هنا، في الواقع، لم تكن قد ظهرت بعد. أقصد أن سياسة النيب هذه كانت موجودة، ولكن أثرها لم يكن قد ظهر بعد<sup>(٥)</sup>.

دوفـــاكين: لم يكن لها أي أثر على الإطلاق... وقد كان هذا الأسلوب مستخدما من قبل. أو لا، استخدمه ماياكوڤسكي ومن بعده استخدمه الآخرون: "أسكن في شارع بولشايا بريسنا رقم ٢٤. المكان يلفه السكون والصمت. ما رأيك؟.."

باخستيسن: صحيح، إجمالا، نعم. ولكن، من وجهة نظري، كان هذا بعد ڤاجينوڤ.

دوفـــاكين: ماذا دهاك! قبله بزمن طويل...

باخستيسن: نعم، نعم، صحيح، صحيح. أنت على حق.

دوفـــاكين: حدث ذلك في بداية الحرب<sup>(١)</sup>.

باختين: فعلا، حدث ذلك في بداية الحرب.

دوفـــاكين: ثم بعد ذلك لدى الآخرين، فيما بعد راح لوجوفسكي يكرر الأمر نفسه، وكذلك شخص ما.

<sup>(\*)</sup> New Economic Policy) NEP (\*): السياسة الاقتصادية الجديدة.

باختين: فعلا. هذا هو الجانب الرئيسي...

دوف الماشرة، إنه كان يكتب شعراً معاديًا بصورة فظة للثورة، شعراً به شيء ما يتجاوز الحياد، لقد عاش وكانوا على أية حال ينشرون أعماله.

باختين: نعم، في الحقيقة، لم يكن هناك شعر محايد؛ لأن الحياة نفسها لم تكن محايدة، لم يبق هناك، في الحقيقة، ركن واحد محايد. على أي حال، كان رجلا وحيدًا، وكان، كإنسان، محايدًا بكل معنى الكلمة.

حسنًا، ماذا يمكنني أن أضيف أيضًا من أعماله البارزة؟...

دوف الأمر سيبدو شيعًا له شيئًا؟ كان الأمر سيبدو شيعًا لو ...

باختين: تذكرت، على سبيل المثال، مطلع إحدى قصائده. الآن، الآن...

ألا فلتصنع من قشرتي

تمثالا له رنین

لكي يقف ويغني،

بعد أن يتحرر من الأسر،

عند بو ابات حائط بابلیون

عن حياتي الثمينة

وعن صديقتي الوحشية (٢).

بالمناسبة، كان لديه العديد من هذه الأصداء الأسطورية التي...

دوفياكين: هذه أصداء الأصداء.

باختين: نعم، هذا...

دوفـــاكين: تشعر هنا بوجود بريوسوف.

باختین: کلا، بریوسوف هنا غیر محسوس. ربما فیتشیسلاف ایشانوش. والمقصود هنا تمثالی ممنون.

دوف\_\_\_اكين: لا، وإنما أنا اقصد الحديث لا عن استشهادات محددة، وإنما عن أمور عامة...

باختيان: نغمة مشتركة، نعم.

دوفـــاكين: نغمة مشتركة، نغمـة خاصــة ببريوسـوف. وإن كــان بريوسوف قد حولها لصالح الثورة، أما في تلك القــصيدة، فالأمر على العكس من ذلك.

باخستيسن: في هذه القصيدة، نعم.

دوفـــاكين: وهل كان لديه، بخلاف هذا الكتيب، "أغنية الجَدي"، شيء ما آخر؟

باختين: هذه ليست من "أغنية الجدي"، هذه أشعاره. كان لديه ديوانان. لا أتذكر أنا أيضًا عنوانيهما...(^)

دوفـــاكين: ولكن ألم يرد ذكره في الموسوعة الأدبية، المعاصرة الميسرة؟

باخستيسن: لم يرد ذكره على الإطلاق. غير مفهوم لماذا لم يدكروه. لقد نسوه تمامًا (٩). وهذه كانت من أشعاره.

دوفـــاكين: وماذا عن نثره؟

باختین: كان نثره أكثر أهمية، على الرغم من أن أشعاره كانت ماختين: مهمة أيضًا، مهمة وذات طابع مميز، أما عن نثره... فقد

كتب روايتين، روايتين كبيرتين للغاية. كانت الأولى تسمى "أغنيسة الجددي"، والثانيسة تسسمى "حيساة وأعمسال سفيستونوف" (١٠٠).

دوفـــاكين: عفوا، إن "أغنية الجدي" هي ديوان شعر؟

باختين: كلا، كلا، هذه رواية. رواية.

دوفـــاكين: وماذا كان اسم ديوان الشعر؟

باختين: حسنًا. لا أتذكر الاسم.

دوفـــاكين: لا تتذكر اسم هذا الديوان ولا الديوان الآخر؟

بساختيسن: لا أتذكر اسم هذا الديوان ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك.

دوفــــاكين: وماذا عن رواية "أغنية الجدي"، هل كانت تاريخًا أيضًا؟

بالحستين: لا، لم تكن تاريخًا على الإطلاق. لاحظ أن العنوان "أغنية

الجَدَى" نفسه هو ترجمة حرفية للاسم الإغريقي "تراجيديا". أي "أغنية الجَدَى". بطل هذه الرواية هو شخص طريف، غير عادى يدعى تيبتيلكين. تيبتيلكين. وعمومًا نقابل هذا الاسم أيضًا في أشعاره و هلمجرا. وهذا الاسم هو الدي

اختاره.

دوف التراجيدي. تيبتيلكين البطل التراجيدي.

باختين: تيبتيلكين البطل التراجيدي.

**دوفــــاكين:** هذا البطل يشير إلى نوع أسلوبي ...

باخستيسن: نعم. البطل التراجيدي، الذي هسو... تراجيدي وغيسر تراجيدي – مضحك وغريب الأطوار، أخرق وتراجيدي أيضاً على نحو عميق. هذا هو تيبتيلكين.

هذا التيبتيلكين اكتسب في هذه الرواية شكل السيرة. وهذه السيرة تبدأ، بطبيعة الحال، لا من الطفولة، ولا من الشباب، وإنما من ثورة أكتوبر. هذا التيبتيلكين هو عالم على نحو استثنائي، غارق في العلم حتى أذنيه. يسافر إلى الريف في وقت المجاعة. وقد صور فيها نبشاطه في الريف. إنه نموذج للعالم الذي لا يعرف علم الإطلاق ولا يدرك الحياة من حوله. إنه رجل متحمس. شم نجد وصفا لحياته في ليننجراد. هنا يعمل في إعطاء المدروس الخصوصية، يمتليء يومه كله بالعمل، لا ينام تقريبًا، يعطى دروسًا في تخصصات مختلفة، في اللغات الأجنبية: في اللغة الإيطالية، في الإسبانية، وبالإضافة إلى نلك يعطى دروسًا في... اللغة المصرية القديمة. كل من يرغب في در اسة هذه اللغات فليتفضل، على الرحب والسعة، بل كان يعطى دروسًا بالمجان بهدف أن نظل الثقافة الروسية والأنب الروسي على نحو ما بأي شكل على القمة، ألا يذبلا أو ينهارا على الإطلاق. بعد ذلك، أصبح تمامًا...

دوفـــاكين: لا يفتقد الفعالية.

باختين: ... أصبحت نزعة تعظيم التكنولوجيا المعاصرة والروح العملية التجارية وما إلى ذلك، أمورًا غامضة وكريهة، كريهة و غامضة.

دوف التيبتيلكين؟ بالنسبة له، لتيبتيلكين؟

باخستيسن: نعم، بالنسبة لتيبتيلكين.

لقد كان الأمر بالنسبة له غريبًا تمامًا. كان يعيش في ذلك

العالم، عالم الباحث في اللغة والأنب، منقطعًا عن الحياة. وبعد ذلك، ماذا أقول. يصف لنا محاولات النشر، النـشاط الأدبي، لم ينجح في نشر أعماله؛ لأن أحدًا لم يفهمه، ولـم يكن هناك أي ناشر يريد أن يعترف بهذا الاتجاه في الكتابة. وبعدها، جرى وصف زواجه من امرأة لم يكن بمقدورها أن تفهمه وهلمجرا. وفي هذا السياق نجد أن تيبتيلكين كان، من ناحية، رجلا بالغ الأهمية، جادًا ومأسويًا؛ لأن الحياة، إذا جاز القول، لم تتح له فرصة جيدة...

دوفــاكين: لم تقبله.

باخستيسن: الحياة لم تقبله. وهو لم يقبل هذه الحياة التي أحاطست به. ولكنه كان يعيش هذه الحياة برضا تام، عاشها عن طيب خاطر، لم يُدنها. كان الحماس النقدى غريبًا عليه تمامًا، كلا. بعد ذلك جاء وصف كل ما يمكن من غرابة الأطوار. على سبيل المثال فقد اتخذ لنفسه مسكنًا في البرج. البرج الخشبي القائم عند المنازل الريفية في بيترهوف. لقد استأجر هناك هذا البرج غير الصالح للسكنى على الإطلاق ليعيش فيه وكان يصعد إليه كل يوم. كانت لديه فيه غرفة بالغة الصغر، كان يؤدى فيها أعماله. ينبغي أن نــذكر أن تيبتيلكين هذا صورة من... شخصية أصلية.

دوفـــاكين: حسنًا، هذا أمر بدهي، إنه الكاتب نفسه، إنه كاتب من نوع

باختيان: كلا، ليس هو الكاتب إطلاقاً. ليس هو الكاتب، وإنما شخصية واقعية عاشت آنذاك في بطرسبورج كما أن

السيرة الذاتية.

الأحداث بقيقة بالفعل والعادات وما إلى ذلك، ورد نكر ها في الرواية. إنه ليف فاسيليفيتش بومبيانسكي. تعرف بالطبع؟

دوف\_\_\_اكين: سمعت عنه من آخرين ومنك.

باخسيسن: سمعت عنه، نعم. حسنًا، لقد كتب العديسد مسن المقسالات الأدبية... كان شخصًا لديه بالفعل، تقريبًا، إذا جاز القول، سعة اطلاع عظيمة، خارقة.

كان يعرف الكثير ويجيد العديد من اللغات، إلى جانب هذه الدروس المجانية التي كان يعطيها، كانت سعيًا منه ليدعم الثقافة الأنبية في أقصى ظروف يمر بها تطور هذه الثقافة. أما عن الظروف المعيشية التي كان يعانيها، فقد ظل في عوز دائم، بالطبع كان يعاني من الجوع، وعلى الرغم من أنه كان عالمًا، فلم يمد له أحد يد العون. كان محاطا بكل أنواع الشخصيات، التي وصفها ڤاجينوڤ على نحو رائع. وكان من بينهم أيضًا من كان يعيش في ذلك الوقت في ليننجر اد... نعم، وهنا أيصنًا نجد شخصية صاحبة سيرة ذائية إنها لشاعر مجهول. بتجسد طوال الوقت في الرواية، بصفته شاعرًا مجهولًا. إنه صديق تيبتيلكين. ثم يأتي بعده كوستيا روتيكوف. إنه بالمناسبة جزء من الشخصية الأصلية باقل نيكولايڤيتش ميدڤيديڤ، الذي عكف على دراسة بلوك ولديه عدة كتب عنه منها "الطريق الإبداعي لبلوك"...

دوف الابتكار، قليل الأهمية. يخلو من الابتكار، قليل الأهمية.

باختينن: كتاب تافه إجمالا. ببساطة كتاب ردىء.

دوف العموم هذا الميدڤيديڤ مُستهلَّك المغاية. لقد بدأ على نحو جيد، ثم... كان له كتاب جيد عن بريوسوف. في الواقع هو أول كتاب ذو صلة ببريوسوف.

باختين: عن بريوسوف؟ لا أتذكره الآن.

دوف اكثر ضعفًا. هكذا لمحدد التصور المعتباري متخصصًا في بريوسوف، وقد كنت المدين المدينا عن بريوسوف أي كتاب...

باختيتن: لقد كان مُنظَرًا للأدب.

دوفـــاكين: نعم، منظرًا بعض الشيء.

باخستيسسن: حسنًا، لقد درس بلوك وقد تعرف بالفعل على زوجة بلوك، كان عشيقها على ما يبدو.

دوفـــاكين: ليوبوف ديمترييڤنا؟

باختين: نعم. ليوبوف ديمترييڤنا.

دوفـــاكين: بعد وفاة بلوك؟

بالطبع. وقد كشفت له عن أرشيف بلوك، ولهذا كان باستطاعته أن ينشر كتابًا عنه. بل لقد نشر أيضًا مذكرات بلوك، كما نشر أيضًا ملحوظاته. ثم نشر فيما بعد مقاطع مما تبقى من أعمال لم تستكمل ومسرحيات لم يتمها. لقد نشر العديد من تراث بلوك.

وفي الرواية وصف لكوستيا روتيكوف الذي عكف على دراسة شاعر ما (والشاعر المقصود هنا هو بطبيعة الحال جوميلوف) وكان يحاول أن يكشف عن كل عشيقات هذا الشاعر وأن يتصل حتمًا، إذا جاز القول، بكل عسشيقة (١١). كان يرى أنه لكي يفهم هذا الشاعر وأن يحيط بسيرته، وعمومًا لكي يكتشف روحه، فإن عليه، ربما، أن يتعرف عن قرب، على كل عشيقاته. وهكذا ظهر، ينبغي القول، هذا النموذج الفريد. النموذج المثالي.

دوفـــاكين: الذي هو كوستيا روتيكوف.

باختين: كوستيا روتيكوف، نعم.

دوفـــاكين: وميدڤيديڤ.. كان النموذج الأصلى؟

باختين: ميدڤيديڤ، نعم.

دوفـــاكين: وبومبيانسكي - النموذج الأصلي لمن؟..

باخسيسن: لتيبتيلكين،

دوفـــاكين: تيبتيلكين نفسه. ومن كان يجسد السيرة الذاتية لـه؟ كـان يجسدها شاعر مجهول.

باختيان: شاعر مجهول، نعم، كل من في الرواية مرتبط بأسخاص محددة، وهكذا، كما أخبرتك، نتكشف شخصية قاجينوف الفريدة: تفاصيلها الصغيرة، ظلالها الرقيقة من جانب، ومن جانب آخر، سعة أفقها غير العادي، سماتها الكونية تقريبًا. هذا ما أضفاه عليها بحدة، وهذا التميز ينكشف لنا في شخصية تيبتيلكين أيضًا. تبدأ الرواية بوصف ليننجراد، "في هذا الزمان عاش في المدينة كائن غريب يُدعى تيبتيلكين "(١٢). كائن غريب، وبعد ذلك يأتي الحكي عن البيئة التي يعيش فيها تيبتيلكين: غرفته،

ملاءته التي تغطى فراشه والذي يلائم الملاءة، تمامًا...

وبما أنني كنت صديقًا قريبًا لبومبيانسكي، فقد كنت أعرف هذه الملاءة جيدًا، وعمومًا فقد كانت هذه الأشباء معروفة، وكلها تم وصفها بدقة تامة. وفي الوقت نفسه فقد انعكست في الرواية قوة وعمق وحياة بومبيانسكي المأساوية.

إجمالا، لعلى أقول، إنها مأساة فريدة تمامًا في الأدب. مأساة يمكن وصفها بمأساة رجل مضحك. رجل مضحك. مأساة رجل غريب الأطوار، ولكن ليس علي طريقة دستويفسكي (٩) وإنما بأسلوب مختلف بعض الشيء. على العموم فقد كان مصيرًا مدهشًا للغايـة، مثيـرًا للفـضول ىدر چة كبير ة.

دوفـــاكين: أظن أن هذا الكتاب كان بحوزتي.

باختيبن: نعم، كان الحصول عليه يسيرًا.

"حياة وأعمال سقيستونوف" هي رواية أخرى. سقيستونوف هنا بالمناسبة هو ، جزئيًا، قاجينوف نفسه، وفي هذا السياق فإن هذه الرواية أقرب كثيرًا إلى روايـــة السيرة الذاتية. حسنًا، هنا أيضًا يجري وصف ممثلي تلك الحقبة من الزمن، المميزين بشدة. والشخصية الرئيسية هنا هي کوکو،

ولكن ينبغي القول إن كوكو هذا هو ثمرة لغرابة العصر. إنه الإنسان الذي، إذا جاز القول، لا يملك شيئا خاصًا به. كل ما

<sup>(\*)</sup> المقصود شخصية بطل دستويفسكي في روايته "حلم رجل مضحك". (المترجم)

كان يملكه أخذه الزمن منه، لا بالمعنى المادي. في النهاية لا يتبقى لديه سوى شيء واحد – أن يحاكي حياة الآخرين، أن يؤدي أدوارهم، أن يصبح شيئًا ما. كان يرتدي ملابس الناس في زمن بوشكين. حتى إنه عندما كان يخرج للنزهة في حديقة مثلا، كان الأطفال يصيحون: "سيصورون هنا؛ سيصورون هنا؛ والمعنى أن تصويرًا سينمائيًا سيجرى هنا؛ لأن هذه الشخصية كانت تبدو شخصية من العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضى.

وعلى العموم كان هذا كل ما أنجزه. تفاهات، لكسن هدفه التفاهات جذبت إليها في الوقت نفسه قوى مختلفة، عصورًا مختلفة، اهتمامات مختلفة. كان يحلم أن يدخل عالم الأدب، ولكنه هو نفسه لم يكن يستطيع كتابة أي شيء؛ لأنه ليس لديه شيء يقوله. لم يكن باستطاعته عمسل شيء سوى محاكاة أساليب الآخرين، وفي النهاية تقع في يده هذه الرواية تحديدًا – "حياة وأعمال سفيستونوف". في البداية كان يشعر بالسعادة أنه قد جرى تصويره أخيرًا في رواية، وأنه دخل التاريخ، ولكنه عندما شرع في قراءة الروايسة أصابه الفزع وإذا به يهرب من المدينة فقد أحس الآن بالخجل من الظهور في أي مكان بعد أن جرى وصفه على هذا النحو.

<sup>(\*)</sup> فيدين، قنسطنطين الكسندروڤيتش (١٨٩٢-١٩٧٧): كاتب روسي سوڤيتي. أول رئيس الاتحاد الكتاب السوڤيت (١٩٥٩-١٩٧١). (المترجم)

مرة أخرى تمت كتابة كل هذا بأسلوب غريب تمامًا، أسلوب يميز قاجينوف على نحو استثنائي، ولعلى أقول إن قاجينوف في هذا السياق شخصية فريدة تمامًا في الأدب العالمي، شخصية فريدة. ولكن للأسف لم يعد أحد يعرف وأصبح نسيًا منسيًا.

وعندما رحلت كان قاجينوف مريضًا: كان السل الرئوي قد بدأ يتسلل إليه. وسرعان ما توفي بعد سفري بهذا الداء؛ إذ لم يتلق أي مساعدة من أي نوع تقريبًا.

هذا على الرغم من أنه، على ما أذكر، جرى اجتماع لكناً بايننجراد مكرس لشعره (١٠٠). وقد قرأ بيندكيت ليقشينس تقريراً عن شعره. وهو الذي قرأ تقريراً رائعًا عن شعر قاجينوف، وقد شارك بالقراءة أيضا، بالمناسبة، ميدقيديف، الذي امتدح أيضا شعره بشدة كما قام بتحليل خصائصه. وقد شارك في إلقاء الكلمات شعراء لا أعرفهم، شعراء غريبو الأطوار راحوا يهاجمون قاجينوف لنزعته الفردية وما إلى ذلك. وأخيراً كان فيدين (٣) رئيس هذا الاجتماع، وقد ألقى هو الكلمة الختامية، وقد مدح بدوره في كلمته قاجينوف و أيده.

دوفـــاكين: متى أقيمت هذه الأمسية، ألا تتذكر؟ في أي عام؟

باختين: الأرجح في عام ٢٥.

دوفـــاکین: حسنًا، من کان الحضور؟ من ألقی کلمـات؟ هـل کـان شینجیلی موجودًا؟

باختيسن: شينجيلي كان موجودًا على ما أظن، وقد ألقى هـو أيـضنا كلمة، تحدث عن شيء ما. كذلك تحدث بومبيانسكي عن شعره.

دوفـــاكين: حسنا، في الواقع، فقد انتهت هذه الأمسية... هـل توقفـت تدريجيًا؟ وهل تم اعتقاله؟

باختيبن: لقد كان مريضًا أنذاك. بعد ذلك، سافرت. الذي حدث لاحقا كان على النحو التالى: لم ينجح على أى حال في أن يشق طريقه، لم يسمحوا له بالنشر، أو نشروا له القليل جدًا. لقد عانى بشدة من الحاجة، في واقع الأمر، لقد تعرض للجوع. بالإضافة إلى ذلك فقد بدأت سنوات الثلاثينيات وفي هذا العصر كان من المستحبل عليه أن يكتسب عيشه بأى شكل من الأشكال. لقد سنت الطرق في وجهه. وحتى فيدين الذي دافع عنه أنذاك بحرارة، تخلى عنه، وقد نقلوا لى كلمات فيدين الذي ذكر أنه "قد بأس من الحياة، و لا يريد أن يواصل الحياة، فما الذي يمكن أن يفعله معه". حسنًا، في ذلك الزمن، بطبيعة الحال، كانت مثل هذه الكلمات "يأس من الحياة"، "لا يستطيع مواصلة الحياة" كانت كلمات منتشرة للغاية. وكانت كلمة "حياة" تعني، بالطبع، هذا الاتجاه الرسمى، الذي كان يتم ترسيخها آنذاك بكل الوسائل.

دوفـــاكين: إذن. حسنًا، عن قاجينوف تحدثت بما فيه الكفاية... حسنًا، لعلك تتذكر أحدًا آخر من بين شعراء تلك الأزمنة؟

باختينن كلا، الآن في الحقيقة لا أتذكر أحدًا...

دوف الين الا تتذكر مارشاك أو يسينين أو...

باختیسن: لا، لا، هؤلاء لم أعرفهم، بالطبع، أقصد، لم أعرفهم بشكل شخصى. لقد رأيتهم جميعًا: سواء يسينين، أو...

دوف الكين: وماذا عن علاقتك بأنتوكولسكي هل توطدت وتطورت؟

باختيبن: لا، لا، لقد تعرفت على أنتوكولسكي منذ فترة غير بعيدة إطلاقًا، في الصيف الماضي، في بيريديلكنو.

دوف المترجم على نحو أنًا أندرييقنا (أخماتوفا - المترجم) على نحو حيوي ... في هذه الحياة؟

باختين: لا، لم تشارك، لم تشارك إطلاقًا. كانت ما تزال في الظل. حسنًا، أما جوميلوف فكان قد لقى حتفه.

دوفـــاكين: أعرف هذا. هذا أمر معروف.

باختين: لكن قاجينوف كان ضمن حلقته، كان لا يزال يعمل أنذاك، وكان يكن له احترامًا وتقديرًا كبيرين.

دوفـــاكين: ضمن حلقة جوميلوف؟

باختيسن: نعم. كان يرأس الحلقة.

دوف اطرح عليك عندند في المرح عليك عندند موف أطرح عليك عندند موضوعًا آخر. هل كنت تتردد في ذلك الزمن على مسرح بطرسبورج؟

باختين: كنت قليلا ما أتردد عليه؛ لأنه، في رأيي، لم يكن المسرح في هذا الوقت مزدهرًا.

دوف النصف الثاني من العشرينيات كان المسسرح مزدهر اللغاية.

باخستيسن: نعم، ولكن، انظر... بالطبع كنت أتردد. ربما، كانت أكثر المسرحيات تأثيرًا على هي مسسرحيات مايرخولد، مايرخولد، نعم. هذا أكثر ما أثار انتباهي. لقد شاهدت له عددًا من المسرحيات. أتذكر على وجه الخصوص أن مسرحية "المفتش العام" التي أخرجها أعجبتني، ثم "الغابة" بعد ذلك. كانت "المفتش العام" عملا شيقًا. حسنًا، ما زلت أذكر جيدًا من مسرحيات هذه الفترة... "المفتش العام" خليستاكوف في الدور الرئيسي... وتشيخوف، ميخائيل

دوفـــاكين: أوه، شاهدت إذن تشيخوف - خليستاكوف؟!

ئشبخو ف.

باخسيسن: شاهدت ميخائيل تشيخوف، وقد شاهدت...

دوفـــاكين: حسنًا! لقد صدر الآن كتاب جروموف عنه. لكنه مكتـوب على نحو ما ضعيف.

باختيسن: كلا، كان ممثلا رائعًا. لقد تركت "المفتش العام" انطباعًا قويًا لدي وهو يؤدي الدور الرئيسي فيها. لم أشاهده بعد ذلك في المسرح، وإنما على الشاشة. حسنًا، "رجل مسن المطعم"، حيث أدى دور"ا أيضنا، الدور الرئيسي فيها. ومنذ فترة قريبة للغاية شاهدته في فيلم أمريكي، لقد أصبح عجوز"ا للغاية، كان دوره قصير"ا، دور مدير كونسر ڤاتوار. أنا معك، هنا... لم يترك انطباعًا قويًا.

فيما بعد شاهدت بعض الفرق الجوالــة و، علــى وجــه

الخصوص، شاهدت، وهذا أمر كان مدهشًا أيسضًا ليي، ساندرو مويسي، عندما حضر إلى هنا.

دوفـــاكين: كان هذا أعوام ٢٧ و ٢٨.

باختيسن: نعم، نعم، في هذه الأعوام. كان ممثلا بارعًا، رائعًا للغاية.

دوفـــاكين: هذا ممثل تراجيديا... بأي لغة كان يمثل؟

باختينن: باللغة الألمانية. كان يمثل باللغة الألمانية فقط... وحيث إنه

كان وحيدًا، فقد كان الآخرون يمثلون جميعًا باللغة الروسية، هؤلاء كانوا ممثلين مسرح ألكسندروفسكي. وقد خلق هذا الأمر خلفية ما خاصة: كما لو أن هذا الشخص من عالم آخر تمامًا، عالم حقيقي، كبير، بينما الآخرون هم مجرد أقزام، أقزام ووحوش. هذا هو الانطباع الذي تولد.

لقد شاهدته قبل ذلك. المرة الأولى التي تعرفت فيها على مويسي كانت منذ أمد بعيد، عندما جاء مع مسرح راينجاردت. وقد قدموا مسرحية "أوديب ملكًا" على خشبة السيرك. قدموها تمامًا كما لو كانت...

دوف المسرح حيث تقدم المورد المسرح حيث تقدم المسرح حيث تقدم "أوديب ملكًا".

باختيان: مسرح راينجاردت؟ متى تسنى لك... أن تذهب، أقصد؟... دوفياكين: ليس إلى هذا المسرح. أنا أقصد... هذه الكلاسيكية نفسها قدمت فيما بعد في قاعة تشايكوفسكي، قدمها المسرح اليوناني.

باختیسن: آه! حسنًا، ولکن هذا مسرح مختلف تمامًا. أما مسرح راینجاردت فقد کانت عروضه متمیزة. حسنًا، قلنا إنه قدم عروضه في السیرك، آنذاك شاهدت مویسي یحیط به ممثلو مسرح راینجاردت فقط. الممثلون فقط. کان الجمیع یقر عون أدوارهم بالألمانیة، فقط بالألمانیة. وهناك شاهدت مویسی للمرة الأولی...

دوفــــاكين: ماذا كانت جنسيته؟<sup>(٣)</sup>

باخستيسن: أعنقد أنه من ناحية جنسيته... لم يكن... من يوغوسلافيا... لم يكن كرواتيًا... كما لم يكن...

دوفـــاكين: ساندرو مويسى.

باختيان: لم يكن مجريًا ... ساندرو مويسي، نعم. كان ضئيل الحجم، متوسط الطول، ضعيف البنية، كان وجهه يسشبه القرد تقريبًا، ولكنه كان مليئًا بالحيوية بشكل كبير. أما عندما يمثل، فإنه يكون، بطبيعة الحال، رائعًا للغاية ... لقد كان بإمكانه أن يتحكم إلى حد كبير في روحه، إذا جاز القول، في شخصيته، يتحكم أيضًا في مظهره وفي قامته إلى آخره، إلى آخره، أنت هنا تشاهد بطلا كبيرًا حقيقيًا يبدو أكثر طولا من كل من حوله، على الرغم من أنه كان من كل من يحيطونه. لا، لقد كان رائعًا من كل

<sup>(\*)</sup> ساندرو مویسی (Moissi) ۱۹۳۰ - ۱۹۳۰: ممثل ألمانی، ألبانی القومیة. عمل علی خشبة المسرح الألمانی (برلین) فی عام ۱۹۳۲، ومسرح بورجتیاتر (ثینا) من عام ۱۹۳۳، اُشتهر بأداء تراجیدیات شکسییر ودراما ایسن وتولستوی. (المترجم)

الوجوه، هذا واحد من أعظم الممتلين الذين رأيتهم. لم يكن لدينا لله لله لله لله لله لله لله لله الممتلين لم يكن لدينا أحد منهم.

دوف الخين: لا أتذكر سوى الأفيشات. أنا نفسي - بطبيعة الحال - لـم أشاهده، أتذكر الأفيشات في موسكو وقد كتب عليها - "ساندرو مويسى"...

باختين: هذا هو المسرح الذي كنت أنردد عليه. حسنًا، كثيرًا ما ذهبت إلى المسرح الجوال أيضًا، لكنه لم يترك لدي انطباعات كبيرة بشكل خاص. إطلاقًا.

دوفـــاكين: بالطبع، فقد كانت موسكو في تلك السنوات هي عاصمة الحياة المسرحية.

باختيسن: كانت موسكو نعم، بطبيعة الحال، وعندما شاهدت مايرخولد، فعندما جاء إلى...

دوفـــاكين: تقول إنك شاهدت ماير خولد؟

باختيسن: شاهدت "الغابة"... ثم شاهدت بعد ذلك مسرحية... "المفتش العام"، خليستاكوف. نعم...

دوفــــاكين: ماذا تقول؟ مايرخولد كان يأتي إلى هنا، معقول؟

باختيسن: كان يأتي، كان يأتي. كان كثيرًا ما يأتي، مرة، مرتين أو ثلاث مرات.

حسنًا، أما ساندرو مويسي، فقد جاء إلى هنا آنذاك مرة واحدة فقط، مرة واحدة، لكنني كنت قد شاهدته قبل ذلك

بكثير، كنت طفلا تقريبًا، في مسرحية "أوديبب"، وكان مويسى لا يزال شابًا.

دوف اكين: عفوا، هل كان ممثلا ألمانيا؟

باختين: ممثلا ألمانيًا، نعم.

دوف المانيا أنداك كانت ألمانيا أليمار؟

باختين: كانت آنذاك ألمانيا قايمار، نعم. لكنه بدأ التمثيل قبل ذلك، على على ما أظن، إبان ألمانيا كايزر في مسرح راينجاردت.

دوفـــاكين: وهل كنت على معرفة بكايزر في المسرح؟

باختين: كايزر الكاتب المسرحي؟

دوفـــاكين: نعم.

باختين: شاهدت له عملا ما. أليس هو صاحب "يوجين المسكين"؟

دوفـــاكين: لا أذكر هذا العمل؛ أعرف أن هناك جدلا كبيرًا دار بشأنه. أود أن أعرف حقيقة الأمر.

باختيسن: نعم، كان هناك جدل واسع. آنذاك كان كتاب المسرح الألماني هؤلاء... كانوا كلهم تعبيريين... فيرفيل مثلا... وقد أخرجوا لكايزر... وهذا كان أيضًا...

دوفـــاكين: مثل توللر.

باختين: .... تعبيريًا. وقد شاهدت مسرحية لكايزر تحديدًا اسمها "يوجين المسكين"...(١٥)

دوف الأفيشات ...

بساختيسن: أتنكر هذا بالطبع وأتذكر المسرحية. كانت موثرة جدا، مناسبة العرض المسرحي، كانت عملا فريدًا للغاية. هذه مأساة رجل فقد في الحرب، إذا جاز التعبير، قوته الجنسية، وهو يعيش في الدنيا في حالة من الإحساس المطلق بالجوع الجنسي... بينما الأخرون يعيشون حياتهم الجنسية و هلمجرا، بينما هو، هذا اليوجين المسكين، يعيش وحيدًا،. لا يستطيع التكيف مع هذه الحياة، وهلمجرا، وما إلى ذلك. مسرحية فريدة، تم إخراجها على نحو فريد. مسسرحية "يوجين المسكين"، أذكر أن كثيرًا من الجدل دار بـشأنها، لكنه في غالب الأحوال كان جدلا تافهًا، لم يفهم أحد مغزى هذه المسرحية على نحو صحيح. في هذا الزمن لم تكن هناك، بطبيعة الحال معرفة صحيحة بهذه الأمور، لم يكن أحد يعرف شيئًا عن التحليل النفسي، على الرغم من أن هناك أعمالا نشرت آنذاك في هذا الموضوع. بالمناسبة في هذا العصر، في العشرينيات، ظهرت عندنا مؤلفات فرويد نفسه وكذلك مؤلفات تلاميذه في بلادنا.

دوفـــاكين: في الواقع كانوا سوقيين على نحو ما... أذكر، وربما كان هناك آخرون لهم وجهة نظر أخرى، محاضرة ما سمعتها للبروفيسور يرماكوف.

باخستيسن: آه! حسنًا، أعرفه. له عدد من المؤلفات، من بينها كتاب...

دوفـــاكين: عن جو جول، لقد كتب على وجه الخصوص عن...

باخستيسن: نعم، عن جوجول، وخصوصنا عن "الأنف"(١٦). وقد أصدر فيما بعد كتابًا عن... "بيت في كولومنا"؛ حيث يفصح فيه

قائلا: "البیت بیتی... ویقع فی کولومنا (۱۷). إذن (یبتسم) حسنًا، بالطبع لم یکن یرماکوف سوی محاکاة لفروید.

دوفـــاكين: ولكني، للأسف، لم أتعامل بجدية آنذاك مع هذا الموضوع، فقط مع نهاية...

باختيان: نعم... آنذاك صدرت الأعمال الكاملة لفرويد...

دوفــاكين: عندنا؟

باختين: نعم، عندنا. أقصد تحديدًا الأعمال التي صدرت في تلك الفترة، عندما كان فرويد لا يزال يواصل بطبيعة الحال، نشاطه. ولكن ينبغي القول إن الفرويدية لم تتأصل لدينا، لم يحدث، لم يكن هناك في التربة الروسية أتباع حقيقيون، جادون على نحو عملى، لم يكن لدينا.

دوفـــاكين: وأنت، ما هي علاقتك بالفرويدية؟

باختيان: حسنا، انظر، على أي نحو علاقتي بالفرويدية. في جميع الأحوال، فقد كان فرويد أحد أعظم ممثلي القرن العشرين، بطبيعة الحال هو مكتشف عبقري. يمكن وضعه إلى جوار، حسنا، مع من؟... حسنا، إلى جانب ... يا إلهي!... أينشتاين. هكذا يضعونه عادة. نعم... شخصية عظيمة. أمر آخر، قد لا تتفق مع اتجاهه، ولكن ما نجح فليمن اكتشافه، أمر لم يره أو يعرفه أحد قبله، حذا شيء لا يمكن لأحد أن يشك فيه. هو حقا مكتشف، بل ومكتشف عظيم.

دوفـــاكين: ولكن على أي حال... أقصد بالنسبة لموقفكم، الذي يختلف أساسًا، إذا جاز القول، كما أفهم، مع التحو لات التي طرات في القرن العشرين على الكانطية...

باختين: الكانطية، نعم.

دوفـــاكين: هو على أي حال (فرويد - المترجم) يختلف...

باختينن في هذا السياق فهو غريب عنى بطبيعة الحال.

دوفــاكين: غريب؟

باختيان: نعم.

دوفـــاكين: ولهذا فإني أتساءل.

باخستيسن: ولهذا فإنها لم تؤثر في على نحو مباشر، أقسد آراءه. ولكن، في ذات الوقت كان لديه الكثير جدًا، يؤثر، حتى ولو على نحو غير مباشر، شأن كل اكتشاف جديد، حتى ولو أنك، إذا جاز القول، لم تكن معنيًا بههذا الجديد، ولكنه على أي حال، يجعل العالم أكثر اتساعًا وأكثر ثراءً (١٨).

دوفـــاكين: ممتع. حسنًا، ماذا لديك من أمور تتعلق بالمذكرات؟ يتبقى لنا قبل أن نأخذ فترة التوقف... بعد التوقف سوف نتحدث عن يودينا. أود أن أطرح بـشأنها مـرة أخـرى بعـن الأسئلة...

باختين: تفضل. ولكن ليس هناك أية مذكرات من أي نوع.

دوفـــاكين: قبل أن أسالك عن يودينا، كنت أتحدث معك عن شخص ما... عن قاجينوف... تحدثتا...

باخسيسن: نعم، تحدثنا عن فاجينوف... كما تحدثنا عن شعراء آخرين، لعلى لم أتذكر... الكُتَّاب.

دوفـــاكين: نعم، حسنًا، من إنن من الشعراء الآخرين تتنكر؟... حسنًا قص علينا ولو قليلا عما يربطك بزابولوتسكي.

باخستيسن: ليس لدي شيء عنه. ببساطة لقد قرأت أعماله، قبل نفيه...
وقبل أن أُنْفَى، هذا كل ما هنالك. ثم شاهدته بعد ذلك عدة
مرات، تحدثنا قليلا جدًا، واستمعت إليه قليلا جدًا...
واستمعت إلى قراءة لشعره... عند ماريا قنيامينوڤنا،
عندها في هذه الـڤيلا. هذا كل ما في الأمر. زد على ذلك
أنه كان رجلا يغرط في الشراب...

دوفاكين: حقا؟

باختيسن: ... وقد كان لدى ماريا ڤنيامينوڤنا "ڤودكا زابولوتسكي".
عمومًا لم تكن تشرب الـڤودكا (ضاحكًا)، ولم يكن هناك
من معارفها والمقربين منها ومن ضيوفها من يشرب
القودكا، أنا مثلا لم أكن أيضًا أشرب الـڤودكا. ولـنلك
كانت الـڤودكا تظل لديها من أجل زابولوتسكي: فإذا ما
عرج عليها مثلا لكي... يجد لديها " ڤودكا زابولوتسكي"
كما كانت تسميها (يضحكان معًا).

دوف الآن ميخائيل ميخايلوڤيتش، حسنًا، دعنا الآن نوجز الأمر في عبارة...

باختيان: كذا؟

دوف المحنى في عام ٢٨، في دوف التاريخ تم اعتقالك... وعلى الفور رحلت، اليس كذلك؟

باختين: كلا، لم أرحل مباشرة. لقد اعتقلوني ثم أطلقوا سراحي بعدها...

**دوفـــاكين:** أطلقوا سراحك؟

باختينن: أطلقوا سراحي، نعم، ولكنني بقيت تحت المراقبة. أطلقوا سراحي بسبب مرضى. وقد مكثت بالمستشفى (١٩).

دوف الكين: كانت ساقك لا تزال موجودة؟

باختيسن: كانت ساقي لا تزال موجودة، لم تكن قد بُترت بعد، ولكنها كانت مريضة. بالإضافة إلى ذلك كنت قد أجريت جراحة ما في ساقى الأخرى، كما يبدو، في المفصل الحرقفي.

دوفـــاكين: إنن فقد أطلقوا سراحك ببساطة لأسباب إنسانية إذا جاز القول.

باختيسن: أطلقوا سراحي لأسباب إنسانية، عمومًا كان كل شيء لأسباب إنسانية، بالإضافة إلى ذلك أنه عندما كان الصليب الأحمر السياسي يعمل آنذاك برئاسة...

دوفــاكين: بيشكوڤا.

ساختينن برئاسة فينافير، نعم، وبيشكوفا(٢٠).

دوفـــاكين: الأمر كذلك، حسنا، ثم عرضوا عليك بعدها أن ترحل ببساطة؟

باختيسن: عرضوا على أن أرحل ببساطة، نعم.

**دوفـــاكين:** إلى أين؟

باختين: إلى كوستاناي.

دوفـــاكين: كوستاناي. في كازخستان. في جنوب كازخستان، ألـيس كذلك؟

باختين: كلا، بل تقع في شمال كازخستان(٢١).

دوف البقاع، حيث، ... في تلك البقاع، حيث أكتبوبينسك.

باختیت: حیث أکتیوبینسك. بل كنا نبعد عن أکتیوبینسك.. آنذاك كانت كوستانای مجرد مركز إقلیم، مركز.

دوفـــاكين: الآن هذه المناطق تحمل أسماء أخرى.

باختيسن: محافظة أكتيوبينسك. نعم، تحمل اسمًا آخر. آنذاك، لم يكن هناك، بطبيعة الحال أي أراض صالحة للزراعة. كوستاناي كانت في الواقع بقعة مجهولة تمامًا.

دوفــاكين: وسط برار قفر؟

باختيسن: برار من كل الجهات، برار، الأشجار هناك شيء نادر. برار قاحلة... كان المناخ هناك قاسيًا، قاسيًا: في الستاء صقيع قارص للغاية، أما في الصيف فتهب الرياح المتربة المضنية. رياح مثيرة للتربة، حتى أن السير فيها يصبح مستحيلا بمعنى الكلمة ويظل المرء يلهث...

دوف اكين: وكيف كنت تكسب قوت يومك؟

باختين: كنت أعمل.

دوفـــاكين: ماذا كنت تعمل؟

باختين: محاسبًا (۲۲). طوال الوقت. كان هذا أمرًا معتادًا آنذاك: المنفيون أينما كانوا في أماكن... مثل كوستاناي...

دوفـــاكين: في اللجنة التنفينية؟

باختيسن: كلا، كنت أعمل محاسبًا في مؤسسة تجارية.

دوفـــاكين: كم سنة كانت مدة الحكم؟ خمس سنوات؟

باختين: حُكمَ على بخمس سنوات.

دوف التهى الأعوام ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٠... انتهى الحكم في عام ٣٠. انتهى الحكم في عام ٣٠.

باختين: بلى، لعله انتهى في عام ٣٣، لا أتذكر الآن بدقة. لكنني لم أرحل بعدها آنذاك.

دوفـــاكين: ألم يكن أمامك مكان تذهب إليه؟

باخستيسسن: لم يكن أمامي مكان أذهب إليه؛ لأن درجات الحرارة كانت "تحت الصفر"، وما أدراك ما يعني "تحت الصفر" في بقعة موحشة مثل كوستاناي (٢٣).

حسنًا... والسبب الحقيقي... أنه لم تكن هناك مدينة واحدة محلية، بل لم تكن هناك مدينة واحدة على الإطلاق بها مؤسسة تعليمية عليا واحدة، لم يفلح الأمر. هذا ما حدث.

دوفـــاكين: وهل كانت زوجتك بصحبتك في المنفي؟

باختين: نعم، كانت بصحبتي.

دوفـــاكين: ألم يكن لديكم أطفال؟

باختيسن: لم يكن لدينا أطفال.

دوفـــاكين: وهل كانت زوجتك تعمل أيضاً؟

باختيبن: كانت زوجتي تعمل في البداية في إحدى المكتبات العامة، بعد ذلك توقفت، ورحت أنا وحدي الذي يعمل.

دوفـــاكين: إذن، يمكن القول، إنكما عانيتما الكثير... حسنًا، إلى أين أين ذهبتما بعد ذلك؟ هل بقيتما في كوستاناي؟

باخسيسن: نعم... ينبغي القول إنه في تلك الفترة التي كنت فيها في كوستاناي ... وكوستاناي هي عمومًا المدينة، التي كانت في الزمن الغابر، زمن القياصرة، منفي (٢٠). نعم... اعتاد أهلها أن يحسنوا معاملة المنفيين، ومن الغريب أن هذا الأمر استمر حتى الآن، لقد أصبح تقليدًا لديهم، لقد كانوا يعاملوننا بصورة جيدة، منذ اللحظة الأولى وفي كل الأحوال، وقد أدهشني ذلك للغاية، حتى في الأوقات التي

بلغت فيها المجاعة ذروتها، وكان الجميع يسسيل لعابهم لرؤية البطاطس، كانوا يضيفون لنا أكثر، يضيفون. تذهب إلى الدكان فيعطونك ربع أو حتى ثمن كيلو شاي. تطلب فيعطونك مرتين، ثلاث وهلمجرا. كانوا يعاملوننا معاملة حسنة في المؤسسات التجارية...

دوفـــاكين: ألم نقم بأي عمل من أعمال التدريس؟

باختين: بلى، قمت، قمت بالتدريس، وخصوصًا في العام الأخير. كان هناك ما يعرف بالتعليم، التعليم، ليس معهدًا...

دوفـــاكين: التعليم الصناعي؟

باختين: التعليم الصناعي، نعم. عملت به بعض الوقت. فيما بعد قمت بالتدريس في أنواع الفصول كافة - للعاملين في المؤسسات التجارية... باختصار، في الموضوعات الاقتصادية (٢٥).

دوفــاكين: ألم تقم بتدريس الحضارة الإغريقية لهم؟ (يبتسم).

باختين: بلى، كنت أدرس الموضوعات الاقتصادية. لقد اكتسبت هناك معرفة بها بالطبع بسرعة فائقة. هل تعرف أن هذا التخصص...

دوفـــاكين: نعم. ولكن هل انتقلت منها إلى سار انسك؟

باختين: نعم، انتقلت منها إلى سار انسك. حدث نلك على نحو مفاجىء.

دوفـــاكين: أكان ذلك بعد عام ٣٤؟

باختين: نعم، كنت...

دوفـــاكين: ألم ينعكس اغتيال كيروف على مصير المنفيين هناك؟ باختين: على مصير المنفيين، هناك؟ انعكس بعض الشيء... وحتى قبل وقوع هذا الحدث.. نعم - نعيم، انعكس. بالدر جية الأولى جاءت إلى هناك موجة جديدة من المنفيين، وكسان المنفيون، بالدرجة الأولى...

دوفـــاكين: ... من الشيوعيين.

باختيسن: نعم، من الشيوعيين. على العموم فقد تغير كل شيء هنا. كل هذه المميزات والتسهيلات، التي كنا نحصل عليها هنا، نحن المنفيين، وهو أمر عجيب أن يكون لنا نحن المنفيين مميز ات و تسهيلات، على سبيل المثال، لم يكن أحد يتصور أن يعرض علينا أن تتقدم للحصول على قروض. وبعدها، أن نحصل على مرتب؛ إذ إن المنفيين في معظم الأحـوال كانوا من المتعلمين وأصحاب المؤهلات، كما أن قلة منهم، على وجه الخصوص، كانوا من السكان المحليين، ومن ثم فقد كانوا بعطوننا راتبًا مختلفا تمامًا. مثلا، هؤ لاء كانوا بأخذون مربّبًا قدره مائة وخمسون روبلا، بينما كنا نتقاضى مائتين وخمسين، ثلاثمائة، لكوننا فقط منفيين. إذن، كان من الضروري، بطبيعة الحال، أن يتم تبرير هذا الراتب. وفي هذا الشأن كان الجميع يدركون أننا كنا نعمل، بينما لم يكن هناك أحد لديه القدرة أو المعرفة أن يقوم بهذا العمل. جميعهم كانوا على قدر بسيط من الثقافة، على الرغم مما كانوا يتمتعون به من نكاء وموهبة، ولكنهم كانوا أناسًا على قدر يسيط من الثقافة.

دوف الساكين: هكذا. ولكن أين كانت تقع سار انسك هذه؟

باختیسن: سارانسك تقع غیر بعید نسبیًا عن موسكو: على مسافة عشرین ساعة سفرًا.

دوفـــاكين: أين، في محافظة جوركوفسكايا؟

باختين: نعم، بجوارها. في موردوڤيا، جمهورية موردوڤيا ذات الحكم الذاتي.

دوفـــاكين: هذه في الجنوب؛ أي، جنوب نهر القولجا؟

باختين: لا، لا تقع على نهر القولجا.

دوف النهر؟ ألا تقع على النهر؟

باختيت: لا، هناك، بالمناسبة...

دوفـــاكين: ومتى قادتك الظروف إلى هذه السارانسك؟ قبيل الحرب؟

باختين: قبيل الحرب. وصلت إليها قبيل الحرب، نعم.

دوفـــاكين: إذن وصلت إليها في أصعب السنوات: ٣٦، ٣٧، ٣٨. عشت في سار انسك ذاتها. لم يمسلك أحد بعدها، لن يحكموا علنك بمرة أخرى؟

باختين: لا، لا... كان هذا... اسمح لي، سارانسك... لقد بدأت في خلط الأحداث. تذكرت، إذن، لقد وصلت إلى سارانسك بكل تأكيد... ولكننى لم أكن في سارانسك في تلك السنوات القاسية.

دوفــاكين: أين كنت إذن؟

باخستيسن: المسألة أن هذه السنوات بدأت، بدأت... كنت في سار انسك في عام... ثم أصبحت

الحياة مستحيلة تمامًا. بدعوا يعتقلون الناس في كل مكان، كانوا يقبضون عليهم وما إلى ذلك، وهلمجرا. كان الأمر ببساطة فظيعًا، غير مفهوم،

دوف اكين: لقد كان ذلك يحدث في كل مكان.

باختين: لم يكن أمرًا مفهومًا بأية حال.

دوفـــاكين: ثم رحلت من هناك؟

باختيان: وقد رحلت من هذاك في الوقت المناسب.

دوفـــاكين: إلى أين؟

باختين إلى موسكو، إلى ليننجراد. عشت تارة في موسكو، وتارة في ليننجراد.

دوف تصريح إقامة؟

باختين: دون تصريح إقامة. كانت أسرتي تقيم في ليننجراد: أمي وأخواتي.

كما كانت لي أخت متزوجة وتقيم في موسكو (٢٦). هكذا كان الوضع، بعد ذلك أصبح لي أصدقاء، وفي ليننجراد أيضًا كان لي أصدقاء.

دوف الكين: يمكن القول إذن إنك انتقلت إلى وضع غير قانوني.

باختيسن: نعم، إلى وضع غير قانوني،

دوفـــاكين: هل فررت من المنفى.

باخستيسن: نعم.

دوف الكين: هذا ما أنقذك؛ لأن...

باختيسن: هذا ما أنقنني، نعم. ولكن، على ما يبدو، لم يسع أحد للبحث عنى. الحقيقة أن أشياء غريبة للغاية كانت تحدث

آنذاك: كانوا بلاحقون شخصنًا ما وما إلى ذلك، ولكن إذا حدث لسبب ما أن هذا الشخص نجح في الرحيل من هذا المكان، فإن أحدًا لم يكن ليقتفي أثره أو يبحث عنه.

دوف الأجهزة المحلية. لأن هذا معناه أنه خرج عن خطة الأجهزة المحلية. لقد كانت لديهم أيضًا خطة.

باختیسن: نعم، نعم، نعم، نعم، كانت لديهم خطة بالطبع، ومنن شم استطعت أن أعيش هناك.

دوفـــاكين: يخيل لي أنني رأيتك في معهد الأدب العالمي في عام ٣٩، أو ما يقارب هذا التاريخ...

باختيسن: حقا، آنذاك كنت أعيش... نعم، آنذاك كنت أواصل الحياة...

دوفـــاكين: حسنًا، ولكن هل كان معهد الأدب العالمي يسمح لك بقراءة محاضرات لا تدخل في نطاق اهتمامه، وكيف سارت الأمور بك في موسكو؟(۲۷)..

باختين: أووه. الآن، أقصد، عندما رحلت من سارانسك، هربت، يمكن القول... حسنًا، ليس بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما ركبت القطار بكل هدوء وما إلى ذلك...

دوفـــاكين: ألم يكن عليك أن تثبت حضورك كل شهر؟

باخستيسن: في سارانسك؟

دوفـــاكين: نعم.

باختين في سارانسك، لا، لم أكن ملزمًا بذلك.

دوفـــاكين: ولكنك كنت قد أمضيت فترة العقوبة؟

باختين: أمضيت فترة العقوبة، ولهذا لم أكن ملزمًا بإثبات حضوري.

دوفـــاكين: لقد كنت ببساطة "بدون"(م).

باخستيسن: كنت "بدون"، نعم. وحتى في العام الأخير لي في كوستاناي كنت "بدون"؛ لأنهم اقترحوا على قائلين: نفضل، هاك قائمة بالمدن التي لا يحق لك العيش فيها. وهكذا فكرت أنني في نهاية الأمر أعيش في كوستاناي، فلماذا أستبدل كوستاناي بكوستاناي أخرى؟ فبقيت هناك لمدة عام. وإذا بي في هذا العام الأخير أتلقى خطابًا من باقل نيكولايـڤيتش ميدڤيديڤ، كان ميدڤيديڤ قد وصل إلى سار انسك، كان قد سافر إلى هناك بيساطة بحثًا عن عمل بتكسب منه. كان هناك، في سار انسك، معهد تربوي كبير، وكان أحد تالميذه هو عميد هذا المعهد. ومن ثم فقد سافر إلى هناك ليعمل عملا سهلا. وقد أعجبه الحال؛ أعجبه بمعنى أن الأمور كانت هادئة، والحياة تسير سيرًا حسنًا. آنذاك أيضًا... وقد نصحنى بالسفر إلى سار انسك.

دوفــاكين: أن تعود؟

باختين: كلا، لا أعود، وإنما أن أسافر إليها. للمرة الأولى. لقد كنت ما أزال أعيش في كوستاناي ... ثم أنه أخبر هم، في المعهد، أن هناك من يُدعى باخستيسن...

<sup>(\*) &</sup>quot;بدون": المعنى بدون تصريح إقامة (المترجم).

دوفـــاكين: وماذا فعلت في سارانسك؟ ... هل كنت...؟

باختين، قضيت عامًا، فصلين در اسيين، فصلين.

دوف الندريس هناك؟ وهل قمت بالتدريس هناك؟

بافستين: قمت بالتدريس، نعم، في المعهد (٢٨).

دوفـــاكين: هذا ما ذكرته لي بعيدًا عن جهاز التسجيل من أن الأمـر كان مملا؟

باختين: ... كان مملا، نعم.

دوفـــاكين: ... الندريس هناك؟

باختيسن: نعم، التدريس هناك كان مملا؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل:
التلاميذ كانوا جهلة والمدرسون كانوا جهلة. ولكنهم هناك
كانوا يدفعون رواتب جيدة. كانوا يدفعون بالساعة.
ويدفعون كثيرًا جدًا... لقد عدت من هناك ومعي حوالي
عشرة آلاف، على الرغم من أنني لم أعمل سوى فصلين
دراسيين فقط. فعندما هربت، هربت وفي جيبي عشرة

دوفـــاكين: أوه... حسنًا، هذا ممكن؟

باختيسن: نعم... وعلى هذا النحو كنا نعيش...(٢٩)

آلاف (يضحك).

دوفــــاكين: وهل تجولت في هذه الأنحاء أنت وزوجك؟

باختيسن: تارة في ليننجراد، وتارة في موسكو، زد على ذلك فقد تجولنا هناك، وهناك وحاولنا قدر المستطاع ألا نبيت في شقق متعددة. كان لنا أصدقاء في شقق متعددة. كان لنا أصدقاء في أماكن عديدة، وكان من الممكن أن نبيت لديهم...

دوفـــاكين: على أية حال هذا أمر جيد... فعندما يكون الناس خائفين، فإنهم لا يسمحون باستضافة من ليس لديهم تصاريح إقامة.

باختين: هذا صحيح، زد على ذلك...

دوفـــاكين: وهل كان لديك تصريح إقامة في سار انسك.

باختين: كان لدي تصريح إقامة في سارانسك، كما كان لدي بطاقة شخصية من سارانسك.

دوف الموردوڤية. بطاقة شخصية باللغة الموردوڤية.

باختين: كان لدى بطاقة شخصية... لا، عفوا...

دوفـــاكين: بالروسية، بالأسكتلندية أم؟..

باختين: لا، عفوًا، كانت بطاقتي الشخصية آنذاك...

دوفــاكين: باللغة الكازاخية؟ (يضحك).

باختين: باللغة الكازاخية، نعم، نعم. كانت بطاقتي الشخصية باللغة الكازاخية.

دوفـــاكين: حسنًا، إذن لم يكن باستطاعتك هنا، إذا جاز القول، أن تندمج في الحياة العلمية، وأنت في هذا الوضع..

باختين: فعلا، لقد كنت أعيش كما...

دوفـــاكين: حسنًا، هل كنت تعمل في هذا الوقت، بصورة جادة، في إدارة أعمالك الخاصة؟

باختين: بالطبع، كنت أكتب، كنت أعمل كثيرًا، كنت أقرأ.

دوفـــاكين: ماذا كنت تكتب آنذاك؟ هل بدأت آنذاك العمل في "رابليه"؟

باخستيسن: لقد بدأت العمل في "رابليه" قبل ذلك، عندما كنست لا أزال في كوستاناي، في كوستاناي، ثم واصلت العمل بعد ذلك...

دوف الكين: ولكن آنذاك لم تكن بحوزتك أي كتب!

باخستيسن: نعم، وعن هذا الأمر سأحدثك الآن. لقد كان لي صديق يعيش في ليننجراد، وهو صديق حميم، الوحيد من أصدقائي الذي لا يزال على قيد الحياة، ويكبرني بعام واحد، يعيش ويعمل، هو البروفيسور إيفان إيفانوڤيتش كاناييف.

دوف عنه مطلقًا.

باخستيسن: له مؤلفات كثيرة، وهو بيولوجي ومن علماء الورائة، ولهذا...

دوفــــاكين: وهل عانى في فترة ليسينكو...؟(م)

باختين : بكل تأكيد، كانوا يقولون عنه "المورجاني ("") المتشدد" . (يضحك) "كانابيف المورجاني المتشدد".

(\*) تروفيم دينيسوڤيتش ليسينكو (١٨٩٨ - ١٩٧٨): عالم بيولوجيا وزراعة سوڤيتي، عمل

دوف الرجل يمدك بالكتب؟ وهل كان هذا الرجل يمدك بالكتب؟

بأكاديمية العلوم السوڤيتية (١٩٣٩) وأكاديمية العلوم الأوكرانية (١٩٣٤)، أكاديمي (١٩٣٥)، له رئيس أكاديمية لينين للعلوم الزراعية (١٩٣٨ – ١٩٥٦)، بطل العمل الاشتراكي (١٩٤٥)، له العديد من المؤلفات في البيولوجيا الزراعية، حاصل على جائزة الدولة السوڤيتية. (المترجم) (١٩٠٠) نسبة إلى عالم البيولوجيا الأمريكي توماس مورجان (١٨٦٦ – ١٩٤٥): أحد مؤسسي علم الوراثة، عضو مراسل في أكاديمية العلوم الروسية (١٩٢٣)، عضو شرف أجنبي بأكاديمية العلوم الموسية (١٩٢٣)، عضو شرف أجنبي بأكاديمية العلوم الموڤيتية (١٩٣٧)، رئيس أكاديمية العلوم بالولايات المتحدة الأمريكية (١٩٢٧ – ١٩٢٥) — ساعدت قولتين توزيع الجينات في الكروموسومات التي وضعها في فهم آليات علم الخلايا وإعداد الأسس الوراثية لنظرية الانتقاء الطبيعي، حاصل على جائزة نوبل عام ١٩٣٣. (المترجم)

باختين: المسألة أنه كان يمت بصلة قرابة لمدير مكتبة سالتيكوف – شيدرين في ليننجراد، مكتبة الدولة سابقًا، عمومًا كان للرجل صلات قرابة واسعة في عالم الكتب.

دوف الكتب؟ ومن ثم راح يمدك بالكتب؟

باختينن: كان يمدني بما شئت من كتب. من أي مكتبة.

باختيان: كانت تصل إليَّ في سار انسك. وبعد ذلك...

دوفـــاكين: يا له من واقع يبعث على السرور. الدنيا بخير!

باخستيسن: صحيح. زد على ذلك: كان هناك صندوق، صندوق كتب على جانب منه عنواني وعلى الجانسب الآخسر عنسوان كاناييف، فما كان عليّ إلا أن أضيف كلمة "إلى" بجانسب عنوانه، بعد أن أفرغ الصندوق من محتوياته وأعيد إرساله إليه (٢٠). هذا كل ما في الأمر.

دوفـــاكين: وهو هناك يرسل ويتلقى؟ ويحمــل علــى عاتقــه هــذه المسئولية؟

باختينن: كان هناك يرسل ويتلقى... ويتحمل المسئولية على عاتقه طبعًا.

دوفـــاكين: لقد كنت بحاجة لهذه الكتب النادرة...

باختين: كانت نادرة للغاية. ولكن المسألة أن الرجل كان بإمكانه أن يرسل لي حتى المخطوطات. حسنًا باختصار، لقد كان له نفوذ واسع في المكتبة، ومن ثم استطاع أن يرسل إليّ...

دوفسساكين: إنن فقد بدأت في كتابة كتابك السرائع عن رابليه وأنست لا تزال في كوستاناي؟

باختيسن: نعم. لكن العمل الأساسي تم بطبيعة الحال بعد ذلك. أقصد عندما عشت في موسكو دون تصريح إقامة وما إلى ذلك، وقد انتقلت من موسكو إلى ليننجراد في مكان أكثر استقرار الستقرار الستقرار

دوف الك بذلك؟ وهل سمحوا لك بذلك؟

باخستيسن: لم أطلب من أحد آنذاك تصريحًا بالإقامة في ساڤيلوڤو، بالقرب من موسكو. حسنًا، لقد كنت آنذاك "بدون"، شم أن ساڤيلوڤو هي ببساطة... مركز القليميّا،

دوفـــاكين: مفهوم، هي مكان يبعد عـن موسـكو أكثـر مـن مائــة كيلومتر ... (٩)

باختين أكثر، مائة وثلاثون كيلومترًا.

دوفـــاكين: نعم، كما أنها ليست مركز محافظة.

باختیسن: صحیح، ولهذا أعطونا هناك تصاریح إقامة، أعطونا جمیعًا(۲۱).

دوفـــاكين: هي آخر نقطة في سكة حديد ساڤيلوڤسكايا.

باختين: نعم، تماما، وهي أقرب مكان على نهر القولجا بالنسبة لموسكو، وكان نهر القولجا يمر بها، هكذا، وكان بها قليل جدًا منهم، في واقع الأمر، لم يكن هناك أحد منهم، ولم أتعرف على أحدهم هناك.

<sup>(\*)</sup> الأشخاص النين ليس لديهم تصاريح إقامة ("بدون") لا يحق لهم الإقامة في محيط العواصم والمدن الكبرى والمراكز أقل من مائة كيلو متر منها. (المترجم)

دوفـــاكين: إنن لم تكن في الواقع منفيًا، وإنما كنت مُبعدًا.

باختين: مبعدًا، نعم - نعم. "بدون"، كما كانوا يقولون آنذاك، "بدون"، مُبعد. نعم، ينبغي القول إنه عاش هناك في تلك الفترة... يا إلهي... شاعر... شاعر... شاعر... ولكنه رحل عن هذا المكان سالمًا...

باختصار، أشعر اليوم بأنني لست على ما يرام... حالتي سيئة تمامًا... ذاكرتي... كل شيء... حتى لساني يتلعثم... لا أعرف لماذا: ربما الجو...

مانداشتام! نعم، نعم.

دوفـــاكين: أوه، مانداشتام! أوه، هنا في ساڤيلوڤو، حقا...

باختين: نعم، لقد عاش هناك، الحقيقة لفترة قصيرة.

دوفـــاكين: ألم نتعرف عليه؟ وعلى ناديـــچدا ياكوڤليڤنا، و...

باخسيسن: لا، لقد علمت أنه كان يعيش هناك بعدما رحل عنها. ومن ثم فلم نتعارف.

دوفــــاكين: لقد تجاسر إنن على الذهاب إلى موسكو، وبعد ذلك فقد قد فاموا...

باخستيسن: نعم. تقريبًا. يبدو لي أنه سافر في البداية إلى ألكمندروف... في نهاية الدنيا... نعم، بعد ذلك، ذهب إلى موسكو...

دوف المحاكين: هكذا. و هل قمت بتسوية وضعك قانونيًا بشكل نهائي فقط بعد موت ستالين؟

باختين: بعد موت ستالين، نعم.

دوفسكاكين: وهل وصلت إلى موسكو قادمًا من ساڤيلوڤو؟

باخستيسن: نعم، عندما كنت أعيش في ساقيلوڤو، على بعد مائسة وثلاثين كيلو مترا، كنت كثيرا ما أذهب إلى موسكو، كنت أقضى بها أوقاتًا كثيرة.

دوفـــاكين: ومتى فقدت ساقك؟

باخستيسن: فقدت ساقى.. نعم، في ساڤيلوڤو فقدتها.

دوف العملية هناك؟ وهل أجروا لك العملية هناك؟

باختين: نعم أجروها لى هناك(٢٦).

دوفـــاكين: أوه يا له من أمر مفزع!

باختينن واقترحوا عليك إنقاذ الساق الثانية. أليس كذلك؟

دوف العملية. ينبغي القول إنه كان الديهم جرّاح ماهر جرّاح رائع، متقدم في السن، في الواقع، كان شيخًا عجوزًا...

دوف الدون"؟ ألم تتقدم بالتماس لرفع "بدون"؟ أم...

باختينن: نعم، لم أسع لهذا قيد أنملة. لقد كان ذلك أمرًا عديم الجدوى آنذاك. على أي الأحوال فقد كنت عزوفًا عن كل شكل من أشكال هذا ال....

دوفــاكين: النشاط...

باختيسن: ... النشاط وكتابة الالتماسات والعرائض. ولم أحصل على رد الاعتبار وليس لدي نية السعى لرد الاعتبار (٢٦).

دوفــاكين: معقول؟!

باختين: بأي مناسبة؟ لقد اعتبرت، على وجه العموم، أنني لم أقتم إلى التحقيق أو المحاكمة أو ما كانوا يصنعونه آنذاك. هذا كل ما في الأمر... دوفـــاكين: كلا، على أي حال كان عليك الحصول على الخاء القرار...

باختيسن: إطلاقًا، ولماذا كان علي أن أحصل على ذلك؟ لأي هدف؟ إن كل الذين اعتقلوا معي، في قضيتي، كلهم تقريبًا تم رد الاعتبار إليهم، أما أنا فلم أسع لذلك ولست بحاجة إليه إطلاقًا. إطلاقًا. إطلاقًا. إطلاقًا.

دوف الكين: وهل عدت بعد ذلك من ساڤيلوڤو؟..

بماختين: عدت من ساڤيلوڤو إلى سارانسك.

دوفـــاكين: مرة أخرى إلى سار انسك؟

باختيان: مرة أخرى إلى سارانسك! هذا ما حدث.

دوف الدون إليك هناك؟ وبعد ذلك أخذ الحجاج يتوافدون إليك هناك؟

باختيسن: بدءوا يتوافدون إلى هناك...

**دوفــــاكين:** لقد راح ڤاديم كوچينوف (\*) يقص عليّ كيف ذهب إليك.

باختیسن: نعم، جاء إلى هناك، وقد زارني عدة مرات. وبعد ذلك زارني شخص اسمه فالديمير نيكولايفيتش توربين... زارني مرات عديدة.

دوفــاكين: أعرف.

باختين: ومعه لياليتشكا، اصطحب معه لياليتشكا وكانت آنذاك طالبة للديد في الدراسات العليا، نعم.

دوفــــاكين: ومن هي ليالينشكا هذه؟ أليست هي نفـسها النــي تــسعى وراعك؟...

 <sup>(\*)</sup> قاديم قاليريانوڤيتش كوچـينوف (١٩٣٠ - ٢٠٠١): لحد أشهر المفكرين والنقاد وعلماء
 الدراسات الأدبية والتاريخية والسياسية في روسيا في القرن العشرين. (المترجم)

باختيسن: تمامًا، تمامًا، هي نفسها...

دوفـــاكين: يجب أن أقول إنني انظر لتروبين بشيء من السخرية...

باختين: صحيح... ولماذا؟

دوفـــاكين: كان رجلا يفتقد إلى الوقار على نحو ما... أما كتابه "رفيق الفن"...(٥٠)

باختين: صحيح... لكن هذا الكتاب قديم للغاية، صدر منذ زمن بعيد، عندما كان لا يزال في مستهل شبابه، عندما كان مولعًا بالنزعة التقنية وما إلى ذلك.

دوف الطباعا المعاملاته وأحاديثه كان يترك انطباعا الله كلا، الحقيقة أنني لا أعرف أعماله الأخيرة، لعل حكمي غير عادل. لست مصرا على ذلك، وإنما كان لدي انطباع أنه شاب ذو نظرة سطحية للأمور وأنه متكلف.

باحستين: نعم، كان كذلك، لكن الأمر اختلف الآن. اختلف. ينبغي القول إن كتابه "رفيق الزمن ورفيق الفن" كان على أية حال بالنسبة لزمنه...

دوفـــاكين: حسنا، كان كتابًا حيويًا.

باد تينن: طازجًا، مبتكرًا، حيويًا، كُتِبَ بلغة وأسلوب رائعين.

دوف عن كونه ترثرة.

باختين: نعم، ولكنه في هذا الكتاب، في المقدمة، لم يصف نفسه بالعالم أو الباحث، وإنما اعتبر نفسه صحفيًا. هذا كتاب من النوع الصحفي، هذه هي المسألة، نعم، ولكنه في الوقت نفسه كان عالمًا، لقد ظل يُدرّس على مدى خمسة عشر عامًا.

دوفـــاكين: أعرف، ما زلت أنكره عندما كنت معيدًا.

باخستيسن: أرأيت؟ لقد ظلت حلقة ليرمونتوف التي أسسها قائمة طوال الوقت، لمدة طويلة. لقد ظل الكثيرون من أعضاء حلقت يجتمعون من وقت لآخر، وقد حصل بعضهم على درجة الدكتوراه، وبعضهم عملوا أساتذة مساعدين و هلمجرا:

دوفـــاكين: حسنًا، ربما، لقد انبعت فيما بعد... لقد كان... ساخطًا... للغاية، من ناحية، وسلفيًا تمامًا في سلوكه، من ناحية أخرى. أتعرف؟... لقد كان من عائلة مثقفة للغاية. لقد كنت على بعض المعرفة بأمه، لقد كانت تدرّس الفرنسية لمجموعة من الصبية عندنا في ديــفيتشي بولي.

باختيسن: أها... لقد كان بالفعل من عائلة منقفة. كان والده مهندساً.
"وعلاوة على ذلك"... كان يرى أن تروبين، اسم العائلة،
مأخوذ من أبيه... بولجاكوف، وفي واقع الأمر كان والده
آنذاك في كييش، كان رئيسًا لفرقة هندسية ما كبيرة...
وقد وقعت له أحداث شديدة الشبه بتلك الأحداث التي

دوفـــاكين: إذن، لقد قاربت سيرة حياتك، إذا جاز القول، من نهايتها بصفة عامة.

باختين: قاربت من نهايتها، نعم.

دوفـــاكين: وصلتم بعد ذلك... حسنا، نقول: استقر بك المقام في...

باختين: ... في سارانسك، عدت إليها...

دوفـــاكين: ولماذا عدت إليها؟

باخستيسن: وإلى أين كان على أن أذهب؟ لم يكن أمامي طريق آخر!

دوفـــاكين: وهل عشت هذاك؟

باختيان: نعم، قبيل مجيء خروشوف. كان ذلك في عهد ستالين.

دوفــاكين: بعد الحرب؟

باخستيسن: نعم، بعد الحرب.

دوف الأعوام من ٤٨ إلى ٥٣.

باخستيسن: نعم. حدث كل ذلك في هذا العصر. لم أكن أفكر إطلاقًا في الذهاب إلى موسكو وليننجراد. كنت أسافر إليهما دومًا، لكنني لم أستطع العيش أو الحصول على تصريح إقامة فيهما. آنذاك ذهبت... إلى وزارة التعليم، كما كانت تسمى آنذاك...

باخستيسن: التعليم العالي؟

باختيان: نعم. لكي يتم تعييني مرة أخرى في أي من المعاهد التعليمية في الأقاليم. وهناك عثرت على رئيس قسم المعاهد التربوية، الذي كان... عميدي في سارانسك، العميد السابق، وقد قابلني وقال لي: "عُدُ إلى سارانسك. سوف أرسلك إلى هناك فورًا، سوف أكتب لمدير المعهد. سوف يوفرون لك كل ما أنت بحاجة إليه. الأفضل أن تذهب إلى سارانسك". وإذا بي أذهب إلى هناك (٢٦).

دوفـــاكين: وإذا بك تقضى هناك بضع سنوات أخرى؟

باخستيسن: وقد قضيت هناك بضع سنوات... نعم، سنوات كثيرة قضيتها هناك، كثيرة للغاية... تقريبًا إلى أن انتقلت إلى هنا.

دوفـــاكين: ولكنك أيضاً... حسنًا، لقد قـضيت صــيفًا بطولـه فــي بيريديلكينو، أنزلوكما أنت وزوجك في دار المسنين...

باختيسن: نعم، نعم، نعم، قضينا زمنا ذات صيف في بيريديلكينو في بيت المسنين، نعم (٢٠). نعم، قبل ذلك... نعم...

دوفــــاكين: لم تحصل على شقة في موسكو إلا بعد أن قاربـت مـن العمر سبعين عاما؟

باختين كلا. لقد حصلت على تصريح إقامة في موسكو في نهاية العام الماضي فقط، بل في العام الحالي، إن سُئت الدقة. أما عندما كنت في المستشفى فلم أحصل على تصريح إقامة، في ذلك البيت أيضًا لم أحصل على تصريح إقامة. على العموم... لم يكن موضوع تصريح الإقامة مطروحًا هناك بأي شكل.

دوفــــاكين: حسنًا، أظن أنك كنت تتصرف بأدب على نحو سلبي تمامًا. لقد كان عليك أن تسعى للحصول على العفو في عام ٥٧.

باختين: ولماذا...؟

دوفـــاكين: ... كان عليهم أن يعطوك شقة...

باختيبن: نعم... بالطبع لم يكن ليفعلوا ذلك... نعم... لا أعرف...

دوفـــاكين: لقد كان زمناً مختلفاً على أي حال.

باختيان: نعم، ولكن أحوالي هناك، في سارانسك، كانت أفضل، أقصد أحوالي المادية. كانت لدى شقة جيدة. أعطوني هناك شقة، شقة، شقة مستقلة، عشنا فيها أنا وزوجي، لم يكن فيها سوانا. كانت شقة مستقلة من غرفتين (٢٨). أكبر من التي أعيش فيها الآن: كانت الغرف رحبة والأسقف مرتفعة،

باختصار، كان هذا البيت، مبنى أقدم من هذا، كان بيتًا رائعًا، يقع في قلب المدينة مباشرة. وأمامنا كان مبنى الحكومة كلها: بيت الحكومة و... لجنة إقليم سار انسك. وكانت لي هناك علاقة طيبة بالجامعة... صحيح أن الإدارة تغيرت، ومن ثم تغيرت العلاقة، إذا جاز القول، ولكن المياه عادت إلى مجاريها مرة أخرى. تعرف، بصفة عامة، لم يكن هناك أي شيء من شأنه أن يكدر حياتي. لا شيء، لا أستطيع أن أقول إنه كان هناك مثل هذا الشيء. لا أستطيع.

دوفـــاكين: ألم يتعرض لك أحد هناك بالأذى؟

باخستيسن: نعم، لم يتعرض لى أحد بالأذى.

دوف الأولى قبل عن "دستويفسكي" (") للمرة الأولى قبل الاعتقال؟

باختيسن: كتبته قبل الاعتقال، نعم.

دوفــاكين: عام ٢٨.

بساخستيسن: نعم.

دوف الصيت، إذن فقد رحلت من هناك رجلا ذائع الصيت، فهذا الكتاب، أقول إجمالا، كان كتابًا علامة.

باختين: كان كتابًا علامة، نعم، علامة.

<sup>(\*)</sup> الكتاب هو "مشكلات الإبداع عند يستويفسكي"، الطبعة الأولى ١٩٢٩. (المترجم)

باختيان: كنت أعمل في إعداد الطبعة الثانية وأنا مقيم في سارانسك. نعم، نعم، وقد حضر إلى كوچينوف، وكان المحرر الخاص بي... أيضًا سيرجي حيورجي فتش بوتشاروف. هكذا سارت الأمور.

دوف الدين: آه! سيريوچا<sup>(ه)</sup> بوتشاروف!

باختيسن: هو أيضنا... كان صديقي، وقد حضر أيضنا إلى في سار انسك.

دوفـــاكين: هذا شاب رائع...

باختين رائع للغاية. ممتاز.

دوف المين أما قاديم كوچينوف فهو تلميذي، تلميذ مُقرَّب، ولكني على أي حال ينبغي أن أتحدث عن قاسكا بوسلايف: وإن كان لا يستحق الإهتمام، إنه شخص لا يُعتمد عليه. في الحقيقة... يجب القول، إنني سمعت منه... لم أكن أعرف، "أين أنت، ماذا تفعل؟"... (يتحدث إلى قطه - المترجم) إنه شخص موهوب للغاية.

باختينن: هو شخص موهوب للغاية.

دوف المحاكين: موهوب للغاية... ولكن لا مبدأ له إطلاقًا. للأسف. لا أعرف... لقد كان دائمًا ما يؤكد أنه تلميذي وما إلى ذلك، وبعد ذلك... إذا به يختفي، وقد أصبح هذا الأمر غير مقبول على نحو أو آخر...

<sup>(\*)</sup> سيريوچا: اسم التدليل من سيرجي. (المترجم)

باختين: آخ، أنت تظن أن له علاقة بحكايتك (\*)؟

**دوفـــاکین:** نعم!<sup>(۲۹)</sup>

باختيسن: كلا، ماذا دهاك! أنت لا تعرف كوچينوف! ليست هو من يفعل ذلك إطلاقًا. إنه رجل شجاع بكل معنى الكلمة. لا، لا، ماذا تقول! أما بشأن علاقته بي، لقد كنت آنذاك، في الواقع، "بدون"، لا أحد يعرفني. وقد نسبي الجميسع هذا الكتاب، كتابي عن "دستويفسكي"... وهو الذي عمل كل ذلك من أجلى. ولولاه...

دوفـــاكين: هو الذي قدَّم كتابك؟

باخستيسن: هو فقط! فقط! فقط، ولو لاه لما كنت.

دوف الكين: ماذا تقول!

باختين نعم، لم أكن قد حزمت أمري، وقد كان "رابليه" جاهزًا على مكتبي، ولكني لم أفكر في نشره، وكنت أرى أن نشره مستحيل وما إلى ذلك. وها هو يظهر ويقوم بعمل كل شيء.

دوف الحصار؟ واخترق كل هذا الحصار؟

باخستيسن: اخترق كل هذا، اخترقه وبشكل عبقري.

دوفـــاكين: حسنًا، هذا بالطبع... شرف كبير لـقاديم، لو تم الأمر على هذا النحو.

باختيسن: نعم، وعمومًا، فإننى أعرفه جيدًا، أعرفه بصورة كبيرة

<sup>(\*)</sup> المقصود التحقيق مع دوف\_\_\_اكين وفصله من الجامعة. (المترجم)

 <sup>(\*\*)</sup> المقصود كتاب باختين "ليداع فرانسوا رابليه والنقافة الشعبية في العصرين الوسيط والنهضة". (المترجم)

جدًا، كلا، هذا رجل شجاع. كلا، كلا، ماذا تقول! لا يمكن مجرد الحديث هنا عن أنه يفزع من سمعتك. مطلقًا! لقد كان طوال الوقت على علاقة بأناس من ذوي السمعة غير الرسمية إطلاقًا (يضحك) وهلمجرا.

دوفـــاكين: كان يدلى برأيه أحيانًا بصورة...

باختين: كان يفعل ذلك. نعم، فقد كان...

دوفـــاكين: هو الآن، إذا جاز القول، أحد زعماء من يسمونهم أنصار الأرض.

باختين: أنصار الأرض، نعم، نعم، أنصار الأرض، أو السلاڤيون الجدد.

دوفـــاكين: وهنا نجد لديهم ميلا... معاديًا للسامية...

باختيان: نعم، ولكن انظر ... لقد كان إنسانًا ... نعم ... لا، لا، لم يكن معاديًا للسامية (\*). لقد كان لديه سوء فهم، انظر على أي نحو كان الأمر ... لقد كان رجلا ذا همة عالية. لم يكن يكتفي بالكتابة فقط. كانت لديه رغبة شديدة للعمل، أن يؤدي دورًا ما في الحياة. لم يكن يهدف إلى الارتقاء في المناصب، كلا، لم يكن شخصًا وصوليًا على الإطلاق! كان النشاط أمرًا ضروريًا له.

دوفــــاكين: أشعر بالسعادة البالغة عندما أسمع كلامًا طيبًا عن النــاس، الذين ارتبطت بهم والذين تسرب الشك إلى نفسي تجاههم.

باختين: بالطبع، شك غير مبرر، في كل الأحوال فإن ما قلته هو

<sup>(\*)</sup> الإشارة هنا إلى كتاب كوچينوف "المائة السوداء والثورة". (المترجم)

استثناء مطلق.

هذا أمر لم يكن له أي تأثير عليه. بل على العكس، على العكس تمامًا.

دوفـــاكين: حسنًا، ربما، أصبح الأمر ببساطة لا يثير اهتمامه.

باختين: ولعله شعر بتعاطف أكبر وما إلى ذلك. لو أنه كان بمقدوره أن يمد لك يد المساعدة، لكان بالأحرى قد قدم لك كل المساعدة الممكنة، نعم... لا، لا. ليس الأمر بهذه الساطة...

دوف الجاهات شتى، وفي حياتي في هذه الفترة أناس نوو الجاهات شتى، وبطبيعة الحال فقد كنت من هذه الناحية غاية في الحرص.

باختين: كلا!

دوفـــاكين: حسنًا، الحمد شه. هناك ثمة تداخل بيننا. بالمناسبة، هل اسم عائلتك منتشر؟

باختين: كلا، ليس منتشرًا إطلاقًا.

دوفـــاكين: من يحملون اسم العائلة هذا كثيرون أم لا؟

باختيسن: في ظني، لا. أعرف فقط...

دوفــاكين: المسألة أنه يوجد بين أنسبائى، إذا جاز القول، أقارب زوجي يوجد من يحملون لقب باختيــن، قرينتي قيسيلوڤسكايا(؟).

باختين: نعم. لقد أخبرتني بذلك، نعم.

دوفـــاكين: <...> لقد كنت مهتمًا بهذا الأمر الخاص بشجرة العائلة (يضحك) وخصوصًا أنك قلت في بداية حديثنا إنك من

عائلة عريقة...

باخستيسن: عريقة، نعم،

دوف النسب العربق ... و إن لديك معلومات متشعبة عن سلسلة نسبك، هذا النسب العربق ...

باختين: لديّ. بمعنى أنها ليست لديّ أنا شخصيّا؛ فأنا لم أكن مهتمًا بناد... بذلك، وإنما كان أخى مهتمًا. كان على علم بنسبنا...

دوف الكين: وهل كنت من سلالة نبيلة؟

باختين: سلالة نبيلة، بالطبع.

دوفـــاكين: من مقاطعة أريول؟

باختیان: نعم، من أربول. حسنًا، وهذه السلالة كان لها فرع في موسكو. ومن هذا الفرع خرج شخص كان مشهورًا للغاية... كان أديبًا متواضعًا، ولكنه كان موظفًا كبيرًا (كان في وقت ما يحمل رتبة أمين سر الدولة في بلاط ألكسندر الثاني) ولقبه باختيان. هكذا. وهذا اللقب يمكن أن تقابله كثيرًا أيضًا في سيرة حياة بوشكين، كما ستجده في سيرة حياة ليرمونتوف وهلمجرا – آل باختيان. وحتى فتيات العائلة كن على معرفة بليرمونتوف. بل وكان ليرمونتوف معجبًا بإحداهن تقريبًا. هذا هو الفرع الآخر، إذا جاز القول. هو من السلالة نفسها، ولكننا لم نكن أقارب (يضحك). أما أقاربنا – فكلهم من أربول، وفي وقت ما كان غالبيتهم عسكريين، جنرالات. وقد حدث أن أحد

هؤلاء، أكثرهم ثراء، إذا جاز القول، هو مؤسس أحد فيالق الكاديت الأولى...

دوفـــاكين: الذي حدثتنا عنه؟

باختين: نعم، تمامًا، في أريول.

دوفـــاكين: هل هو جَدك؟

باختيان: هو جَد جَدى، نعم...

دوفـــاكين: عظيم. حسنًا، الآن سوف نأخذ راحة قصيرة، إذ عليك أن تتناول غذاءك، وبعد ذلك سوف نتحدث عن يودينا.

بالمناسبة أردت أن أسألك... فهناك أمر يهمني للغايسة... ولعلني أكون مخطئًا هنا. فلا كرامة لنبي في وطنه. هل قرأت يوليان سيرجية يتش(\*)؟ وهو ابن عمي (11). هل قرأته بنفسك أم هو الذي قرأ لك أعماله جهر '1؟

باختين قرأته بنفسي، كما أنني استمعت اليه. قرأته منذ زمن بعيد. هذه القصص...

دوفياكين: القصص القصيرة؟

باختيسن: نعم، نعم. مثل حكاية النبابة التي تعرفها.

دوفـــاكين: نعم. وهل كنت تتابع الأمر منذ فترة طويلة.

باختین منذ زمن بعید، بعید. لقد تعارفنا من خلال ماریا قنیامینوقنا و کان هذا منذ زمن بعید جدّا.

<sup>(\*)</sup> يوليان سيرجيڤيتش سيلو (١٩١٠-١٩٩٥): مختص في علم الأحياء، بيطري، أديب ومختص في الفنون. كاتب قصيص قصيرة (منمنمات). زار ميخائيل باختين في بيته وقرأ عليه بعضاً من أعماله، كما قام بعلاج قطه. (المترجم)

دوف العمل جدير بالاهتمام، إذا جاز القول. بالاهتمام، إذا جاز القول. بالاهتمام، إذا جاز القول. بالاهتمان: أرى أنه عمل مهم على كل حال، كُتب بإتقان شديد، وفي النهاية فهو عمل مهم. لكنهم عندنا لا يعرفون هذا الأسلوب، هذا الطابع في الأدب. لا يعترفون به وهلمجرا، لا يفهمونه. خذ مثلا الأدب الشرقي، الياباني...

**دوفــــاكين:** هذا الأسلوب موجود لديهم.

باخستيست: موجود. هناك يقدمون نموذجًا واحدًا، نموذجًا صغيرًا جدًا، التفاصيل، التفاصيل، أدق التفاصيل – على أن تكون متقنة. وهذا ليس موجودًا لدينا، ولكنه موجود لديهم (\*).

دوف المسألة، وأقول لك مباشرة إنني.. إنه ترك لدي انطباعًا نقيلا... كان يشعر أنه عبقري، اكتشف عصرا، وقد غضب مني، إذا جاز التعبير؛ لأنني لم أعترف بذلك... ليس الأمر أنني لم أعترف... لقد شبّه حاله بقوله: "حسنًا، لم يستمع أحد أيضنًا إلى باراتين سكي (\*\*)... ثـم... بعد ذلك..." أي أنه كان يشعر أنه محدد - مكتشف.

باختيسن: نعم.. وهو على حق بدرجة ما. انظر، لقد كان عبقرية نسبيًا... أقول هذا بصفة عامة... فهذه الكلمة... أرى أن من الممكن الحديث عن العبقري فقط بعد موته بمائة عام. حسنًا، بعد خمسين عامًا من موته على أقل تقدير. حتى

<sup>(\*)</sup> أغلب الظن أن باختين يقصد قصائد الهايكو اليابانية. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> باراتينسكي، يفجيني أبراموڤيتش (١٨٠٠- ١٨٤٤): من أهم الشعراء الروس في النصف الأول من القرن التاسم عشر. (المترجم)

يقوم الزمن، إذا جاز التعبير بتمحيصه وانتقائه. أما كون أنه، دون شك، مجدد في الأدب، وهناك خط محدد هو الذي اكتشفه بطبيعة الحال بأعماله، لكن أحدًا لم يستطع تنوقه حتى الآن.

دوف اكين: ولكن لماذا لم...؟

باختيان: لأن كل ذلك لم يكن... لم يكن ملائمًا للعصر، هذا هو الأمر.

دوفـــاكين: أرأيت؟ لم يكن هناك أي شيء سياسي، وهكــذا... ولكــن لماذا؟ لقد كان لدى يلينـا جــورو مثــل هــذه اللمــمات

الانطباعية. كما كانت لدى بريشقين أيضنًا.

باختيان: آه!... هذه مسألة أخرى...

دوفـــاكين: وما الذي تميز به في ذلك؟

باختين: هذه مسألة أخرى.

دوفـــاكين: إن ما تقوله لا يمكن، في الحقيقة، أن أجادلك فيـه. نعـم، بطبيعة الحال المسألة شديدة الحـساسية، هـذه تفـصيلة أخرى... وهناك شيء ما سيئ لديه في القصيدة...

باختين: نعم، هذاك شيء. شيء غير سوي فيها.

دوفـــاكين: نعم، شيء غير سوي. ما زلت أذكره جيدًا... فتاة من قادة الكومسومول تدعى كادتوشكا تقوم بقيادة الترام... هذا مقطع من المقاطع – كل هذا جيد. لكنه كان يـسعى لأن يقدم شيئًا عميقًا، وهو ما لم أجده شخصيًا هنا... ولما كنت أقدر رأيكم تقديرًا رفيعًا، فإنني، بطبيعة الحال، مصطر لإعادة النظر في الأمر. ولكن، يخيل لي، أنه عندما يقرأ

المرء عملا مهمًا بحق فإنه سيجد فيه شيئًا ما جديرًا في كل مرة يعود فيها إليه. وها أنت تعقد مقارنة هنا بينه وبين شيء ما... حسنا، لقد نكر تشيخوف ذات مرة، أنه يمكن الكتابة عن كل شيء "ولو كان محيرة".

باختيسن: صحيح، صحيح، صحيح، وقد كتب فعلا عنها...

دوفـــاكين: إنن لقد كتب عن المحبرة، وعن القلم، عن كل شيء. من ناحية المبدأ يمكن الكتابة عن هذه الأشياء وعن كل شيء... ولكن هذا لم يكن اكتشافًا من جانبه؛ أمَّا أن ترى في هذه المحبرة أو في هذا القلم، إن جاز القول، وباختصار، أمورًا من عوالم النجوم... فإنني لـم أشـعر بذلك، وخاصبة أنه كان مولعًا بشدة بقر اءة أشعاره تحديدًا. ولقد استمعت إلى ما قلتموه عن روجديست ڤينسكى أنه كان يقر أ أشعار ه... نعم، كان هذا أمر ًا شيقًا بحق، فبما بعد قررت بعد تفكير أن انظر إلى الأمر بنفسي، نظرت... عندما أصبح الأمر أقل إثارة. الأمر يتوقف بالطبع علي درجة استيعاب القارىء، ربما يكون الذنب ذنبي، لن أصر على موقفي، لكن... أنا أثق في الفن الكبير فيما كتبه، وهو ما أستطيع أن أعود إليه ثانية...

باختين: ستعود إليه مرات عديدة.

دوفـــاكين: ... مرات عديدة، وفي كل مرة سأكتشف شيئًا ما. أتذكر... أننا، أنا وأنت، فهمنا الأمر كلِّ من زاوية مختلفة، ولكن... ماياكوڤسكي، الأمر بالنسبة لي يجري معه هذا النحو

تحديدًا. وكذلك الأمر بالنسبة ليوشكين. وينسحب الأمر كذلك على دستويقسكي... في بعض الأحيان... قليلا ما أعدت قراءته. والآن وبفضل ما وضعتموه من كتب فقـــد قررت أن أعيد قراءة دستويفسكي مرة أخرى. هناك بعض الأشياء التي لم أقرأها على الإطلاق. أود أن أقرأها من الغلاف إلى الغلاف... وسأبدأ بالمجلد الأول...

إذن... ما رأيك في أدائه... فقد كان (ماياكوڤسكي -المترجم) يُولى أهمية كبيرة لوظيفة الأداء؛ بمعنى أنه كان ينظر إليه باعتباره شعرًا منثورًا.

باخستيسن: حسنا، يمكن استخدام هذا المصطلح جزئيًا.

دوفـــاكين:

الكنني أظن أن هذا المصطلح غير صحيح. أتصور شخصيًا على وجه العموم أن الشعر المنثور هو عيث. الشعر شعر لأنه شعر ...

باختيان: صحيح.

دوفـــاكين: وإذا كان لديهم شيء خاص بهم، فإن هذا لن يغير من خاصية الشعر . أنا، بالمناسبة، لا أحب "الــشعر المنثــور" لتورجينية. خذ مثلا هذه الشطرة عنده "... شورية كرنب ما ملحها زائد..." - هذا أيضًا... كان مقبولا على نطاق ضيق... عن نفسى، بعد هذا "الشعر المنثور" لتورجينيـــڤ، بعد تشيخوف، بعد جورو ، حسنا، هو أمــر شكلاني، في جانب ما، مثلما عند روزانوف. على الرغم من أنني منفق تمامًا أن روز انوف هو مقام موسيقي آخر تمامًا.

باختينن مقام موسيقي آخر تمامًا.

دوفـــاكين: لقد كان منتاقضاً...

باختين: حقا، ولم يكن هذا مجرد سمة في شخصيته، بقدر ما كان أساوبًا فكريًا خاصًا تمامًا، معاناة خاصة، وهلمجرا، أما عنده فالأمر يختلف، أمر آخر: أشياء، أشياء، أشياء، ظواهر طبيعية.

دوف الأشياء هنا، كما تعلم... أي أن الأمر هنا: أشياء أو حاد الأمر هنا: أشياء أو حاد أو الأمر هنا: أشياء أو حاد أو الأمر هنا: أو الأمر هنا: أو الماد أو الماد العاطفي؟ فإذا ما كان بطلا عاطفيًا فأنا لا أشعر به...

باخستيسن: هذا ليس بطلا عاطفيًا. ليس بطلا عاطفيًا على الإطلق. هذا شيء، شيء، هذه ظاهرة Fenomen. مجرد شيء عادة ما يتم التعبير عنه في الأدب باعتباره تفصيلة فقط، ليس لها معنى مستقل، وإنما تكتسب معناها من الكلّي فقط، داخل الموضوع، هي مسألة ضرورية للمشكلة وما إلى ذلك، ضرورية للشخصية. هذا هو الأمر. إنها باختصار شديد، شيء غير مستقل، وإنما تفصيلة تحديدًا، جزء من كل.

دوفـــاكين: حسنًا، وهل لها الحق في هذا الاستقلال؟...

باختيسن: لها الحق، لها الحق. لها الحق كاملا.

دوفـــاكين: وهو الذي سعى عبثًا لأن يضع أشياءه في دوائر.

باختينن: هذا أمر آخر. يمكن وضع الدوائر، لكن على وجه العموم

كل شيء يدير نفسه، لكل شيء قيمته.

دوف يمكن قراعتها باعتبارها من دفاتر تشيخوف يمكن قراعتها باعتبارها أدبًا.

باختین: بالتأکید، لکن هذه مسألة أخری، مسألة أخری. بالنسبة لتشیخوف کانت هذه کلها احتیاجات لمؤلفات مستقبلیة، مؤلفات تشیخوفیة، کلها احتیاطیات.

دوفـــاكين: لقد كان موهوبًا بطبيعة الحال. كان أبوه أيـضًا يمـارس الكتابة.

باخستيسن: كان يكتب.

دوفـــاكين: كان يكتب. وقد كتب قصصًا لا بأس بها، كان مُعلمًا مو هويًا، معلمًا مو هويًا للغاية وقد أظهر مو هبيته فـــ هــذا المجال. حسنا، لقد كان هذا الرجل صاحب الطبيعة الديمو قر اطية، بل و العدمية بعض الشيء، كان متخصصا في علم الأحياء. وحتى يوليان درس علم الأحياء وكان قوى الملاحظة. وقد ورطته في ذلك، في الحقيقة، ليديا يـ فلامبييـ فنا(٢٠): التي أرشدته ودفعت بـ الـ وطريـق الكتابة. وحيث إنه لم يستطع أن يتفرغ كلية للكتابة، وبعد مرور أربعين عامًا... ها هو الآن يقفز إلى... هذه الكتابة عن... ديونيس. وقد قرأ هنا فيما بعد عدة مرات أشعاره. رأى أنها أصابت نجاحًا. وفي الواقع فهي لم تحصب أي نجاح حقيقي، لقد سألت في ذلك هناك. لكنهم التزموا الصمت: "ماذا حدث هناك..؟" - لكنهم لم يغيضيوا، فقيد شعروا بذلك باعتباره، ربما، ظلمًا، - فالأشعار كانت

سطحية. لكن يقة الملاحظة، هناك...

باخسين: أظن على أية حال، أن السطحية بالتحديد يدركها السطحيون. وفي رأيي أن عالم الفنون سيقدّر ذلك على أية حال...

دوفـــاكين: لا أستطيع، إنني ببساطة...

باختيان: أنا أيضًا، بطبيعة الحال، لست متخصصًا في الرسم: في الجداريات، في الأيقونات وما إلى ذلك. هذه مسألة أخرى. ولكن، وفي الوقت نفسه، فإننى أشعر على أية حال، أن لديه منهجًا خاصًا به، منهجًا جديرًا بالاهتمام وقد حقق به هدفه، ويبدو لي على أية حال أنه سيمضي في طريقه في النهاية. ريما، ليس في حياته، وإنما، على أي حال، فيما بعد. سوف يجد، بطريقة أو بأخرى، اهتمامًا كبيرًا من الناس.

دوفـــاكين: أتمنى ذلك ... هل تعرف أنه أخي، أعتبره أخًا لى وإن كان ابن عمى، فلدى أخ شقيق. والحقيقة أنه لا يوجد لدى عمومًا من هو أقرب إلى منه. وكان أخى هذا ينظم الشعر طوال حياته، ولكنه كان ينظمه بـشكل واضـح مُقلَّدًا الذرويين فيقول "لكنك لن تستطيع... لن تنظم السشعر..." وأنا أعتبر أن الـشخص، الـذي أدرك أنــه مــن غيــر الضروري له أن ينظم الشعر، يتصرف على نحو أفضل مما لو فعل ذلك. أنا لا أنظم الشعر لأنني أدرك أنني... لا أملك معطيات من أجل ذلك. ظل ينظم الـشعر

منذ بلغ العاشرة وحتى بلغ السنين من عمره، ظل ينظمه طوال حياته. كما بدأ يتردد على هيئات التحرير من وقت إلى آخر، وقد نجح بضع مرات في حشر شيء منها. لكن كل هذا الشعر كان، بطبيعة الحال، شعرًا، من الناحية العملية، سطحيًا... كان مختصًا في الرياضيات، كان أخاع عزيزًا. أما يوليان، فكان أكثر منه موهبة بالطبع...

باختیسن: کان موهوبًا، نعم.

دوفـــاكين: ... أكثر رهافة...

باختيتن أكثر رهافة بالطبع...

دوفـــاكين: أكثر رهافة. <...> لكن نبرة التواصل عنده تبدو أحيانًا عنده عنده تبدو أحيانًا عنده عبر محتملة الطلاقًا...

باختين: ماذا تعنى؟

دوفـــاكين: أعني ذلك الإحساس... ببـساطة، لعلـى أقـول، جنـون العظمة. أمر غريب تمامًا.

باختيسن: لكن... نعم... إن جنون العظمة... هو على وجه العموم خاصية من خصائص العصر. عمومًا... فكما يقول أحد الباحثين لرواية "الجريمة والعقاب": "من ذا الذي لا يعتبر نفسه في عصرنا نابوليون؟! هناك عصور يعتبر كل واحد فيها نفسه نابوليون. عندما بدأت الرمزية والانحطاطية والمستقبلية... الجميع اعتبروا أنفسهم عباقرة. آنذاك كانوا يرون أن الأمر لا يمكن أن يستقيم على نحو آخر. انظر

طبعتها، فهذا يعنى أننى أراها جيدًا. إن الناس يكذبون، عندما يقولون إن ديوانه ضعيف". لا. ما دام يكتب وهم ينشرون فهذا يعنى، وهذا ما كان يؤمن به، أنه عمل عبقري. هكذا كان يجيب عندما أطلق على أشعاره اسم "الروائع". لقد أصبح بعد ذلك بالطبع أكثر نصحبًا، وهو الآن يتحدث ويتصرف، بطبيعية الحال، علي نحو مختلف... هناك اجتمع كل العباقرة، في هذه الحلقات نفسها، كلهم كانوا عباقرة. أما في صفوف المستقبليين...

باخستيسن: هذا صحيح!

دوفـــاكين: بالطبع... أنا العبقري، أنا إيجور سيڤيريانين..."

دوفـــاكين: لكن ذلك حدث هناك على أية حال بدرجة كبيرة على نحو هزلى وصارم. ومن ثم، كان هذا اليوليان يبدو في المجتمع وكأنه شخص متواضع للغاية... كان يعمل بعلم الأحياء على نحو جاد للغاية، في تخصص دقيق، علق على در اسة نوع ما من أنواع القرادَات وما إلى ذلك، ولكن الحظ عانده بشكل وحشى؛ فقد كان المشرف عليه، في الواقع، مدرسًا في احدى المدارس شق طريقه إلى التعليم العالى، وقد انتهت حياته غرقًا. وقد بقى يوليان وحيدًا في هذه اللحظة الحرجة، وكان عمره تسعة عشر عامًا، دون أن يتلقى أي مساعدة. ثم ما لبث والده أن توفى... وعندها ذهب ليلتحق بالجامعة، لكنه لم يُقبّل بها... كان عليه بالطبع أن يدرس بالجامعة...

مساعدة. ثم ما لبث والده أن توفي... وعندها ذهب ليلتحق بالجامعة، لكنه لم يُقبَل بها... كان عليه بالطبع أن يدرس بالجامعة...

باختين: بالطبع.

دوف الذي توقف عن المحاولة ليلتحق بعد ذلك بأحد معاهد تربية الدولجن، وعندما شرعوا في إعادة تشكيله إلى معهدين، كان من نصيبه المعهد البيطري، كان الأمر، في الحقيقة، مجرد صدفة. حسنا، لكنه أصبح محترفًا وأظن أنه كان بيطريًا محترفًا، ولكنه...

باختين: كم يبلغ من العمر الآن؟

دوفـــاكين: إنه يصغرني بعامين، وأنا الآن أقترب من الرابعة والسنين...

باخستين: وهو يبلغ من العمر اثنين وستين عامًا.

دوفـــاكين: اثنين وسئين عامًا، نعم، اثنين وسئين، تربطنا علاقة ودية ولية ولكن أحيانًا ما ينتابني شعور بالفزع.

باختیسن: لا، لا، لا، إنه بالطبع ليس مريضًا بجنون الكتابة على أي نحو ... أنا متأكد أنه ليس مريضًا بهذا... و هو ما يعني الكثير.

دوف الحق في ذلك.

باختين: له الحق، نعم، دون شك.

دوف الكين: حسنا، هذه واحدة. إن لديه الحق... إن كل شخص من حقه

أن يكتب، إذا كان لديه ما يقوله، كل متعلم... عندما انتهى من التسجيل مع الجميع، سوف أسجل قليلا مع نفسي. حتى الآن لم أفعل ذلك. إن لديّ ما أقوله. إنه يظن، أنه لو نشر فإنه، إذا جاز القول، سوف يقلب الدنيا رأسًا على عقب. إنني لا أشك في موهبته. أتعلم، لو أن المسرء كان في الخامسة والعشرين، وتساءل، هل أنا موهوب أم لا؟

باختيسن: في الخامسة والعشرين من العمر، من السهل أن تكون موهوبًا.

دوف الستين وتحدثه نفسه المرء الثانية والستين وتحدثه نفسه النت موهوب، اكتب!"، فإنه إنما ينتحر، هذا مستحيل... السؤال، هل فعلت شيئًا يستحق البقاء في العالم؟ يجب أن نصل إلى المحصلة. أتعرف؟ إنك على أيسة حال، وأنا أفهمك؛ لأنك ستدلى يصوتك لصالحه...

باختيسن: سيحدث. إنني أرى الأمر على هذا النحو، هنا، بالطبع، الكثير من الملابسات. لعل النتائج سوف تأتي متأخرة للغايسة، بعد سنوات طويلة من وفاته، ربما يكون الأمر كذلك.

دوف الحق أتصور، لو أنه الآن... لكن... أَتَعلَم... من ناحية - الحق في الكتابة، من ناحية أخرى - التقدير غير الملائم لاختيار مكان كتاباته. <...> أظن أنه لو نشر شيئًا الآن... أظن أنه لو نشر شيئًا الآن... أظن أنه يمكنه نشره الآن، من ناحية المبدأ.

باختين: نعم، بالطبع.

دوف النفت الكن أحدًا على وجه الخصوص لن يلتفت إلى ذلك.

باحْدَتيسن: نعم، نعم، أمر مفهوم تمامًا، ليس لدينا الآن عين ننظر بها ولا أذن نسمع بها. هذا هو الأمر.

دوف الكن محاولات عديدة مثل تلك في هذا الاتجاه: تارة في "الموسوعة الأدبية"...

باخستين: صحيح. لكن الأمر لا يتوقف على القصة القصيرة فقط - هناك أمر آخر. نعم...

دوفـــاكين: هذا النوع من الشعر المسمى بالمنمنمات.

باختيسن: نعم. وهو لا يتميز بالحدة. هذا النوع، بالمناسبة، ليس سيئًا. لكن هذه الحدة، بالطبع، قد تفتح أمامها الأبواب سريعًا أمام النشر، وهلمجرا.

دوفسساكين: حسنًا، اعذرني، الحديث خرج عن مقتضيات لقائنا العملي، إذا جاز القول، ولكن... الحديث كان مؤثرًا للغاية بالنسبة لي.

باختيسن: نعم، أدرك ذلك.

دوفـــاكين: في هذه الحالة كنت أتحدث ببساطة عن شخص قريب مني، شخص عزيز... لعلي لم أكن عادلا في الواقع في هذا الأمر...

## المحاورة السادسة

## ۲۳ مارس ۱۹۷۳

دوف الأوان أخير النصل الميخائيل ميخايلوڤيتش، أن الأوان أخير النصل الي

موضو عنا الأخير - ماريا ڤينيامينوڤنا يودينا.

باخستيسن: نعم. حسنًا. لقد تعرفت على ماريا ڤينيامينوڤنا يودينا عندما ذهبتُ إلى صديقي ليث قاسيليڤيتش بومبيانسكي(١). لقد عاش ليث فاسيليقيتش بومبيانسكي في نيفيل عامين، إذ كان يؤدي بها الخدمة العسكرية، في الحقيقة هو لـم يـؤد الخدمة العسكرية. ولكن فوجه كان مقيمًا بها(٢). وعندما سافرت إليه كان قد تم تسريحه. المهم أنه كان يعرف جيدًا كل المجتمع المحلى، وكان يعرف من بينه عائلة الدكتور يودين (٢). كان الدكتور يودين من أكثر الأطباء احترامًا في نيــقيل. وعلاوة على ذلك عندما جرت هناك الانتخابــات البر لمانية كان أحد المرشحين.

دوفــاكين: عن أي حزب؟

باخستيسن: لقد وقعت له بالمناسبة هذه القصة... لقد كان طوال عمره من الكاديت. وعمومًا كان، بطبيعة الحال، وفقا الأسلوبه وشخصيته، الرجل المناسب، إذا جاز القول، باعتباره طبيبًا له و زنه في حزب الكاديت، لكنه عندما شعر أن الكاديت لن يصلوا، وإنما الفرصة متاحبة بسشكل أكير أمام اليساريين؛ فقد تخلى فجأة عن هؤلاء ليصبح من المناشفة.

دوفــاكين: أصبح منشفيا؟

باخستيسن: نعم، عشية الانتخابات تحديدًا... وهذا يعني أنه وُضع على قائمة المناشفة.

دوف الذي حدث، هل انتخبوه؟

باختيسن: لا، لم ينتخبوه، لم ينجح باعتباره منشفيًا. هذا ما حدث في محافظة قيتيبسك. لم ينجح بها، كان هناك عدد كبير من المناشفة، ولكن، بداهة، لم يصبه الدور. وعمومًا، بقدر ما أتذكر الآن، فإن المناشفة لم يحققوا هناك، في قيتيبسك، نجاحًا يذكر، وإنما الثوريون الديموقر اطيون.

دوفـــاكين: وعمومًا، فقد كان عليه أن يتراجع لـصالح التوريين الديموقر اطبين (يضحك).

باختين: نعم، وها هو لسبب ما ينحاز للمناشفة. أما إحدى بناته... وقد كانت لديه أسرة كبيرة العدد.

دوفـــاكين: كبيرة العدد؟

باختين: نعم. كان لديه ابنان، أحدهما وافته المنية منذ فترة قريبة، كان هو الآخر طبيبًا مشهورًا، و... لا، ثلاثة أبناء، آسف... (يستغرق في التفكير) كلا، ابنان، ابنان (أ)، ثم عدة بنات. كن كثيرات. لا أعرف منهن سوى... حسنًا، أنا، في الواقع، كنت أعرفهن كلهن على الأرجح، ولكني نسيت. لكن كنت على علاقة وثيقة فقط بماريا قنيامينوقنا يودينا وأختها (أ).

دوفـــاكين: كان أبوها يدعى فنيامين؟..

باختیسن: فیامین جافریلوفیتش علی ما أظن، نعم. ثم تعرفت بعد ذلک علی علی أخیه، المحامی فی فیتیبسك، یاكوف جافریلوفیتش، كان شخصنا محترما أنضا(۲).

دوفـــاكين: لقد كانت عائلة يهودية تمامًا إذن؟

باختين: عائلة يهودية تمامًا. وكانت الأم يهودية أيضًا، ولكنها ماتت. عندما وصلت للى هناك، أظن أنها ماتت قبل عام على وصولي (٢). ولهذا فلم أتعرف إلا على الأب والإخوة، وأخوات ماريا قنيامينوقنا. ثم تعرفت على عمها بعد ذلك في قيتيسك.

دوفـــاكين: وهل كانوا عمومًا من الميسورين؟

باختيان: كانوا أناسًا ميسوري الحال، ولكنهم لم يكونوا من الأثرياء، إذ لم يكونوا من التجار أو من رجال الصناعة. كان الرجل طبيبًا يحصل على دخل كبير، أما أخوه - ياكوث جاڤريلوڤيتش يودين فكان محاميًا، محاميًا بارزًا جدًا وكان أيضًا يحصل على دخل ممتاز. هكذا كان الأمر. حسنًا، ربما كان لديهم، مثل الكثير جدًا من اليهود، رأس مال صغير، ولكن لم يكن لهذا أي معنى: لم يكن لديهم، في الواقع، أي رأس مال. ولكنه كان يمتك بيتًا في وسط المدينة؛ بيت ملحق به حديقة رائعة، حيث عاش فيه معائلته. كان بيتًا كبيرًا. كان ليسف قاسيلي قيتش معه، أقصد، كان عير على معرفة به منذ فترة بعيدة، وكان يعرف

ابنته، ابنته الصغرى، منذ فترة. كانت هذه ماريا قنيامينوڤنا. كانت تبلغ من العمر آنذاك ستة عشر ربيعًا عندما وصلت (^).

دوف اكين: أي في عام ١٩؟

باخستيسن: لا، كان هذا في عام ١٨.

دوفـــاكين: وكان عمرها سنة عشر ربيعًا؟

باختين: نعم، كان عمرها سنة عشر ربيعًا. حسنًا، لا أعرف على ولدت؟

دوف انصور أنها ولحت الله التنكر سنة ميلادها، ولكن أتصور أنها ولدت قبل عام ١٩٠٠.

باختين: أظن أنها كانت تصغرني بأربعة أعوام.

دوفـــاكين: وأنت في أي عام ولدت؟ لقد نسيت.

باختين: في عام ١٨٩٥.

دوفـــاكين: ١١٨٩٥ إنن كيف تكون قد بلغت السادسة عشر؟ إذا كنت قد ولدت عام ١٨٩٥، وهي ولدت عام ١٨٩٩، هــذا مــا أنكره. فإنها تكون قد بلغت في عام ١٩١٨ لا أقــل مــن تسعة عشر ربيعًا بأي حال.

باخستيسن: الأمر ليس كذلك بالطبع، لا، لا. كانت أصغر. حسنًا، لعلها كانت تبلغ من العمر ثمانية عشر ربيعًا كحد أقصى، إذن، لا أعرف تاريخ ميلادها بدقة، لا أعرفه بدقة. حسنًا، كنت أكبرُها بأربعة أعوام، وربما بخمسة أعوام، ولكن لا أقل، في كل الأحوال، من أربعة أعوام. كانت آنسذاك لا تسزال فتاة، حسنًا، غير مكتملة النضج بعد، عندما تعرفت عليها.

كنت أقرأ هناك سلسلة محاضرات قصيرة في الفلسفة. وقد أظهر المتقفون المحليون اهتمامًا كبيرًا بها على وجه العموم، كما أظهروا اهتمامًا خاصًا بالفلسفة. وكانت ماريا فنيامينوڤنا من بين الحضور وقد أوليتها على الفور اهتمامي: صبية، شابة للغاية، ممتلئة، الحقيقة، ممتلئته، الحقيقة، ممتلئته، ضخمة، ترتدى ثوبًا أسود تمامًا. عمومًا كان مظهرها فيتاقض مع وجهها الشاب وعيونها الشابة وهلمجرا. هكذا... لكنها كانت تلبس مثل راهبة تمامًا؛ أي، بطبيعة الحال، ليس كراهبة، وإنما ما يشبه ذلك.

دوفـــاكين: وهي، هل كانت قد اعتنقت المسيحية أنذاك؟

باخسيسن: أعنقد أنها كانت قد اعتنقت المسيحية.

دوفـــاكين: وهل حدث هذا في وجودك؟

بساخستيسسن: لا، لم يحدث هذا في وجودي. فقد اعتقت المسيحية قبل ذلك (٩).

دوفـــاكين: هل هذا يعني أنها نشأت في عائلة يهوديـة ثـم اعتنقـت المسيحية بنفسها، إذا جاز التعبير، في شبابها المبكر؟

باختيتن: نعم، اعتنقت المسيحية في شبابها المبكر.

دوفـــاكين: على نحو فردي؟ في عائلة غير مسيحية؟

باختين على نحو فردي. لا، عائلتها لم تعتق المسيحية. كان أبوها عمومًا... حسنًا، كان طبيبًا... لقد كانت لديه تلك الفلسفة، النفعية تقريبًا... كان رجلا حاد الذكاء بالمناسبة. ذكيًا

للغاية. قوي الشخصية، وكان متميزًا. لكن رؤيت كانت تتسم بشيء من النفعية. كان الأمر بالنسبة له سيان على نحو مطلق، سواء لديه اعتنقت المسيحية أم أصبحت من أتباع محمد أو دخلت في أي دين آخر أيا كان، الأمر سواء. وهكذا راحت تواظب على سماع كل محاضراتي وغيرها، متابعة ذلك بكل اهتمام...

دوفـــاكين: وهل كنت تقرأ تاريخ الفلسفة؟

باختیسن: قرأت مدخلا إلى الفلسفة، ولكن، إذا جاز القول، كان هذا تاريخًا للفلسفة، وإنما لا على نحو زمني متسلسل. وإنما على نحو غلى أساس إشكالي، كما يحدث عادة...

دوفــاكين: مفهوم.

باختين: نعم، مدخل إلى الفلسفة. ولكن في داخل المشكلات هناك نظام تاريخي.

دوفـــاكين: تقصد مشكلة المعرفة...؟

باختيان: هذه، نعم - نعم.

دوف الكلاسيكيين ... في الحضارة الإغريقية و ... عند الكلاسيكيين ...

باختيسن: تمامًا. حسنًا، لقد أوليت اهتمامي في محاضراتي لكانط والكانطية. كنت أعتبر ذلك هو الأمر الأساسي في الفلسفة. نعم، والأهم، بطبيعة الحال. هي الكانطية الجديدة. جيرمان كوجان... ريكيرت... ناتورب، كاسيرير.

دوفـــاكين: ريكيرت وكاسيرير، أنكرهما قليلا، عرفتهما مـن خـلال بيلي.

باخستيسن: بالطبع تعرفهما. هل تنكر كتاب Philosophie der" "sympolischen Formen في ثلاثة مجلدات. كتاب رائع، لا يزالون يستشهدون به عندنا. وهكذا فقد كان هذا الكتاب هو

الموضوع الرئيسي لسلسلة محاضر لتي في الفلسفة.

و الآن: عنما تعرفت على ماريا قنيامينوڤنا، كانت و اقعـة تحت تأثير هائل لليف فاسيليفيتش بومبيانسكي. وربما يرجع اعتناقها للمسيحية إلى تأثير بومبيانسكي(١١). يو مبيانسكي أيضًا ينحدر من عائلة بهودية. كـان هجينـا. كان و الده يهوديًا، وكانت أمه فرنسية أصيلة (١٠٦)، ومن شم فقد كان نصفه روسيًا يهوديًا (بضحك) من غرب البلاد، ونصفه الآخر فرنسيًا. وكان أخواه، لأمه، فرنسيين، أحدهما، لا أتذكر الآن، أصبح فيما بعد عضوا في الحكومة الفرنسية. هكذا. أظن أنه كان يمينيًا.

دوفـــاكين: ولكن، ألم يؤثر ذلك، في الواقع، على عائلته؟

باخستيسن: لم يكن لهذا أي تأثير على عائلته. على أي حال، فقد كانت و اقعة تحت تأثير ه الشديد. فلسفيًا أيضًا. لقد كان يتقلسف أيضًا. لم يكن فيلسوفًا، لكنه كان يتفلسف. ثم بعد ذلك كان له تأثير أدبي عليها(١٠). يمكن القول إنه كان رجلا رائعًا واسع الاطلاع في مجال الأنب، وكذلك في مجال الأنب الأجنبي على وجه الخصوص. كان يجيد عدة لغات، يقرأ بسرعة فائقة. كان باستطاعته أن يقرأ كتابًا ضخمًا في ليلة واحدة، ثم يوجزه بعد ذلك، إذا جاز التعبير، بدقة وكمال. في هذا المجال كانت لديه موهبة استثنائية. على العموم

فهؤ لاء الهجين غالبًا ما يكونون مو هوبين على نحو غير عادى. ما الذي كان فيه أكثر؟ الأرثوذوكسية، الروسية... كان يحب الأدب الروسي، الأرثوذوكسية، كان أر ثوذوكسيًا، أر ثوذوكسيًا متحمسًا (١١)، ولكنه كان كاثو ليكيًا من جهة أمه (يبسم). هكذا كان الأمر.

ولمًا كان شخصًا، بطبيعة الحال، متميزًا، فقد كان له تأثير طاغ على ماريا ڤنيامينوڤنا. ولم يكن هذا التأثير في فتــرة ما، وإنما، لعلى أقول، إن تأثير ليف قاسيليقيتش عليها ظل ملازمًا لها حتى آخر أيامها، على الرغم من أنهما، إذا جاز القول، قد افترقا فيما بعد وابتعد كل منهما عن الآخر؛ لأن بومبيانسكى في نهاية حياته انكب على الماركسية والشيوعية (١٥). حسنًا، بالطبع لم يصبح شيوعيًا، بل نم يكن ليتم قبوله إطلاقًا في الحزب، ولكنه أصبح ماركسيًا وستالينيًا مولعًا. هذا هـو الأمـر. لكن ماريا قنيامينوقنا، لا أقول تعاملت مع هذا الوضع على نحسو سلبي، لا، ولكنها، باختصار، لم تشاركه هذا، لم تشاركه أراءه.

دوفــاكين: ابتعدت.

باختيان: ابتعات، نعم. وهكذا، وبالتالي، أصبحت هذه الأرثوذوكسية، وهؤلاء الناس من أصحاب النزعة السلاڤية، الذين عرفهم وأحبهم وما إلى ذلك، حتى خومياكوف، خومياكوف، بل لم يقتصر الأمر عليه، وبالطبع...

حيث نقاط التماس بينه وبين المدعوة ليديا يقلامبيقنا(١٦). دوفـــاكين:

بساخستيسسن: نعم، بالطبع! لقد أحب خومياكوف وكان يقدره تقديرًا رفيعًا، ولم يقتصر الأمر على أعماله الدينية والفلسفية، وإنما أيضاً شمل أشعاره الضعيفة. فقد كان خومياكوف شاعرًا. وبالمناسبة فإن ما طبع لخومياكوف، لم يكن سوى أعمالــه الشعرية، الآن راحوا يطبعونها، منذ قريب في سلسلة مكتبة الشاعر. نعم، كانت أشعاره ضعيفة، لكنها دينية.

هكذا كانت (يودينا - المترجم) واقعة تحت تأثيره. كان مزاجها وحتى فلسفتها، إذا ما تحدثنا عن فلسفة هذه الشابة، كان أر يُوذوكسيًا سلاڤيًا.

دوفـــاكين: حتى أنذاك؟

باختيان: حتى أنذاك.

دوف ــاكين: عمومًا فقد ظلت على هذا الحال حتى مانت.

باختيان: ظلت على هذا الحال حتى مانت. وقد ظلت في هذا الشأن مخلصة حتى النهاية. وعلاوة على ذلك، يبدو أنها ترهبنت سرًا في آخر حياتها، لا أعلم متى.

دوفـــاكين: وهل هناك هذا الشكل من الرهبانية؟

باختيسن: بوجد، بوجد هذا الشكل،

دوفـــاكين: الرهبانية السرية؟

باخستيسن: الرهبانية السرية. نعم، نعم. يظل الشخص في الدنيا وهو في الوقت نفسه متر هبن. نعم، نعم! ويقوم باداء التعاليم الرهبانية، إذا جاز القول، تلك التعاليم التي تتفق، بطبيعة الحال، ..... هذا ما قبل.

المدهش أنه أثناء مراسم الدفن: عندما مانت، عندما رقدت في التابوت، اقترب منه، من التابوت، وجلس طويلا جدًا عند رأسها أسقف ما، أحد كبار رجال الكنيسة، الذي لم يكن من الممكن أن يكون مجرد رجل مؤمن. ثم أقيم قداس بعد ذلك: في الجبانة، عند المقبرة.

دوفــاكين: حضرته،

باخستيسن: حضرته؟ ... كان هناك قدّاس وأنصور أن جوقة الكنيسة قد أنشدت.

دوفـــاكين: لم يحدث، كل هذا محض مبالغة.

باختين: مبالغة؟

دوف التالي: عندما أنزلوها من... من الأوتوبيس، كنت أسير مع... زلاتايا قنسطنطينوفنا ياشينا، التي كانت على علاقة طيبة بها... (۱۱) إذ لم يكن يسمحون بدخول الأوتوبيسات..؛ أي أنهم حملوا التابوت على على غلاية، حوالي خمسين خطوة، لا أقل...

بساختين: أووه!

دوفـــاكين: زد على ذلك أن هذا الممشى كان يمتد بشكل ما بامتداد... حائط، كان الناج يغطي الأرض، ومن ثم فقد كان الـسير أمرًا شاقًا للغاية...

باختين: نعم، نعم.

دوفـــاكين: ... حملوها... وفي الأمام سار شيخ أصلع الرأس. سالت بعد ذلك عمن يكون. راح يغنى. وتبعه آخرون...

باختين: تابعوه بالغناء.

دوفـــاكين: ... تابعوه بالغناء. تقول إنه كان هناك جوقة كنسية. فــي رأيي... أتعرف، لا، لا أملك الشجاعة أن أنفي ذلك. لقــد تصورت ذلك باعتبارها جوقة كنسية لكنيسة نيكــولا فــي كوزنيتس، والتي خرج منها...

باختين: حسنًا، وربما كانت هذه هي الجوقة الكنسية.

دوفـــاكين: نعم، عمومًا كانوا مجموعة من الشباب، يرتدون ثيابًا رئه، لا يختلفون في شيء من ناحية مظهرهم عن شباب اليوم، عمومًا كانت هيئتهم رئة... على الرغم من أنهم كانوا آنداك أقدل. هؤلاء الشباب أصحاب البنية القوية، راحوا يحملون ويغنون، يتجمع الذين...

باختيسن: تخلفوا.

دوفــاكين: الذين تخلفوا. وفي الأمام كان هناك عجوز مضحك يحمل صليبا، ليس صليبًا كنسيًا، وإنما من النوع السذي يوضع فوق القبور، صليبًا خشبيًا، صغيرًا أجرد، وهذا العجوز كان يبدأ الغناء من جديد، عندما تتوقف الجوقة. زد علي ذلك أن الأمر كان يحدث في العتمة، كانت المقبرة خالية تمامًا. عندما اقتربوا كان الظلام قد حل بـشكل واضــح. راحوا ينزلون التابوت في القبر. وهنا حدث التباس (\*)، إذا جاز التعبير، فقد تبين أن القبر تم حفره طوليًا على نحو ضيق. ومن ثم انحشر التابوت. وإلــى أن تـصرفوا فــي الأمر ... أي إنهم حاولوا هناك فــي البدايــة أن يرفعــوه

<sup>(\*)</sup> بالفرنسية في الأصل qui pro quo. (المترجم)

بيساطة... لكن الأمر انتهى بأن تعرقل: فلم يعد بتحرك بمينًا أو يسارًا. وأخيرًا أخرجوه ووضعوه على الطرف. أحدهم... ولكن سرعان ما ساد الظلام تمامًا...

سألوا عمن يمكن أن يكون لديه شموع. وكان لدى أحدهم بقايا شموع أعطاها لهم. وقام بعضهم بإشعالها...

باختين: أووه، والآخرون قاموا بالحفر.

... الثان، راحا يهذبان القبر من ناحية الطول، أظن (كان دوفــــاكين: كافيًا من ناحية الاتساع). وقفت على مقربة ورحت أرقب الموقف باهتمام بالغ إذا جاز القول... بحكم مهنتي الآن... كان شيئًا جيدًا أن أسجل ذلك ... و ... أتما الحفر ... استمر ذلك، على الأرجح، ساعة بأكملها، عمل مضجر...

باختيان: نعم... إطالة القبر، هذا، بالطبع، عمل ليس بالهين.

دوفـــاكين: نعم! لم يتم بسهولة. في البداية كنـت تـسمع "أنزلـه... ارفعه..." - "لا، أنزله..." هكذا... في الوقت الذي استمر فيه العجوز القارىء... ينشد شيئًا ما. أحيانًا كان يظل وحيدًا، يواصل الغناء وحده، وبالقرب منى وقف شخص، يبدو أنه قس، ويبدو أنهم حاولوا إشراكه في العمل، ولكن،

ىىدە أنه خاف.

باختيسن: نعم؛ لأن هذا الأمر ممنوع تمامًا بأمر من البطريرك: القير ... لا تقام فيه خدمة الصلاة على القبر . بأي حال من الأحوال... ليست هناك خدمة في الجنازة. بأي حال!

دوفـــاكين: هذا ما حدث، في الواقع لم تكن هناك جنازة. لا أعرف في الحقيقة، بطبيعة الحال، نص القداس الأرثوذوكسي، ولكني

أظن أن الأناشيد نفسها ظلت تتكرر: "يا إلهنا المقدس، يا إلهنا العظيم..." وتلك الجملة... "ارتاحي مع القديسين...". النص الكامل لها إذا صح التعبير... أنا أتصور هنا بعض ما أنشدوه: لقد دفن أبي... في رأيي لم يكن هناك نص له علاقة بهذا القدّاس، لقد جرت الأمور على نحو أبسط... يمكن القول: كان غناء كنسيًا أدّاه هواة... على رأسهم هذا المنشد...

باخستيسن: منشد، نعم.

دوف التذكر ... وقد غنوا بعضًا من... حتى – نعم... اعذرني، أتذكر الآن، الصحيح هو أنها لم تكن جوقة، وأن هؤلاء الشباب، الذين قاموا بالغناء، هم تلامية من إحدى مدارسها الموسيقية.

باختيان: نعم. الأرجح من هذا... من جنيسينا.

دوف الكونسر قاتوار. لا أعرف. هكذا. وعلى العموم القداس المدني الذي جرى في بهو الكونسر قاتوار...

باختيان: حسنًا، هذه مسألة أخرى...

دوفـــاكين: كانت قبل ذلك بطبيعة الحــال. إذن، ينبغـي القــول، إن الجنازة كانت مؤثرة جدًا. كان الجو شديد البرودة، كان من الممكن أن أتجمد في مثل هذا اليوم... أعتقــد أنــه كــان الثلاثين من نوفمبر أو ما شابه... في أو اخر نوفمبر عــام

٧٠، نعم، نعم. بعد ذلك نقلوا من يرغب، إذا جاز التعبير،
 لحضور مأدبة التأبين في عدد من الأوتوبيسات...

باختين: هل كان العدد كبيرًا؟

دوف النين حضروا مأدبة التأبين كان العدد كبيرًا، لكن الذين حضروا مأدبة التأبين كانوا على أية حال حوالي ستين شخصًا.

باختين: أوه!

دوف الذي كان يفيموف، الذي كان يفيموف، الذي كان يفيموف، الذي كان يصنع الوحوش المأدبة هو ابنه، وكنت أعرفه شخصيا الذي أقام المأدبة هو ابنه، وكنت أعرفه شخصيا الذي أقد ابتعدنا كثيرًا عن زلاتايا قنسطنطينوڤنا. اقد كانت صديقة مقربة جدًا من ماريا ڤينامينوڤنا. لكنها، في رأيي، لم تكن مهتمة بالكنيسة، ولكنها... على كل حال... نعم، كانت، عمومًا، عضوًا في الحزب، نعم كانت ياشينا، بالمناسبة، غدًا أمسية الاحتفال بذكراها. هكذا كانت... كانت صديقة لزوجي ولماريا ڤينامينوڤنا، هكذا، على أي حال القول بأنها كانت جنازة، أمر غير دقيق.

باختينن: مؤكد، نعم، هذا صحيح. ولكن، ربما، أنت على صدواب، لكن من الممكن أن تكون الجنازة قد أقيمت، إن صدح التعبير، على نحو سري (يضحك)، جنازة سرية مسرحية ربما...

دوف الطبع، كانت ...

باختين: هذا أمر لا أعرفه أيضاً.

دوفـــاكين: لعل الذي... شارك في هذا يعرف ذلك، بالطبع (يـضحك) أفضل. لقد كنت في موقف المراقب إذا جاز القول.

باختين: لقد دفنوها بجوار أم خطيبها.

دوفـــاكين: نعم. فلتواصل حديثك، عفوا، لنعد الآن مرة أخرى إلى السي نيفيل. إذن، هذه... الفتاة، أنذاك...

باختين: أنذاك راحت نتزع إلى الرهبانية. فكانت ترتدي ملابس

مختلفة تمامًا عما ترتبيه الأخريات. وعندما رأيتها للمرة الأولى. أدهشتني ببساطة وتساعلت من تكون هذه الشخصية! ذلك أنه كان هناك، وأكرر، ثمة نتاقض غير معقول تمامًا: وجة شاب، متورد يفيض بالصحة (كانت فتاة قوية) وفي الوقت نفسه إذا بها ترتدى هذا الثوب الأسود الحالك.

حسنًا، لقد تعرفت عليها بعد ذلك، وبالطبع، على نحو أقرب وأصبحت، إذا جاز التعبير، الضيف المفضل في بيتهم. وسرعان ما رحل ليف فاسيلي فيتش في هذا الوقت مغادرًا نيفيل. بقيت لفترة، بينما رحل هو؛ حيث التحق بالعمل في المخابرات الحربية. كان ببساطة قد تسم تسريحه من الخدمة. وكان رئيسه المدعو خرسونسكي...

دوفـــاكين: في الفترة السوڤيتية؟

باختين: في الفترة السوڤيتية. كانت سوڤيتية ولكنها آنذاك كانت امتدادًا للزمن القديم... وكان الضباط جميعهم من قدامى الضباط.

دوفـــاكين: ضد من إذن كانوا يقومون باستخبار اتهم؟

باختين: ضد ألمانيا.

دوف اكين: ضد ألمانيا؟

باخسيسن: ضد ألمانيا.

دوفــــاكين: مفهوم. كانت بسكوف لا تزال... كان هذا قبــل معركــة بسكوف، أليس كذلك؟

باختيان: قبلها، بداهة، نعم، لا أتذكر الآن بدقة. ولكن، على كل الأحوال، كان يخدم في المخابرات السوڤيتية، ولكن خرسونسكي نفسه كان من الخيَّالة، أظن أنه كان قائدًا تقريبًا، هكذا. كنت أعرف الآخرين كلهم. كانوا جميعًا من الضباط، ضباطًا رائعين، ممتازين للغاية، كانوا جميعًا أناسًا بارزين. كانت المخابرات حربية خالصة. كانت تعمل تحديدًا في محاربة التجسس الحربي. وكان ليسف قاسيليڤيتش يقوم هناك بمهامه، في الواقع، باعتباره مترجمًا عند استجواب الألمان والأسري و هلمجرا.

دوفـــاكين: إذن هؤلاء كانوا من بقايا الجيش القديم، الذي لم يكن قــد تفكك بعد حتى النهاية، ولم بنضم إلى الجيش الأحمر...

باختين: لا، كان يعتبر بالفعل هو الجيش الأحمر.

دوفـــاكين: إذن فقد حدث ذلك بعد معركة بسكوف.

باختيان: نعم، بداهة، بعد معركة بسكوف(٢١).

دوفـــاكين: حسنًا، هذا يعني أن ذلك يرجع إلى منتصف عام ١٨.

باختيبن: وقد تقدموا إلى الأمام بسرعة فائقة، نحو الأراضي التي التي كان الألمان يحتلونها من قبل. وهكذا سافر معهم ليشف

أسيلي فيتش أيضًا باعتباره مترجمًا. لكنه لم يمكث هناك زمنًا طويلا بشكل خاص.

دوفـــاكين: هذه فترة زمنية فاصلة قصيرة جدًا.

باختیان: نعم، كانت فترة زمنیة فاصلة قصیرة للغایة. علمت بعدها فقط أن خرسونسكي هذا قد أعدم رمیًا بالرصاص، لكن هذا حدث بعد بضع سنین بعد هذه الأحداث، نعم... یبدو أنه كان على علاقة...

دوفــــاكين: هل كان خرسونسكي شيوعيًا كبيرًا؟ لا أعرف...

باختين: لا، لم يكن شيوعيًا. كان نموذجًا نمطيًا من رجال الخيّالة. كانت رؤيته رؤية الخيّالة العسكريين. هذا كل ما في الأمر.

دوفـــاكين: حسنًا، سوف نعود انتوقف بالقرب من ماريا ڤينامينوڤنا.

باخستيسن: إذن، لقد تعرفت عليها، بالتالي، على نحو أقسرب. كانست مهتمة جدًا بالقضايا الفلسفية، زد على ذلك أنها اكتشفت في نفسها قدرات تؤهلها للفكر الفلسفي وهو أمر نادر للغايسة. وكما تعلم فإن الفلاسفة قليلون في هذا العالم، المتفلسفون كثيرون للغاية، لكن الفلاسفة قليلون. وقد كانت بالمناسبة من هؤلاء المنتمين إلى أولئك الذين بإمكانهم أن يسصبحوا

دوفـــاكين: وهؤلاء يندر وجودهم خصوصًا بين النساء.

فلاسفة.

باخستيسن: نعم، يندر ذلك على وجه الخصوص. وهكذا أظهرت بعد ذلك اهتمامًا بالغًا نحو اللغات بصفة عامة، ونحو اللغتين

اللاتينية واليونانية القديمة ونحو الأدب، والحقيقة أنني أعطيتها فيما بعد، في ليننجراد، لا، كانت لا ترال بتروجراد، أعطيتها دروسًا في اللغة اليونانية القديمة. لا، أنذاك كنا ندير نقاشات حول الفلسفة فقط. وقد استمعت إلى سلسلة محاضراتي في الفلسفة، بعدها رحنا نتحاور معًا حوارات فلسفية، بالمناسبة فقد أظهر أبوها، الدكتور، أيضًا اهتمامًا بالفلسفة وبالثقافة عمومًا. كان رجلا نكيًا واسع الاطلاع، على الرغم من النظرة الفلسفية النفعية التي كانت تميز الأطباء المثقفين، بعض الشيء، مع قليل من مخلفات الستينيات، العدمية وما إلى ذلك وهلمجرا.

كنا نقوم أحيانًا بجولات طويلة. في نيفيل، وضواحي نيفيل رائعة على وجه العموم على نحو استثنائي، كما أن المدينة رائعة الجمال<sup>(٢٢)</sup>. تطل على بحيرات، كأنها مدينة بحيرة. البحيرة والضواحي غاية في الجمال. قمنا بجولات بعيدة، عادة أنا وماريا قينامينوڤنا وليف ڤاسيليڤيتش، وأحيانًا يكون هناك شخص ما آخر، وكنا نتحاور في أثناء هذه الحولات.

أتذكر أنني كنت أقوم بتلخيصها، مباديء... فلسفتنا الأخلاقية، ونحن جلوس على ضفاف البحيرة التي كانت تبعد بضعة فراسخ... لعلها حوالي عشرة كيلومترات عن نيقيل. حتى أننا أطلقنا على هذه البحيرة اسم بحيرة الواقع الأخلاقي. (يضحك) إذ لم تكن تحمل أي اسم بعد.

كان المكان هناك ساحراً، عبارة عن تلال؛ لكنها تــلال ليست بالغة القدم، وإنما تكونت أساسًا عام ١٨١٢، على الطريق التي عبرها جيش نابوليون وهو ينسحب. ومن ثم كنا نتحدث هناك سواء في موضوعات دينية أو لاهوئية، وبطبيعة الحال، فلسفية في المقام الأول، وحيث إنني كنت مهتمًا بالفلسفة وخاصة فلسفة الكانطية الجديدة، فقد كانــت هذه الفلسفة هي موضوعنا الرئيسي، وأكرر أن التركيــب الفلسفى لعقلها قد أدهشني (٢٢).

فيما بعد، وكانت آنذاك... كانت آنذاك أيصنا موسيقية، موسيقية، وكانت تعزف في نيڤيل... كان لحينا بيت الشعب، في نيڤيل، كانت تعزف فيه في الأمسيات. أنكسر الشعب، في نيڤيل، كانت تعزف فيه في الأمسيات. أنكسر أنه قد أقيمت أمسية مكرسة لذكرى ليوناردو داڤنشى(۱۲). وقد ألقيت فيها محاضرة، عزفت هي بعدها "Funerailles" لفر انز ليست(۱۳۰). "Funerailles" عمل رائع. موسيقى تأبينية... جنائزية، هذا عمل موسيقي خاص، كئيب لأبعد الحدود، ولكنه قوي للغاية. وقد عزفته باقتدار. أنكر كيف أدهشتني آنذاك قوة يديها، يحين ليستا أنشويتين على الإطلاق. نعم.

لم يستمر تعارفنا الحميم أنذاك طويلا: صيف بطولِه ومطلع الخريف، بعدها رحلت ماريا فينامينوفنا إلى ليننجراد؛ حيث درست الموسيقى في الكونسر قاتوار، شم

عادت إلى هنا مع بدء الدراسة. أما أنا فبقيت في نيفيل، وبعدها انتقلت إلى فيتيبسك (٢٦). انتقلت السي فيتيبسك وفيها عشت.

دوف التصور؟ وكيف بدأت دراسة الموسيقى؟ أليس هذا أبعد عن التصور؟ باختين: لا أعرف. كانت موسيقية ماهرة. على الرغم من أنها في تلك الفترة لم تته دراستها، بطبيعة الحال، في الكونسرقاتوار، ولكنها كانت تعزف على نحو مدهش (۲۷).

دوف الكونسر قاتوار، هل تعرف شيئًا عن هذا...

باختيان: لا أعلم أي شيء عن ذلك. الأرجح أنها تعلمت في المنزل؛
لأن هذه المدينة، في الواقع، كانت... كانت منطقة يهود.
حسنا... وكان هناك الكثير من الموسيقيين، كثير جدا من الموسيقيين، كثير جدا من الموسيقيين، كثير جدا من الموسيقيين، كثير خدا من هناك موسيقيون رائعون، بداهة، كل

دوف الت أي ثقافة موسيقية، إذا جاز التعبير، حصلت عليها؟ باختين حسنًا، كنت هاويًا سطحيًا، شخصيًا لم أقم بالعزف، لم أعزف شيئًا، لكني كنت على دراية بالموسيقى، بالطبع، كنت على دراية بالموسيقى، بالطبع، كنت على دراية بها، وبعد ذلك ألقيت في كونسر قاتوار قيتيبسك سلسلة من المحاضرات في علم الجمال، وبطبيعة الحال محاضرات ذات توجه نحو جماليات الموسيقى.

دوف التسجيل، اليس بمقدورك... ليس من أجلي، ولكن من أجل التسجيل، إذا جاز التعبير، أن تصوغ لنا على وجه التقريب أفكارك

الرئيسية، بصورة أساسية عن جماليات الموسيقى، التي استمعت هي إليها؟

باختين: اسمع، كلا، هذا الأمر يبدو لى الآن صعبًا؛ لأننى نسيتها، ثم أن ذلك كان منذ زمن بعيد وأنا الآن، بالطبع، لم أعد متمسكًا بهذه الأراء. ولكنى أستطيع أن أقول فقط، بصفة عامة، إن جماليات الموسيقي هذه، والتي قمت فيما بعد بنقلها إلى ليــ ف فاسيلي فيتش بومبيانسكي، قــ تأسـست على هيجل وخاصة على... هذا... تلميذ هيجال... لقد أصبحت ذاكرتي سيئة... سيئة للغايـة... حسنا، هـو فيلسوف، وكان هو أيضًا فيلسوفًا عظيمًا... وقد عاش بعد هيجل... فلسفة الإلهام... ليه، حسنا...

دوف\_\_\_اكين: لا أعرفه. حسنا، استمر.

باخمتيسن: كيف، مستحيل، لا أستطيع على هذا النحو. ما هذا - أمر سيىء! لعلني سأنسى كانط أيضنا... عندى لهذا الفيلسوف عمل هنا، ولكن يجب البحث عنه.

دوفـــاكين: حسنا، سوف تتذكره.

باختيسن: كان لديه الكثير عن الموسيقي، فلسفة كاملة عن الموسيقي. وعمومًا عن فلسفة الأسطورة وفلسفة الفن. وكان صاحب تلك الفكرة التي يطورها الآن ليشي ستروس والتي لا أعرف، لماذا يعتبرونها عندنا فكرة أصبيلة، عن أن الموسيقي والأسطورة من التقارب بمكان إلى حد أنهما شيء واحد تقريبًا من ناحية الجو هر ...

دوفـــاكين: الموسيقى والأسطورة؟

باختيسن: نعم. وهذه الفكرة بالمناسبة ظهرت آنذاك. وقد طورها أيضًا ليف فاسيليفيتش في سلسلة محاضراته العديدة في فلسفة الموسيقي. وقد قمت أنا بتطويرها أنذاك في محاضراتي عن جماليات الموسيقي. ولكن ما هذا الذي يحدث لي؟ ما هذا؟!

دوفـــاكين: سيأتى، سيأتى، ستتذكره.

باختين: سيأتي، وكيف يمكن ألا يأتي! إن اسمه يشبه اسمي تقريبًا.
كيف استطعت أن أنساه! لقد أحببت هذا الفيلسوف كثيرًا
وعرفته على نحو جيد طولا وعرضًا، آنذاك كنت أثرُس
الفلسفة عمومًا، كنت أدرسها بإتقان وعرفت كل ذلك على
نحو ممتاز.

دوفـــاكين: أخشى أن أقع في ارتباك، ولهذا قررت ألا ألقنك الاسم.

باختين: بالطبع لا، فالاسم معروف للجميع، حتى التلميذ يعرف... نعم، حسنًا، ولكن اسمه طار من رأسي! ماذا ستفعل؟!

دوفـــاكين: بعد هيجل؟

باختين: نعم،

دوفـــاكين: أليس هو شيلنج؟

باختيسن: شيلنج، بالطبع!

دوف المه منذ فترة، لقد المه منذ فترة، لقد كوف المه منذ فترة، لقد كان على لسانى (يضحك).

باختين: فلسفة شيانج، طبعًا.

دوفـــاكين: أذكر أنه في الأربعينيات من القرن الماضي أصبح الهيجيليون بعد هيجل شيلنجيين.

باختين: انتشرت الشيانجية، شيلنج، إذن!

دوفــــاكين: أعرف هذا ليس باعتباري فيلسوفًا، وإنما ببساطة كمــؤرخ للثقافة.

بالحبيب كان هو!. إذن شيلنج... وبطبيعة الحال، كانت نظرة شيلنج بشأن "فلسفة الإلهام"، نظرته الجمالية، كانت مطعمة بالدين، وكان هذا قريبًا إلى نفسي جدًا، كما كان قريبًا إلى ماريا فينامينوفنا. يمكن القول إنها كانت شيلنجية، حسنًا... وكانت جزئيًا هيجلية، جزئيًا فقط؛ إذ لم تكن مهتمة على الإطلاق بالجانب التنظيري الإدراكي في الفلسفة، لم تكن مهتمة بالديالكتيك، ولم تهتم به، من وجهة نظرى، في الواقع، إطلاقًا.

دوفـــاكين: وبالمناسبة هل أنت ديالكتيكي؟

باخستيسن: كلا، ليس تمامًا. لم يكن الديالكتيك بالنسبة لي... الأمر الأهم.

دوف الديالكتيك إذن فقد خرج تكافئ الأضداد في رأيي من الديالكتيك.

باختيسن: نعم، خرج من الديالكتيك، ولكن على أي حال ليس هذا هو الديالكتيك، وإنما الحكاية القديمة: الحوار والديالكتيك، العلاقة بينهما، سواء النظرية أو التاريخية (٢٠٠٠). كان هذاك... كم سنة مرت على هذا؟... الحقيقة، حدث ذلك منذ

زمن بعيد، لعلها سنوات عشر... عندما عُقد في أثينا منتدى عالمي مكرس لمشكلة: الحوار والديالكتيك. حسسنًا، لقد تباينت الآراء هنا، بطبيعة الحال، بشدة، إنني متمسك بتلك النظرة، التي تقول إن الديالكتيك خرج من رحم الحوار، وإن الديالكتيك قد ترك مكانه مرة أخرى للحوار، لكن الحوار يحتل المكانة العالية، المكانة الأكثر علوًا.

ليست هذه هي القصة. فهذه القضية لم تطرح آنذاك. ولكن على العموم كانت ماريا ڤينامينوڤنا متآلفة مع روح شيلنج، مع الشلينجية. فضلا عن ذلك، فقد أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالرومانتيكية، الرومانتيكية الألمانية، بنوڤاليس، بـ...

دوفــاكين: بهوڤمان؟

بساختيسن: بهوقمان. حسنًا، بهوقمان بدرجة أقل. لعلى أقول إنها لسم تحب هوقمان كثيرًا، على الرغم من روحه الموسيقية، على الرغم من كرايسلر وما إلى ذلك، كانت تحب أكثر هؤلاء الرومانتيكيين، أصحاب الميول الدينية، خذ مسثلا، إيه... تيك...

دوفـــاكين: حسنًا، تيك ونوڤاليس، أسماء تأتى دائمًا جنبًا إلى جنب.

باختين: تيك ونوڤاليس، نعم، لكن هناك الكثير منهم. برينتانو، أرنيم، كل هؤلاء... الرومانتيكيين الألمان.

دوفـــاكين: وهل كانت تقرأ بالألمانية؟

باختيسن: كانت تقرأ بالألمانية. وكانت العائلة كلها تعرف الألمانية... إنها عائلة بهودية، تجيد الألمانية، كل العائلة.

دوفـــاكين: وهل قُر أت كل هؤلاء في نصوصهم الأصلية؟

باختينن قر أتهم في الأصل، بالطبع، في الأصل. وخاصة أن العديد من هؤ لاء لم يكن مترجمًا أنذاك. كانت تجيد الألمانية إجادة تامة. وكانت تتحدث بها في نطاق العائلة. وحتى في عائلة الأخ... وإن كانت في الحقيقة تتحدث في عائلة الأخ بالفر نسية أكثر، وحتى داخل العائلة كانوا يتحدثون بها. لا أقصد بالأخ أخاها وإنما أخا أبيها - ياكوف جاڤلريلوڤيتش، المحامي،

دوف\_\_\_اكين: هذا يعنى أنكما قضيتما الصيف معا؟

باختيان: الصيف، نعم،

دوفـــاكين: وكانت علاقتكما علاقة صداقة وثيقة؟

باختين: نعم، كنا نلتقى، في الواقع، كل يوم، فإما نخرج للنزهة، أو أذهب لزيارتهم، أو تأتي هي لزيارتنا. هذا هو الأمر باختصار. بعد ذلك راحت تتردد على ذويها فسى نيفيل، على والديها. وهنا كنا نلتقى من جديد. لكنها كانت تتردد لفتر أت قصير ة، بضعة أيام تقضيها فيها تقريبًا.

فيما بعد سافرت إلى قبيتيبسك، وقد جاءت أيضنا إلى فيتيبسك، وراحت تتردد عليها مرة أخرى؛ حيث كان يعيش فيها عمها المدعو ياكوف جافلريلوفيتش وقد استقرت فيها (٢٩). كان عمها يعيش في بحبوحة، وكان بمثلك أبضًا منز لا خاصًا به، منز لا جيدًا للغاية... و أنهذاك كنا نلتقي، بطبيعة الحال، ونتحاور، ومن جبيد كانت حواراتنا تستغرق وقتا طويلا.

وفي هذا الوقت كانت تسكن فـــي بتروجـــراد، مواصـــلة دراستها في الكونسرڤاتوار. كانت تدرس هناك علمي يد نبكو لاب ف (٢٠). كان مُعلمًا بارزًا للموسيقي، عازفًا للبيانو - نيكو لايــــــــــ. وقد درس على يديه الكثيرون، على سبيل المثال، در س على بديه شوستاكوڤيتش، شوستاكوڤيتش تلميذه. وأعرف كثيرًا جدًا من تالميذ نيكو لايت.

دوفـــاكين: هو أستاذ موسيقي من بطرسبور ج؟

بساخستيسن: نعم.

دوفسكين: وما نوع هذا المعهد الدراسي؟

باختيسن: الكونسر قاتوار، نعم، كان الرجل بروفيسورا في كونسر ڤاتوار الدولة، وقد درست لديه. كان يعد أفضل معلمي الموسيقي. لم يكن عازفا استعراضيًا virtuso، وإنما كان معلمًا، وكالعادة: فالمعلمون، أفضل المعلمين، ليسبوا بالضرورة عازفين استعراضيين، وهم لا يعزفون و لا يقدمون حفلات في كل الأحوال، نادرًا ما يفعلون ذلك... ولكن هناك استثناءات مثل روبنشتين، أنطون نفسه، أما أخوه، نيكولاي روينتشتين، الذي أسس كونسر قاتوار موسكو، فلم يكن عازفًا استعر اضيًا مطلقًا، وإنما كان موسيقيًا، بل موسيقيًا بارعًا، وإنما لـم يكن استعر اضياً.

إذن، كان هذا تعارفنا الأول. فيما بعد... نعم، وصل ليــ ث قاسيلية يتش إلى ليننجراد، وعدد بومبيانسكى، إلى لىننجر اد. دوفـــاكين: كانت لا نزال تسمى بتروجراد.

باختين: نعم، إلى بتروجراد. بالطبع، كان اسمها لا يرال بتروجراد. أما أنا فبقيت في قيتيبسك. وبعد سفره... عشت فيها عامًا أو عامين تقريبًا...

دوفـــاكين: وهل كانت ماريا ڤنيامينوڤنا تأتي في هذه السنوات؟

باخسيسن: كانت تأتى. جاءت إلى في فيتيبسك. نعم، نعم. عدة مرات. أقصد أنها لم تجيء إلى، بالطبع، وإنما كانت تأتى لزيارة عمها، لكنها زارتتي في فيتيبسك عدة مرات؛ أي أن علاقاتنا لم تتقطع على الإطلاق، كما لم تتقطع بليسف فاسيلية يتش. أما بشأن علاقتها بليف فاسيلية يتش فقد كانت و ثيقة للغاية هناك في ليننجر اد. و علاوة على نلك، فعندما كانت ماريا قنيامينوڤنا تعيش سنواتها الأولى في ليننجر اد، بعد أن أنهت الكونسر قاتوار، استأجرت شقة جيدة جدًا، شقة من غرفتين، شقة رحبة... ثم وجدت لنفسها بعد ذلك شقة أخرى، مناسبة لها أكثر، أما الأخرى ذات الغرفتين فقد تتازلت عنها لليث فاسيليةيتش. وقد عاش في هذه الشقة. وقد حصلت ماريا فنيامينوفنا، يطريقة ما، لا أعرف كيف، على شقة فاخرة تطل على كورنيش دڤورتسوڤايا أمام قلعة بتروباڤلوڤسك...(٢١). شقة فاخرة! وكانت هذه السشقة يومًا ما قبل الثورة ملكًا لأحد الجنر الات، يعمل ياور ا في البلاط. شقة رحبة رائعة، ذات سطح، وشرفة، لا، لم يكن

سطحًا و إنما شرفة تطل على نهر النيامًا. كانت تعيش في الطابق الثاني. وفي الطابق الذي يعلوها كان يعيش تارلي -الأكاديمي. وكانا أحيانًا ما يلتقيان وقد نشأت بينهما صداقة. إنن، كان هذا في بتروجراد؛ أي أيام أن كانت تسمى بتروجراد، ثم بعد ذلك ليننجراد.

نعم. بقيت الآن هذه الواقعة، التي حدثت في حياتها. أدى هذا التقارب السنديد بينها وبين ليف فاسيليفيتش بومبيانسكي إلى أنهما راحا يفكران، هو وهسي، و، كما يبدو، حتى أسرتها في البداية؛ أي أبوها وأخواتها، أنهما أصبحا زوجين.

## دوفـــاكين: وهل كان متزوجًا؟

باختيبن: لم يكن متزوجًا، لا، لم يكن متزوجًا. لقد تزوج بالصبط قبل وفاته بعدة سنوات (٢٦). لقد كان أعزب طوال حياته. وعلاوة على ذلك فقد عرض عليها الزواج، ولكنها رفضت عرضه، كانت متر ددة، أما عائلتها، أبو ها و أخو اتها فقد قَاسَيْلِيةُ يَتُسُ رَجِلُ حَالَمُ وأَنَّهُ لَا يُصَلَّحُ أَنْ يُكُونُ زُوجًا. وقد كانوا على حق تمامًا. فقد كان في الواقع رجلا حالمًا.

## دوفـــاكين: أكثر منها؟

باخستيسن: أكثر منها. وبالطبع لم يكن يصلح زوجًا، لم يكن يسطح. فيما بعد، في السنوات الأخيرة من حياته، تزوج... وقد ظل يعاني من هذا بعض الوقت، كان هذا في أول صيف

لتعارفنا، عاناه بشدة. بالإضافة إلى ذلك أصبحت علاقت عدائية تجاه والدها، حتى أنه كاد أن يصفع أباها. لكنني هدأته بكل الطرق. وقد عادت المياه لمجاريها بينهما بعد ذلك، وعادا صديقين، وانتهى الأمر بسلام. ويبدو أنه أدرك أنه لا ضرورة لذلك، وأن الوقت غير مناسب.

لكن تأثيره عليها استمر طويلا، في بتروجراد، عندما كانت تعيش بها، وعندما أصبح اسمها ليننجراد، ثم أصبح تأثيره كبيرًا واستمر لمدة طويلة جدًا. كانت تأخذ عنده دروسا. كما كانت تأخذ عندي أيضاً في ليننجراد. كانت تأخذ عندي دروسا في اللغة اليونانية القديمة، بينما كانت تأخذ عند عند ليف قاسيلية يتش دروسا في اللغة الفرنسية باعتباره فرنسيا. كان عالما رائعا في اللغة الفرنسية؛ فقد كان، إذا جاز التعبير، نصف فرنسي، وكان تأثير أمه الفرنسية، كما يبدو، أكبر وأقوى من تأثير أبيه اليهودي. لكن أباه لم يكن يهوديا تقليديا على الإطلاق، مثل غالبية اليهود. أنهى...

دوف اكين: معهد الصيدلة؟

باختين: نعم، معهد الصيدلة في المنطقة الغربية...

دوفـــاكين: هل يملك صيدلية؟

باختین: هذه لا أعرفها، لم أكن أعرفه، علاوة على ذلك فقد مات مبكرًا جدًا، مبكرًا جدًا، أما ليث قاسيلي في تش فقد عرفته منذ أن كنا تلاميذ (٣٣). لقد درسنا في الثانوية نفسها، كان

أبوه آنذاك لا يزال... لا، آنذاك كان في البداية، ثم مات بعد ذلك. لم تبق سوى أمه.

دوف اكين: ميخائيل ميخايلوڤيتش، ومن كان خطيب ماريا ڤينامينوڤنا؟ أم أن هذا حدث مؤخرًا؟

باختيان: متأخراً جداً. متأخراً جداً. كان خطيبها مؤلفاً موسيقيًا شابًا، أنهي الكونسر فاتوار، وقد نال بعض الشهرة (٢٠٠). والحقيقة لم تكن لديه مؤلفات كبيرة بعد. كان يقوم بتوزيع الأعمال الموسيقية للبيانو للمؤلفين... باخ وغيره من المؤلفين... الأعمال السيمفونية، وأعمال الأرغن، كان يوزعها لآلة البيانو. كان شابًا، كنت أعرفه، البيانو. كان شابًا، كنت أعرفه، كان شابًا رائعًا للغاية، رشيق القوام، وسيمًا. كم كان شابًا رائعًا للغاية، رشيق القوام، وسيمًا. كم كان شابًا عائلة... المحقيقة أنني سمعت عنه فقط. كان من عائلة مشهورة، عائلة مشهورة جدًا. حتى أنها كانت على صلة ما بآل رومانوف.

دوف الكين: أوه، من عائلة روسية نبيلة؟

باختين: عائلة نبيلة، نعم، بل ومن سلالة عائلات نبيلة عريقة... الأم تنتمي لآل كوراكين، كنيتها كوراكينا<sup>(٢٥)</sup>. كنت أعرف أخاها نيكولاي نيكولاي فيتش كوراكين. هذا عن أمه. أما هو... كانوا يرتبطون بصلة نسب مع عائلة الأمير

ایجنائیف، حتی أنهم كانوا يمتلكون ضيعة، على ما أظن، بجوارهم.

دوف\_\_\_اكين: ألم يكن من عائلة شاخوفسكى؟

باختين: نعم، نعم، نعم،

دوفــاكين: عائلة أمراء؟

باخستيسن: لا، لم يكن من عائلة أمراء، من عائلة نبيلة، ولكنها ليست عائلة أمراء، ليس لديها ألقاب، ولكنها عريقة ووجيهة.

دوفـــاكين: في النهاية فأنت لا تتذكر اسم عائلته؟

باختيسن: لا أتذكره، لا أتذكره. أقول لك، إنني سرعان ما سأنسى السمى أنا شخصيًا!

دوفـــاكين: حسنًا، ليس في استطاعتي أن ألقنك اسمه.

باختين: سالتيكوف! هكذا!

دوفـــاكين: أخ! سالتيكوف.

باخستيسن: سالنيكوف، نعم، نعم، سالنيكوف. ولا علاقة له إطلاقًا بسالنيتشيخا<sup>(\*)</sup> (يتنهد في الشكوى) ولا علاقة له أيضًا من قريب أو بعيد بسالنيكوف – شيدرين (\*\*)، هـؤلاء مـن آل

<sup>(\*)</sup> سالتيشيخا (داريا نيكولايبيقنا سالتيكوفا) (١٧٣٠ – ١٨٠١): مالكة أراضٍ في ضواحي موسكو، قامت بتعذيب ما يزيد عن مائة من الفلاحين، تم سجنها منذ عام ١٧٣٠ في سجن بأحد الأديرة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> سالتيكوف - شيدرين (١٨٢٦ - ١٨٨٩): كاتب روسي ساخر، ديموقسراطي تتويري، تلميذ لأفكار بيلينسكي وللاشتراكيين الطوباويين الفرنسيين فورييه وسان سيمون، أحد رؤساء تحرير مجلة "حوليات الوطن" (١٨٦٨ - ١٨٨٨) يميل في أعماله لمحاربة الإقطاع. وصف-

سالتيكوف الذين كانت لهم صلة، كما أتـصور، بألكـسي ميخايلو ڤيتش (\*)...

دوف استمر آل سالتيكوف أيام جروزني (مم) أيضنا.

باخستيسن: آل سالتيكوف، نعم - نعم، سالتيكوف. هذه عائلة عريقة. نعم. فهذا السالتيكوف...

دوفـــاكين: وهل كانا مخطوبين آنذاك؟ أظن أنه لقي حنفه كمتسلق للجبال، أليس كذلك؟

باخستيسن: بلى، كانا مخطوبين، ولكنهما لم يتزوجا، لا، كانت خطوبة فقط. كانت بمثابة خطيبته، إبان حياة والدها(٢٦). فيما بعد... قبل ذلك توفي والده... كان من علية القوم. لا أعرف حتى ماذا كان تخصصه، أظن أنه لم يكن متخصصا في شيء، لم يكن سوى رجل من علية القوم. كان لديهم ثروة، ضيعة وما إلى ذلك. بعد ذلك أصبح فنانا. وكانت لديه لوحات كثيرة جدًا، شاهدتها بنفسى. كانت

حني روايته الشهيرة "السادة آل جولوڤيوڤ" (١٨٧٥ – ١٨٨٠) الانهيار المعنوي والمادي للأسر النبيلة. (المترجم)

<sup>(\*)</sup> ألكسي ميخايلوڤيتش (١٦٢٩ - ١٦٧٦): قيصر روسي منذ عام ١٦٤٥. ابن القيصر ميخائيل فيودوروڤيتش. في عصره زلات السلطة المركزية وصدر قانون القنانة وانضمت أوكرانيا إلى الدولة الروسية (١٦٥٤)، عادت مدينة سمولنسك والأراضي الشمالية إلى روسيا، وتم إخماد الانتفاضات التي نشبت في موسكو ونوڤجورود وبسكوڤ (١٦٤٨، ١٦٥٠،

<sup>(\*\*)</sup> ايثان جروزني (ايثان الرهيب) (١٥٣٠ – ١٥٨٠): أمير موسكو وأول قيصر لروسيا. شهد عهده فتح تتارستان وسيبيريا. جعل من روسيا إمبراطورية مترامية الأطراف. (المترجم)

أفضلها وأكثرها إنقانًا هي تلك اللوحات التي تصور الطبيعة الصامتة، وكذلك كان تصويره للوجوه ممتازًا. كان رسامًا موهوبًا. أما ابنه فكان بالتالي موسيقيًا. إذن... ظلا خطيبًا وخطيبة على مدى سنتين أو ثلاث تقريبًا.

دوفـــاكين: ولماذا طالت فترة خطوبتها هكذا؟

باختين: لا أعلم لماذا. لقد كان لا يزال في ميعة الشباب.

دوفـــاكين: أكان يصغرها؟

باخستيسن: كان يصغرها كثيرًا! على نحو ملحوظ! كان يزورنسي بصحبتها باستمرار. آنذاك كنت أعيش بالقرب من موسكو، في ساڤيلوڤيو، وإلى هنا، إلى ساڤيلوڤيو، كانا يأتيان عادة معًا إلىّ. وعادة ما كان يحمل إلىّ كتبًا ما. كان يمدني بكتب غاية في الروعة. إذن، بالتالي... استمرا في زيارتي لمدة عامين تقريبًا بصفتهما خطيبًا وخطيبته. وإذا به يسافر إلى نالتشيك(\*). كان متسلقًا للجبال وها هو يذهب بصحبة مجموعة من هواة تسلق الجبال إلى هناك، كان عليهم أن يصلوا إلى قمة ما وما إلى ذلك، وهناك لقت هذه المجموعة بأكملها حتفها، وليس هو فحمس.

دوفـــاكين: المجموعة كلها؟!

باختين: المجموعة كلها. كانوا مقيدين بعضهم إلى بعض، راحوا يصعدون، وكانت القمة شديدة الصعوبة، ولم يستطع أحد

<sup>(\*)</sup> نالتثليك: عاصمة إقليم كاباردينو - بالكاريا في أبخازيا، مشهورة بجبالها الشاهقة. (المترجم)

منهم ارتقاءها. كانوا مقيدين، سقطوا ولقت المجموعة كلها حنفها ولم يعثروا على جثثهم. ومن ثم فليس له، عمومًا، قبر (٢٧).

حسنًا، أما ماريا فينامينوفنا فقد بقت مخلصة لذكراه وعاشت مع أمه. انتقلت إلى هناك، إلى حيث تعيش أمه. وقد عاشا معًا بعض الوقت. ثم هيأت للأم شقة أخرى. وقد عانت الأم في سنواتها الأخيرة من داء السكري، وكف بصرها وسمعها، عمومًا اشتدت عليها وطأة الحياة. وعندنذ راحت ماريا فينامينوفنا تكفلها بكل الوسائل: استأجرت لها شقة، ووفرت لها امرأة طيبة للغاية راحت تعتني بها، وكانت هذه المرأة، قبل ذلك، تعمل لدى ماريا فينامينوفنا بمثابة مديرة منزل وسكرتيرة... امرأة مثقفة على وجه العموم. وقد ظلت ترعاها حتى وافتها المنية.

دوفـــاكين: تقصد أنها لم تعش بعده حياتها كامرأة أو أن تكون لها أسرة؟

باختين: لم تكن لها حياة أسرية، على الرغم من أنها، في الواقع، كانت تحلم بذلك، حسنًا، ليس طوال حياتها، آنذاك، في شبابها... آنذاك...

دوفسكين: وهل عاشت في شبابها قصصاً عاطفية عنيفة؟ لقد تعرفت عليها في فترة مبكرة، وكانت ذلت طبيعة، إذا جاز التعبير، زاهدة.

باختين: نعم. ولكن، تعرف، لم تكن علاقتها بايف فاسيليفيتش، في الواقع، من هذا النوع من العلاقات العاطفية. دوفـــاكين: الأمر إنن على هذا النحو؛ أي أنها، فــي الواقــع، كانــت عذر اء...

باخستيسن: في الواقع أنهما، هي وهو، لم يكونا مهيسأين لأي علاقسة عاطفية من أي نوع. لقد كانا شغوفين بشيء آخر. كانست تجمعهما صداقة روحية.

دوفـــاكين: ولكنها كانت مع ذلك بشر ا... تعطي انطباعًا بأنها من النوع المزاجى شديد الحساسية...

باخسين: مزاجية!

دوفـــاكين: ... بحيث يصبح من الصعب على نحو ما أن تجمع داخلها بين...

باخستيسن: نعم، إذن تصور ...

دوفـــاكين: ... أنها عذراء.

باخستيسن: ... وتصور، أنها كانت عذراء، ولم تعش أي قصة غرامية مع أي شخص. بينما كان أبوها دون چلوان، هذا الشخص القوي والرجل القوي (يصحك). صاحب المغامرات العاطفية التي ربما لا تحصى. أما هي، فلا، لقد كانت، في حقيقة الأمر، زاهدة.

ومن ثم كان خطيبها، سالتيكوف، بالتالي، إنسانًا لطيفًا جذابًا. وأنا أفهم تمامًا أنه كان بإمكانها أن تحبه. لكن فارق السن بينهما كان كبيرًا. ولكن، ربما، مع ذلك... كان من الممكن...

دوف النين؛ هل كان الفارق عشر سنين؟

باختيسن: لا، ليس عشر سنين. أخشى أن أقول أكثر حتى من اثتتي عشرة... لقد حدث ذلك قبل وفاتها بفترة قصيرة.

دوفـــاكين: لأنني سمعت ذلك... في الثلاثينيات، حدث ذلك آنذاك، في رأيي...

باختين: كل ذلك حدث... نعم، في الثلاثينيات.

دوف عليها عند ليديا يـ فـ الثلاثينيات. عندما تعرفت عليها عند ليديا يـ فـ لامبيـ فـ نا، أنكر، بالطبع لم أتعرف عليها هي، وإنما دار الحديث حول أن خطيبها قد لقي حتفه لتوه. وقـ د تـ صورت أن ماريا فينامينو فنا كانت امرأة... جاوزت سن الشباب.

باختيسن: نعم. كانت قد جاوزت سن الشباب تقريبًا... وكانت تبدو أصغر من سنها كثيرًا. كانت فتاة قوية. كانت في قمة ازدهارها في الموسيقى، هكذا كان الأمر. ولكنه بالطبع، كان في الواقع، فتى غضًا. شابًا شديد الجاذبية. وكان، في رأيي، موهوبًا للغاية ليس فقط في الموسيقى. لم أتعرف على مؤلفاته الموسيقية ولم أستمع إليها مطلقًا؛ لكننا كثيرًا ما كنا نتجاذب أطراف الحديث...

دوف الكين: ولكن أليس أمرًا غريبًا، إذا كانا مخطوبين فلماذا...؟

باختين: نعم.

دوفـــاكين: ... لماذا تأجل زواجهما؟

باختين: المسألة أن والديها في البداية، على ما يبدو، كانا ضد هذا الزواج، أيضًا بسبب السن، ولكن فيما بعد، أصبح الأمر على عكس ذلك، فقد تحولا كلية إلى جانب هذا الرواج، وخاصة الأب.

دوفــاكين: والداه هو؟

باختيسن: والداه، والداه هو، نعم، وخاصة الأب الذي رأى أن تأثير ماريا فينامينوفنا على ولده كان تأثيرًا مفيدًا للغاية. ولكن عمومًا، فالعائلة كلها... ينبغي القول، العائلة كلها... كما تعرف، هذه العائلة الأرستقراطية العريقة، كان أفرادها جميعًا يتميزون بالطيبة واللطف، أناس من علية القوم، من ذوي الاهتمامات الرفيعة، ولكنهم كانوا يتعاملون باحترام كبير مع الغرباء... من أصحاب الحرف الفكرية.

دوفـــاكين: ألم يصادفوا شخصًا واحدًا، إذا جاز القول... حسنًا، معاديًا لليهود؟ من المستحيل ألا يحدث ذلك...

باختيسن: نعم. عمومًا يجب القول إنه، بصفة عامة، لدينا تسصورات خاطئة. النبلاء الروس، وخاصة هذا النوع من النبلاء من ذوي الشأن لم يصابوا إطلاقًا بمرض معاداة السامية.

دوفـــاكين: هذه سمة من سمات البورجوازية، على وجه العموم.

باختين: هذا صحيح، هذه ظاهرة بورجوازية صرفة، ظاهرة بورجوازية صرفة! إن معاداة السامية ليست أمرًا مميزًا إطلاقًا لها.

دوفـــاكين: كلا، حسنًا، انظر هناك مسحة ما منها عند أصحاب النزعة السلاقية، وعند دستويفسكي...

باختیان: حسنًا، هذه مجرد مسحة، مجرد مسحة. وبعدها، الا ترى...

دوفــاكين: اليهود والبولنديون...

باختيسن: فقط... على نحو خاص، نعم، نعم، هذا صحيح، بصفة عامة، ولكن دستويفسكي، في الواقع، لم يكن عدوًا لليهود إطلاقًا، ولم يكن ليفعل. إن الديانة اليهودية، العهد القديم، الإنجيل... إن العهد القديم كله قد دخل إلى المسيحية... حسنا. وفيى كيل الطقوس الدينية هناك صلوات لليهود. لا يوجد طقس ديني لا يذكر فيه إبراهيم وإسحق ويعقوب وما إلى ذلك. حسنًا. وحتى في القداسات الجنائزية: "ارقد في سلام في أحضان إبراهيم وإسحق ويعقوب" في هذا الكنف تشعر روح الميت المسيحي بالسكينة. على أي حال لا يمكن فصل المسيحية عن اليهوديــة؛ أي لا عـن اليهودية، وإنما عن العهد القديم الغابر. إذن، على وجه العموم، لا يمكن، بالطبع، أن تكون هناك أية معاداة للسامية.

في الواقع عندنا رجال دين، على سبيل المثال: كاثوليك، لم يظهروا أي شكل من أشكال المعاداة للسامية. إن معاداة السامية هي ظاهرة خصوصية، أناس، بعيدون عن أي دين، يتصورون الدين مجرد طقس، على هذا النحو أو ذاك. إن كل هؤلاء المرجعيين كانوا في أغلب الأحوال من رجال الكنيسة أيضًا وهلمجرا، لكن هؤلاء كانت الكنيسة بالنسبة لهم جزءًا من حياتهم: الأعياد الكنسية وما إلى ذلك، هي جزء من حياتهم. أما الممثلون الحقيقيون للفكر الديني في روسيا فلم يكونوا في أي وقت من الأوقات معادين للسامية. حسنا، وهناك أمر معروف للجميع، هو أن فلاديمير سولوڤيوڤ صلى قبيل وفاته من أجل الشعب اليهودي، من أجل خلاصه، وكان يقرأ كتاب المزامير عندما وافته المنية (٢٨).

دوفـــاكين: يصلي من أجل خلاص الشعب اليهودي على ما ارتكبه من ذنوب في حق المسيح أم..؟

باختين: كلا، كلا، كلا، يصلي من أجل خلاصه... عمومًا هذه وجهة نظر عامة، أن...

(انقطاع في التسجيل السباب فنية)

دوفــــاكين: لقد فاجأتني وجهـة النظـر، التي تتحدث عن أنه عــاجلا أو آجلا...

باختين سيتوحد الشعب اليهودي، نعم، وسيعترف بالمسيح، وسيدخل... كيف وعلى أي نحو، هذه قضية أخرى.

دوفـــاكين: الاعتراف بالمسيح؟

باخستيسن: نعم.

دوفـــاكين: إذن، في واقع الأمر، هل الحركة الإسرائيلية الـصهيونية، إذا جاز القول، تقف على النقيض من ذلك؟

باخستيسن: على النقيض. عمومًا ينبغي القول إننا نصيح ونكتب الآن كثيرًا للغاية عن الصهيونية، ولكننا لا نعرف السصهيونية؛ فالصهيونية ظاهرة بالغة التعقيد، وهي موجودة الآن فسي حالة انحلال. ومنذ بدايتها على العموم كان هناك اتجاهان، الأول – هرتزل، والثاني، لا أتذكر الآن اسمه... السبعض يرى أن الشعب اليهودي لا ينبغي مطلقًا أن يكون دولسة، وإنما يظل وحدة اجتماعية فقط. ولم يتم الاعتسراف بـــه كدولة.

دو فـــاكين: حسنا، لقد تبنى باسترناك هذا الموقف.

باخستيسن: نعم. وقد تبنى باسترناك هذا الموقف. حسنًا، وهما هو باسترناك يصبح بعد ذلك أرثوذوكسيًا، أرثوذوكسيًا مؤمنًا.

نعم. وقد كانت وجهة النظر هذه موجودة أيضنا بين أنصار الصهيونية. بغض النظر عن وجود حكومة في إسرائيل. سنجد أن الاشتراكيين، الاتجاهات الاشتراكية على اختلافها، بالطبع، ما عدا الشيوعيين. هناك شيوعيون بالطبع، ولكنهم لا يحظون بالشعبية. هناك قلة قليلة من الشيوعيين. تصور أن الحكومة نفسها تدخل في صراع مع السيناجوج، مع كنيسة اليهود. هناك، عندهم في إسر ائيل.

دوفـــاكين: إلى هذا الحدا عفوا، هذا، بالطبع، يمكن أن نضعه جانبًا، على الرغم من أنني أعتبر أن ماريا فينامينوفنا هي بالمناسبة استثناء واضح. حسنا، في طفولتي (يضحك)... شاهدت بعيني بالمناسبة هذه الكراسات ذات النزعة الملكية، كانت تصدر ... حـسنا، خــذ مــثلا – يو هــان كرونشتادتسكي. لقد كان على أي حال مركزًا لحركة مناهضة اليهودية.

باخستيسن: نعم. كان واحدًا من أهم المراكز، ولكن، على أي حال، لم يكن مناهضنا تمامًا.

دوفـــاكين: والآن كنت أجرى حديثًا مع شولجين. وشولجين أيضًا ينفى أنه معاد للسامية...

باختيسن: نعم،

دوفـــاكين: حسنًا، لقد دافـع عـن بيلـيس، إبـان تلـك المحاكمـة الشهيرة (\*)...

باختيسن: هذا صحيح، عمومًا هذه قضية، برغم ذلك، صعبة. بالمناسبة كنت أعرف يوهان كرونشتادتسكي، في الطفولة. كان لجدي أخ شديد الإعجاب به، وقد دعاه لزيارته في منزله في أربول وما إلى ذلك. وقد عمل هناك.

دوفـــاكين: كان على ما يبدو شخصًا على جانب كبير من الأهمية...

باختين: كان رجلا مهمًا. ترك انطباعًا كبيرًا في نفسي... حسنًا، كنت آنذاك؟ طفلا، بطبيعة الحال، كم كنت أبلغ آنذاك؟ سبع سنوات، ربما. لقد ترك لديّ انطباعًا هائلا.

دوفــــاكين: أظن أن شخصًا ما من المقربين لشكلوفسكي... كان شمًاسًا عند يوهان كرونشئادتسكي.

بسلختيسن: نعم، نعم، الأمر أنه...

دوفـــاكين: كان إما والدّا أم... أو أنــه... شيء مـن هــذا القبيل... لا أتذكر الآن، ولكن لديّ تسجيل بشأنه. حسنًا، كان يوهان كرونشتادتسكي شيئًا خاصًا.

باختين: بالطبع...

دوفـــاكين: حسنًا، إذن في واقع الأمر، أين تكمن في رأيك، خصوصية الإبداع في ماريا قينامينوقنا العازفة، إن جاز القول.

<sup>(\*)</sup> قضية بيليس: قضية نظرت أمام القضاء في كبيــڤ عام ١٩١٣، أتهم فيها اليهودي م. بيليس بقتل شعائري لطفل روسي. وقد أثارت القضية احتجاج الرأي العام التقدمي داخل روسيا وخارجها وبرأت المحكمة ساحة بيليس. (المترجم)

باختيبن: اسمع، أظن أنه... سوف تتحدث لاحقا مع أحد ما، سواء أكان موسيقيًا، أم متخصصًا، هؤلاء سوف يخبرونك، أما أنا فلست موسيقيًا بأي حال من الأحوال، لست محترفًا بأي قدر ما. نعم، لقد كنت أقدر موسيقاها أرفيع تقدير. و بالإضافة إلى ذلك، كنت اعتبر ها أعظم عاز فة بيانو عندنا. كنت أفضلها عن نيجاوس وآخرين. هذا هو الأمر.

دوف اكين: وهل كنت تفضلها عن سوفرونيتسكي؟

باختيبن: بكل تأكيد! حسنًا، سوفرونينسكي على أي حال... كانت لديه تقنية رائعة وما إلى ذلك، وكانت لديه روح، ولكن لم تكن لديه قوة كبيرة حقيقية. على أي حال كان هذا بعضنا من... أما ماريا ڤينامينوڤنا... حسنا، الذي كان يدهـشنى فيها بالدرجة الأولى: الموسيقي القوية التي كانت تحبها وتعزفها؛ هي موسيقي باخ وليست وبيتهوڤن، وبعد ذلك بعض الموسيقيين المعاصرين الجدد. ولكن هذه الموسيقي القوية تحديدًا، الموسيقي، التي كانت تقع، إذا جاز التعبير، على الحدود بين ما هو موسيقي وبين ما هو أعلى، ما هو أسطوري أو ديني. هذا ما أراه عمومًا: السمة الأساسية لماريا قينامينوقنا باعتبارها إنسانا وشخصية منقفة في أنها لم تستطع بأى شكل من الأشكال أن تحبس نفسها في Fach! أي في الدخول في تخصص ما، لم تستطع أن تتقيد بالموسيقي وحدها، لا. كانت طوال الوقت تحاول أن تنطلق أبعد من ذلك: في الدين تارة، ثم في النشاط الاجتماعي بعد

ذلك، أما أن تظل في إطار الموسيقى وحدها، وأن تصبح محترفة، محترفة فقط، فهو ما لم تستطع عليه صهرا مطلقًا، لم تستطع عليه مسلقًا! إن الاحتراف بكل أشكاله أمر غريب تماما على مثل هؤلاء الناس، ولهذا فقد أخذت في الموسيقى كل ما كان يقع على حدود الموسيقى والفنون الأخرى، الشعر، إلى حد ما - الشعر الرومانسي...، لقد جنبتها النزعة الرومانسية بشدة. والرومانسية كانت طوال الوقت تتأرجح على حدود الأدب والشعر - لتتخطي هذه الحدود وتصبح شيئًا ما بمثابة دين وهلمجرا. وهذا ما خدث لها. لقد أخذت الموسيقى القريبة من الشعر الرومانسي، من الإلهام الشعري، أو من الوحي الديني، ولم تتقيد بأي حال بإطار الاحترافية الموسيقية.

هذا هو الأمر الذي حدد أيضا اختيارها للمؤلفات الموسيقية، والذي كان أيضا وراء أصالة رؤيتها لهذه الأعمال. لقد كانت تؤولها دائماً على نحو متفرد تماماً. بطبيعة الحال لم تكن تحب القوالب الموسيقية الجامدة، فراحت تحطمها، ولهذا فقد رأى الكثيرون أنها تفرط في تفسير هذه المؤلفات التي تعزفها بسشيء من الغرابة والذاتية. أما بالنسبة لي شخصيا فقد كنت معجبًا بعزفها؛ لأنها، إذا جاز القول، حسناً، كانت تزيد من قوة هذه المؤلفات لهؤلاء المؤلفين الموسيقيين.

أتنكر هذا الوقت الذي انتقلت فيه عائدًا إلى ليننجر إد، أنذاك كنت ألتقى ماريا فينامينوفنا كل يوم تقريبًا. لا أتحدث هنا بالطبع عن أنها كانت تتلقى لدى هناك دروسا، وإنما ببساطة كنا دائمًا إما في ضيافتها... كانت تسكن في شقة فاخرة، رحبة الغاية، وحدها، أحيانًا مع أخيها، أخيها الأصغر. كانت لديها غرفة مكتب رائعة وبيانو وما إلى ذلك. وهناك كنا كثيرًا ما نمضى ليالي بطولها وهي تعزف. كانت تستمر في العزف حتى الفجر. ويا له من عزف! جدير بالذكر أنني كنت أستمع إليها في الحفلات، أما هذا العزف التي كانت تؤديه، في هذه الليالي، لحلقة محدودة من الأصدقاء، فلم تعزفه إطلاقًا في مكان آخر، كان شيئا رائعًا! هنا كانت قواها تتفتح على أكمل وجه. كنا عادة، بطبيعة الحال، نناقش هناك مختلف المسشكلات، الفلسفية و الشعرية و نقر أ الشعر . مر ة كنا معجبين بريلكة، مرة وحيدة، ثم كان إعجابنا بعد ذلك بجيورجي. كان في الحقيقة شاعرًا رائعًا، كانت قلة لدينا تعرفه وعلي نحو سبيء، بينما كانت هناك مدرسة جيورجي، حلقة جيورجي — George Kreis. بعد ذلك Blätter jür die Kunst. بعد ذلك وهذا أيضًا مرتبط بجيورجي. هكذا كانت تسمى دار النشر التي أصدرت عددًا من أروع الكتب.

دوفـــاكين: "Kunst" تعنى فنا، فهل تعنـى "Blätter" دار نـشر! أم "Verlag" هي دار النشر ...

باخسيسن: "Blätter" يعنى أوراقًا، أوراقًا.

دوفـــاكين: أه! ملازم مطبعية؟

باخستيسن: نعم، ملازم مطبعية لاستخدامها في...

دوفـــاكين: ملازم الفن.

باختيسن: نعم، نعم، ملازم للفن، نعم، نعم. كان هناك جوندولف أيضاً (١٤). نشروا أيضاً جوندولف، كما نشروا لآخرين أيضاً... كان هناك كتاب آخر رائع عن فريدريك نيشه - "Versuch einer Mythologie" أي "خبرة الأسطورة" (٢٠)، كان هذا عنوان كتاب عن نيتشه... وقد أحببت هذا الكتاب للغاية، وكان لدى نسخة منه.

دوف\_\_\_اكين: وهل كانت ماريا قينامينوڤنا معجبة بنيتشه؟

باختين: كلا، كلا. لم يحدث هذا بالمناسبة.

دوفـــاكين: لم تصبها هذه العدوى...

باختيدن: نعم، لم تصبها، وأنا لم أقبل نيتشه كله... هناك تلك الجوانب... التي اجتزأت فيها فيما بعد من نيتشه... بالطبع على نحو مُحرَّف، مُشوَّه قام به الفاشيون... كانت هذه الجوانب غريبة عني حتى في هذه الفترة. ينبغي القول إن مسألة أن الفاشيين جعلوا من نيتشه فيلسوفهم هو بالطبع محض ترهات، سوء فهم قائم فقط على التحريف المبالغ فيه لنيتشه. بل لم يكن هناك أي شيء مشترك يجمع بين هؤلاء الناس وأي فلسفة جادة أيًا كانت.

دوف الله ميخائيل ميخايلوڤيتش، هل استمعت إلى ماريا ڤينامينوڤنا في سنوات ما قبل الحرب وفيما بعدها. باختين: نعم، نعم، نعم، استمعت.

دوفــــاكين: إذن ما رأيك، هل كانت تعزف على نحو أقوى في سنوات ما يعد الحرب، أم العكس، أضعف؟

باخستيسن: لا، أرى أنها كانت تعزف على نحو قوي حتى السنوات الأخيرة، بعد ذلك...

دوف العام الأخير بعد الكارثة الكارثة التي ألمت بأصابعها (٢٠).

باخستيسن: نعم، لقد أصيبت يدها، أصابعها... لم تصب بالطبع. ولكن حتى قبل ذلك، انقطعت عن الموسيقى، ابتعدت، يمكن القول، تقريبًا عن الموسيقى. كانت تحلم بالمشاركة في نشاط اجتماعي كبير، حتى أنها كانت تحلم... خذ مـثلا، لنقل، كانت الحرب بسبب قناة السويس قد بدأت، وعندنا...

دوفــاكين: عام ٥٦.

باختيسن: نعم. كان الجيش عندنا يعد العدة للتدخل لمساعدة العرب. وقد أعلنت ماريا فينامينوفنا أنها ترغب في الذهاب إلى مصر وأن تحارب. تحارب الإنجليز. كانت طوال الوقت، طوال الوقت تريد أن تعمل في مكان ما، مكان ما كبير، بشرط ألا يكون في مجال الموسيقى. لم يعد العمل الموسيقى، المجد الموسيقى يرضيها بأي شكل، بأي شكل. لم تكن ترضيها بأي شكل. كانت ترغب في تحقيق الشهرة بشكل ما. ليس الأمر هنا أمر

"شهرة". لقد قلت ذلك على نحو فظ. ولم تكن بيساطة مُحبّة للرفعة، لا، و لا تواقة للمجد، ولكنها، باختصار، كانت تريد أن تصبح شيئا ما له قدره، شيئا ما كبيرًا ومهمًا، كانت تحلم بخدمة ما تؤديها، خدمة أكثر سموا من خدمة الفن. وفي هذا السياق كانت، حسنا، جزئيًا بالطبع، شبيهة بهؤلاء الرمزيين، الذين كانوا هم أيضنًا يرون، إذا جاز القول، ضرورة تحقيق الفن في الحياة وما إلى ذلك. إلى خدمــة الحياة بصورة ما خاصة...

دوف\_\_\_اكين: أي أن هذا الموقف كان مختلفا عن الموقف الذي تستكل (هذا ببساطة ما أذكره) في ختام مقالة ماريا ڤينامينوڤنا الرائعة "الفن في ضوء الضمير"؟

باختيت: لا أعرف هذه المقالة.

دوفـــاكين: إنها تتنهى على هذا النحو (أذكرها عن ظهر قلب): "الطبيب والقس أكثر ضرورة من الشاعر" وسوف يُـسأل كل منا يوم الحساب - شيء من هذا القبيل... "وإذا كان هناك يوم حساب للكلمة، فسوف أكون يومها طاهرة الذيل". أى أنها وقد اعترفت بضعفها الإنساني، إن صح التعبير، فهي ترى أن أكبر تبرير لها هو الفن.

باختين: شعرُها.

دوفـــاكين: نعم، أي إن ماريا ڤينامينوڤنا لم تكن لتقول: "... إذا كان هناك يوم حساب..."؟

باخستيسن: لا، لم تكن لتقول ذلك. ولعلها كانت ستقول إنها لم تنجح على أي حال في الابتعاد عن حدود الموسيقي.

دوف التعبير، شيئًا بين السطور. حسنًا، لقد حذرتك أنني شخصيًا لا أحسن فهم السطور. حسنًا، لقد حذرتك أنني شخصيًا لا أحسن فهم الموسيقى، ومن ثم فإنني أتحدث فقط عن آراء الآخرين. أما شخصية ماريا فينامينوفنا فهي شخصية تروق لي وتثير لدى الاهتمام.

باختين: طبعًا!

دوف الله على أية حال، وقد تركت أرقبها، وإن بصورة نادرة على أية حال، وقد تركت جنازتها أيضًا أثرًا عميقًا في نفسي. هناك علماء في الموسيقى يقولون إن ماريا قينامينوقنا كانت تعزف قبل ذلك على نحو أفضل...

باختین: عمومًا هذا صحیح، هذا صحیح عمومًا. أنا أبضًا أرى ذلك.

دوفـــاكين: ثم بعد ذلك...

باخستيسن: ما سمعته في الأعوام الأولى في ليننجراد، في شعتها، عندما كانت تعزف هناك على البيانو الخاص بها، في الحقيقة، كان رائعًا، لم أسمع أفضل منه بعد ذلك في حفلاتها.

دوفـــاكين: ولكن اسمع ما سأقوله. فيما بعد، عندما انجذبت إلى الأمور الكنسية وراح بعض جمهور موسكو من المثقفين القريبين

من هذا الأمر يثنون عليها لهذا السبب، أصبحت تعزف بشكل أسوأ.

باختيسن: لقد أصبحت تعزف بشكل أسوأ، ولكن ليس بتأثير هولاء إطلاقًا. لقد جذبتها الكنيسة في أفضل سنواتها. لقد كانت أكثر مزاجًا دينيًا في أفضل سنواتها، عندما كانت تعزف في الليل لدائرة محدودة جدًا من أصدقائها، أنذاك كانت أكثر ميلا للكنيسة؛ أي أكثر ميلا للدين.

لكن هناك أمرًا آخر هنا... الأول – التدين، والآخر هـو رغبتها في أن تشارك في القضايا الكنسية على أي نحـو ولو على نحو غير مباشر، وأيضًا لأسباب أخرى. عمومًا فلم يعد باستطاعة الموسيقى أن ترضيها، لـم تعـد. لقـد راحت، على سبيل المثال، تقـرأ الـشعر فـي حفـلات الموسيقى. نعم.

دوفـــاكين: أي أن الموسيقيين – المحترفين وعلماء الموسيقى كانوا يلومونها على خروجها...

باختين: عن الاحترافية.

دوفـــاكين: ... عن الاحترافية، نعم.

باشتين: عن الاحترافية الضيقة، نعم. هذا مفهوم تمامًا، مفهوم تمامًا، ان علماء الموسيقى هولاء، الدنين كانوا، كما يقولون، في نهاية الأمر، أناسًا ضيقي الأفق، لم يستطيعوا أن يفهموا هذه النزوة عند ماريا فينامينوفنا... لقد حدثت لها هذه النزوة... واستمرت على امتداد حياتها كلها، على

نحو أعلى، لا يدخل في إطار أي مهنة، أي احترافية: خارج إطار الشعر، خارج إطار الموسيقى، وخارج إطار الفلسفة. كانت نزوة أكبر من كل هذا. كانت تدرك أن كل هذه الأشياء ليست هي الشيء الرئيسي، وأن الشيء الرئيسي هو شيء ما آخر.

دوفـــاكين: إذن، لديك، من جانب، تأكيد ما لهذه الملاحظة، من الناحية الواقعية...

باختين: لاأظن...

دوف التقييم. أن تنفي أو لا أن تدينها، في الواقع...

باختين: لا...

دوفـــاكين: أنت لا تربط بينه وبين؟

باختين بأي شكل، إنن لماذا...؟

دوفـــاكين: لقد ساعد على ذلك منذ البداية...

باختيسن: بالطبع! الفلسفة، الأسطورة، والدين، والموسيقى وكلها أمور متقاربة في هذا العالم، كلها أمور متقاربة في هذا العالم، فالموسيقى، في الواقع، مفعمة بالفلسفة، كما أنها دينية بطبيعتها. دينية ببساطة، لا بالمعنى العقائدي الضيق... حسنًا، وإنما بطبيعتها، بطبيعة الحال الموسيقى

دوفـــاكين: وذات طابع عقائدي؟

باختين: كلا، ليست ذات طابع عقائدي تحديدًا، ليست عقائدية.

عقا... (بسعل) وذات طابع دینی، و...

## دوفــاكين: كلا؟

باخستيسن: نعم. لا يهم إن كانت... على وجه العموم: بروتستانتية، أرثونوكسية، كاثوليكية... هذا أمر غير جوهري. الندين. عندما يكون هذا الندين حقيقيًا، عند الصوفيين، على سبيل المثال، عند كبار الصوفيين بطبيعة الحال، مثل بوميسه، عندئذ لا يمكن وضع الندين في إطار العقائدية الضيقة.

دوفكاكين: يصبح إيمانا.

باختيبن: إيمانا، نعم، تحديدًا. ولهذا فإن الصوفيين، بوميه نفسه، وكان شخصًا رائعًا، من كانوا..؟

**دوفــــاكين:** ياكوب بوميه؟

باختيان، نعم، هو واحد من أعظم المصوفيين، ومن كانوا؟ بروتستانت؟ كاثوليك؟ أرثونوكس؟ حسنًا، كانوا، تبعًا لانتمائهم العقائدي، بروتستانت، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يرضون، وبالقدر نفسه، الكاثوليك والبروتستانت. هذا النزق الديني لديهم تحديدًا هو الذي ابتعد بهم عن الحدود الضيقة للنزعة العقائدية.

دوفـــاكين: حسنًا، لقد ذكر بعض علماء الموسيقى وموسيقيون أنها أصبحت تعزف على نحو أسوأ.

باختيبن: لقد أصبحت تعزف على نحو أسوأ، هذا صحيح، كما أصبحت تعزف أقل، ولكن ليس لهذا السبب، ليس لهذا السبب، وإنما بالأحرى... هنا كان لديها بعض من الوهن

الداخلي، وهن ديني وفلسفي كبير، وهن حقيقي، بينما قُويِت لديها أمور ظاهرية، الأمور الكنسية، الشعائر وهلمجرا. نعم، هذا هو الأمر، ربما.

دوف الكن على وجه العموم هل تظن أنها كعازفة كانت مفعمة بالندين منذ البداية؟

باختينن: منذ البداية، منذ البداية، نعم.

دوف ـــاكين: وهذا التفسير لأحوالها، والذي عرضته عليك، من قبل الآخرين، إذا جاز القول، هل تراه...

باختين: تفسير صحيح في الواقع، بدرجة ما، ولكنه لم يقدَّم على نحو صحيح... أو لا لم تعد مهنة الموسيقى وحدها ترضيها...

دوفـــاكين: كلا، هذا التفسير... أنا أفهمك؛ بمعنى أن هذا التفسير لـم يكن عميقًا...

باختیبن: لم یکن کذلك، كان سطحیاً. كان تفسیر ا سطحیا لا أكثر.

دوفـــاكين: والأن يكتبون عنها الكثير، وسوف...

باخستيسن: نعم، نعم. بالطبع هذا التفسير... وكيف لنا أن نجسد عنسد علماء الموسيقى عندنا تفسيرًا حقيقيًا، تفسيرًا عميقًا؟ كسان هناك عالم موسسيقى ذو توجسه شسكلاني، لكسن ماريسا فينامينوڤنا، بالمناسبة، كانت تقدره تقديرًا رفيعًا...

دوفـــاكين: من هو؟

باخستيسن: هو ياڤورسكي<sup>(١٤)</sup>. وقد توفي. ياڤورسكي، متخصص في الموسيقى، وقد أسس مدرسة بأكملها، ولكنه لم يكن من الرسميين، ولم يتم الاعتراف بمدرسته. وقد طواه النسيان الآن، ولكنه كان بالطبع، عالمًا كبيسرًا، وكان بالفعل متخصصًا عمبقًا في الموسيقي،

دوفـــاكين: وكانت تقدره؟

باختين: كانت تقدره، على الرغم مما كان بينهما من تباين في وجهات النظر.

(فترة توقف)

دوفـــاكين: لكن هذا الرأي الذي سمعته حول، إن جاز التعبير، تدهورها الحرفي، كان بالمناسبة...

باختین حسنًا، هذا الرأي كان موجودًا. في النهاية، في هذه المرحلة من العمر يكون الفنان عمومًا، وخصوصًا بالنسبة لأسلوب ماريا فينامينوفنا... هذا التدهور حتمي. وقد أشرت سابقًا أنه من الممكن أن تكون السمة الأساسية لفنها هي القوة. القوة. وليست النعومة أو العاطفية، وتحديدًا قوة الروح، قوة الروح، التي كانت، بالمناسبة، والتي كانت إحدى خصائصها في أعلى درجاتها، قوة الروح. وقد كانت قوة الروح هذه في مجال الموسيقى تتطلب قوة اليدين، وقوة البن بأكمله. وقد بانت غير قادرة على الاحتفاظ بهما في هذا العمر، هذا هو الأمر...

دوفـــاكين: نعم، لقد ماتت عن عمر يناهز السبعين عامًا.

باختين: لقد ماتت وعمرها، على الأرجح، سبعون عامًا <...> أما فيما يتعلق بقوتها الروحية، فقد كانت شخصًا رائعًا. خد مثلا، لقد كان باستطاعتها أن تتحمل أقسى ألم دون أن يهتز لها جفن أو تعض أناملها.

دوفـــاكين: ألم؟ جسدى؟

باختين: جسدى، كان باستطاعتها أن تتحمل ما لا يستطيع الإنسان العادي تحمله. والذين كانوا يعرفونها عنن قسرب كنانوا يندهشون لقدرتها التي تفوق قدرة البشر على التحمل. كان لديها قوة روحية هائلة، قوة روحية هائلة. وربما كانت تستطيع أن تخوض شعلة ملتهبة. في نهاية الأمر، كانت تحلم طوال عمر ها بهذه الشعلة؛ بمعنى أكثر مجازاً – أن تعانى، أن تحترق، مثل أقاكوم، وآخرين غيره. والاحترقت بالفعل دون أن ترتجف في هذه النار. كانت إنسانًا من هذا الطراز. وهو ما كان بالطبع يثير دهشة وإعجاب كل من تعرَّف على هذا الجانب في شخصيتها بشكل كبير. للأسف إن الذين عرفوا هذا الجانب منها كانوا قلة قليلة.

دوفـــاكين: عرفوها أكثر من جانب كل ما هو غريب في شخصيتها. باختينن: غرابة الأطوار، والنزوات وهلمجرا. كل هذا كان موجودًا لديها. كانت غربية بصورة ما... لكن أحدًا لم يدرك كنه هذه الغرابة بطبيعة الحال، كما لم يفهموا نزواتها وقد راحوا يفسرون هذه الأمور بصورة مبتذلة. هناك فارق بين نزوة ونزوة. بين نزوة شخص عظيم ونزوة شخص غبي،

فارق كبير للغاية. وكالاهما يُسمي نـزوة، ولكـن نـزوة بيتهوفن (يضحك) (وكان رجلا صاحب نزوات) ونـزوة رجل آخر فاقد للموهبة، فارق شاسع بالطبع.

دوف الوحوش... لقد كانت تمد لهم يد العون... حتى لم تعد تملك شيئًا على الإطلاق..

باختين: كان إيثارًا،

باخستيسن: نعم، كانت تأخذ، ولكن، على العموم، لم يكن لديها أمسوال إطلاقًا، كانت تأخذ وتوزع ما تأخذه، تأخذ وتوزع. كانست نتلقى لتهب الآخرين في النهاية، لم تكن لتحتفظ لنفسها إلا للضرورة. في الواقع لقد عاشت حياتها على الطوى.

دوف الوقت نفسه، بالطبع، كان هوفي الوقت نفسه، بالطبع، كان هناك... لم تفعل الخير للناس فقط، ولكنها كانت أيضنا بطبيعة الحال تؤذي مشاعرهم، حسنًا، أعرف أن ذلك حدث مع سيرافيما الكسندروڤنا برومبرج. هل تعلم ذلك؟ زوجة المدعو برومبرج، وكنا أصدقاء لماياكوفسكي، وكانت هذه سكرتيرتها على مدى خمسة عشر عامًا، وكانت هي الني

باختيسن: نعم، سمعت عن ذلك، أعرف هذا.

دوفـــاكين: نعم. حسنًا، لقد كانت تنفع لها أجرًا ما. ثم توقفت عـن أن تدفع لها لمدة خمس سنوات، وظلت مدينة لها.

باختين: بالطبع، يا إلهي...

<...>

دوف حساكين: حسنًا، بالنسبة لماريا فينامينوفنا، فقد قدمتم لنا، عمومًا، صورة لها. ربما لديك شيء ما تضيفه، مواقف شخصية، إذا جاز القول، تفاصيل ما من ذكرياتك. من الممكن أن تكون مفيدة لك.

باخستيسن: وما الذي بوسعي أن أقوله؟ لقد كانت كثيرًا ما تساعد المنكوبين بأي وسيلة كانت بمن فيهم أنا. وعندما...

دوفـــاكين: كانت تقدم لك المساعدة؟ إنك لم تتحدث من قبل عن هذا الأمر.

بساختيسن: ساعدتني بالطبع! ساعدتني، وفيما بعد، في أخريات حياتها، حدث العكس، فأصبحت أنا الذي أقدم لها العون، المسادي فقط (٥٤). لم يكن لديّ من سبيل سوى هذا النوع مسن المساعدة... ولكن هذا لم يكن له أي قيمة، لقد قدمت لي في وقت ما عونًا أكبر بكثير مما قدمته لها. زد على نلك أنها ساعدتني عندما أرسلوني إلى المنفى وما إلى ذلك. وكان محكومًا على آنذاك بالنفي لمدة خمس سنوات في سولو فكوف.

دوف الذي كان بإمكانها أن تقدمه لك في هذا الأمر؟ باختيسن: كانت تسعى التوسط لي، كانت تسعى وما الدي كان كانت تسعى المكانها أن تفعل في هذا الزمن أكثر من ذلك، لقد كان

لديها معارف لا أكثر، وكانت تسعى من خلالهم للتوسط. حسنًا، الحقيقة، أن هذا لم يحل المشكلة، ولكنه على أية أحال كان له تأثير ه (٤٦).

دوف العسكرية؟ لم تحسرت حفلاتها العسكرية؟ لم تحصر؟ أم أنك لم تكن موجودًا في موسكو آنذاك؟

باختين: لا، لم أحضر حفلاتها في تلك الفترة. كانت تسافر إلى الجبهة كما تعلم. وقد ذَهَبت إلى ليننجراد وقت الحصار، عندما كان الوضع هناك غاية في الخطورة. لقد كانت تعذب إلى أي مكان يحيط به الخطر، أي مكان "يهدده الفناء" كان يشدها إليه. وهناك كانت تعزف.

دوف النحو التالي: "كل معها على النحو التالي: "كل ما من شأنه أن يهددها بالفناء، كان ينطوي على لذة غامضة لقلبها الزائل".

باختين: نعم، إن شئت، فقد كان الأمر على هذا النحو. ولكنه لم يقف عند هذا الحد. في هذا الاستشهاد، بالطبع، كان بوشكين يعني... أمرًا ما ربما أكثر وثنية ... أما بالنسبة لها فلم يكن لديها هذا الشيء. كانت ترى أن الإنسان موجود ليحترق، ليهب نفسه، ليضحي بنفسه. هنا عنصر التضحية، الذي لا نجده، بالطبع، عند بوشكين، في "أغنية قالسينجام". هنا يتحقق بالأحرى مبدأ اللذة Hedonism...

دوفـــاكين: نعم، الأحرى هو مبدأ اللذة.

باختين اللذة... هذا أمر معروف، إن الخطر من شأنه أن يثير النشوة. لست عسكريًا، ولكن، خذ مثلا، عندما كان بحدث

قصف، عندما كنا نعيش بالقرب من الجبهة، كان صوت الطلقات يثيرني، كان يثيرني، نعم، (يصحك) كانت الطلقات مثيرة. حسنًا، ماذا تريد أن تعرف، إلى جانب، إن صح التعبير، الوعي والإرادة... لا أزعم أنني أتمتع بأي قدر ولو ضئيل بالتظاهر بالشجاعة أو الروح العسكرية وما إلى ذلك، لكن صوت الرصاص كان يثيرني وكفى (يضحك). لكن هذا، بطبيعة الحال، أمر مختلف.

دوفـــاكين: وأين كنت تحس بهذا القصف، هـل كنـت آنــذاك فــي ليننجر اد؟

باختين: كلا، لم أكن في ليننجراد. كان هناك قصف في موسكو أيضًا؟ حسنًا، الحقيقة، أتصور أنني كنت هناك مررة أو مرتين. فيما بعد عشنا تقريبًا في منطقة محاذية للجبهة. على بعد أربعين كيلو مترًا منها.

دوفـــاكين: هل كان هذا في ساڤيلوڤ؟

باختين: نعم، كان في ساڤيلوڤ.

دوفـــاكين: آه! عندما راح الأعداء يقتربون مـن إيـسترا<sup>(\*)</sup> بعــد أن استولوا على... إيكشا.

باخستيسن: بالضبط، بالضبط، نعم، هنساك تمامسا، علسى بعد خطوتين... كانوا طوال الوقت يواصلون غاراتهم عليها، ومن ثم كانوا يقصفونها. كانوا يضربونها قليلا بالقنابل،

<sup>(\*)</sup> ايسترا: منطقة بالقرب من مدينة موسكو، أضيرت بشدة من أثر الحرب في عام ١٩٤١. (المترجم)

ولكن يطلقون عليها الرصاص أكثر. وقد ألقوا عليها بالقنابل أيضنا... مرات عديدة.

دوف العين نعم. حسنًا، ميخائيل ميخايلوڤيتش، لقد أنهيت من تسجيل ملحمة الأوديسا الخاصة بك. إنه لأمر رائع أنني نجحت في دفعك لسرد سيرتك. الحقيقة أنك انحرفت بمسارك جانبًا وأعطيتنا هذه الاستطرادات الأدبية – التاريخية، والجمالية والفلسفية، ولهذا... إلى جانب كل هذه الذكريات، القليلية الى حد ما في الواقع...

باختين: أين أنا من النكريات!

دوف النعبة لميخائيا ... لقد سجلت ببساطة صدورة رائعة لميخائيا ميخائيا ميخايا وفيتش باختيان الذي أقدره تقدير الوقيق الأمر الوحيد، أن التوفيق لم يحالفنا في التسجيل السابق، لا يد من حذف بعض العبارات فيه.

باخستيسن: الخطأ خطئي؛ لأنني ... لا أعرف لماذا... لقد بلغ بي الإعياء مبلغًا شديدًا عشية التسجيل. حتى أنني رحت أنسى حتى أبسط الكلمات...

دوفـــاكين: وأنا بدوري كنت مستمعًا سيئًا. إذن كانت لــدينا محــاورة وحيدة، المحاورة الخامسة، جانبها التوفيــق، أمــا بــاقي المحاورات فكانت شيقة ورائعة. حسنًا، أليس فــي نيتــك كتابة مذكر اتك؟

باختين: ليس في نيتي على الإطلاق. على فكرة، بالنسبة لماريا قينامينوڤنا، لم تكن تمثلك، طوال حياتها وحتى وافتها المنية، شقة مُرتبة ترتيبًا حسنًا. كانت تعيش تارة هناك،

تارة هنا، وفي كل مكان عاشت فيه كانبت تعانى من الاضطراب والتشويش الحاد. هذه واحدة... وثانيا... حسنا، لم يكن لديها أثاث جيد على الإطلاق. بالطبع كان لديها فقط، عندما كانت تعيش، بالطبع، في بيت العائلة وفي ليننجر إد، في تلك الشقة الفاخرة، كان للديها أثاث ما بالصدفة، لا أعرف، الأرجح أنها لم تكن حتى تمتلك. وهكذا لم يكن لديها في أي وقت من الأوقات أثاث لائــق. فيما بعد، أصبحت شخصية غير رسمية على الإطلاق. كانت الرموز الرسمية تقيلة الوطء عليها. كما كانت، بالمناسبة، بالنسبة لى أنا أيضًا. أنا أيضًا لا أطبق الأمور الرسمية. ولهذا لن تتجح في بناء مستقبلها اطلاقًا. لم تكن تريد هذا المستقبل، ولم تستطع السعى إليه و هلمجرا. انظر، هذه الشخصية البارزة، لم تحصل طوال حياتها على أي شكل من أشكال التكريم، لم تأخذ شيئا من السلطة، أي شيء.

دوفـــاكين: وقد عبرت عن سخطها!

باختين: لم تعبر فقط عن سخطها. ولماذا كان عليها ألا تعبر عن سخطها، لقد عبرت عن سخطها، ربما بدرجة أقل من الآخرين، الذين، مع ذلك تعم تكريمهم. خد معثلا، شوستاكوڤيتش، ألم يعبر عن سخطه؟ عبر في حينه. بــل ويدرجة كبيرة.

دوفـــاكين: نعم، ولكنه...

باختين: بالمناسبة. كان لدينا صديق مشترك، من أيام ڤيتيبسك، هو عالم رائع من علماء الموسيقي، لكنه مات مبكر اجدًا، إنه إيفان إيفانوفيتش سولير تينسكي.

دوفــاكين: سوليرتينسكي؟

باختين: نعم، سوليرتينسكي.

دوفـــاكين: سمعت عنه، نعم.

باخستيسن: لقد كان ببساطة واحدًا من أعظم المختصين في الفن في بلادنا. وكان كتابه عن مالر، وكذلك كتبه الأخرى كافة، وهي كتب صغيرة الحجم في معظمها، ولكنها... جميعها كتب تنم عن موهبة كبيرة للغاية، موهبة نادرة (٢٠٠١). عمومًا فقد كان تلميذًا أيضًا لليسق قاسيلي قيتش بومبيانسسكي، وتلميدي أيضًا آندناك، لقد تعرفت عليه، عندما كان لا يزال، في الواقع، طفلا.

دوفـــاكين: هل مات؟

باخستيسن: مات في سن مبكرة للغايسة. وكسان أيسضا أسستاذًا في الكونسر فاتوار، كونسر فاتوار ليننجراد. كان يقوم بتدريس نظرية الموسيقي وأيضًا علم الجمال. وهكذا...

دوفــــاكين: من عرفت أيضًا، إذا جاز التعبير، من كبار الشخــصيات الموسيقية ومن علماء الموسيقي...؟

باختيسن: لعلي لم أعرف أحدًا عن قرب كما عرفت سوليرتينسكي. لكنني كنت على معرفة مع الكثيرين. بصفة أساسية مع...

دوفــاكين: مع سوفرونيتسكي؟

باختين عرفته. كنت على صلة به، ولكن ليس لدي أي نكريات من أي نوع حوله.

دوفـــاكين: وماذا عن نيجاوس؟

باختيسن: عرفته أيضًا. عرفته.

دوفـــاكين: ألم تكن لك صلة بباسترناك أيضًا؟ لم نتطرق في حديثنا عن الشعر إلى باسترناك.

باختين: كلا، انظر، لقد تعرفت على باسترناك على أية حال. تعرفت عليه.

دوفسكين: وماذا عن صداقة ماريا ڤينامينوڤنا بباسترناك...

باخستيسن: حسنًا! كثيرًا ما كنا نلتقي معًا في بيتها. أتذكر تلك الأمسية التي قرأ علينا فيها شعره في شقة ماريا قنيامينوڤنا، في ذلك الكوخ، الذي عشت فيه لديها بعض الوقت...

دوفـــاكين: وأين كان هذا الكوخ؟ آه.. ألم يكن في شارع خروشوف؟

باخستين: في شارع خروشوف، نعم، نعم، كنت لديها هناك...

دوف الأمر؟ متى كان يقرأ نثره عليكم؟

باختين: كلا، على فكرة أنا لم أسمعه يقرأ نثرًا. وإنما استمعت إليه وهو يقرأ ترجمة الجزء الأول من "فاوست" (١٠٠٠). حسناً. ينبغى القول إن...

دوفـــاكين: أوه! إذن كانت هذه، بطبيعة الحال، لحظة تاريخية.

باخستيسن: حقا...

دوف المستمعين؟ وكنت أنت وماريا فنيامينوفنا في عداد المستمعين؟

باخستیسن: نعم. و کان هناك نفر آخرون. کان على رأسهم الفنسان فاقورسكي، و کان هناك الفنان... ایه...

دوفـــاكين: لعله يفيموف؟ أليس كذلك؟

باختين: لا، لا، لا.

دوفــاكين: كوبريانوف؟

باختين: لا، لقد كنا لا نزال في العشرينيات، بل في العقد الأول من القرن العشرين. كان شيخًا آنذاك، ولكنه كان يتمتع بنشاط بالغ. كان مثقفًا على نحو مدهش.

دوفـــاكين: هل كان هذا باڤلينوف؟

باخستيسن: كلا. لقد عرفت باڤلينوف أيضًا بعض الشيء، نعم، كنت ألتقي به أحيانًا، لكنه لم يظهر هناك.

دوفـــاكين: وهل ظهر فاڤورسكي؟ هل ما زلت تذكر هذا الجيل؟

باختين: نعم، كان فاقورسكي يظهر هناك، نعم، والرجل الذي أتحدث عنه كان من جيل أكبر قليلا من فاقورسكي. وكان أحيانًا ما يرسم أغلفة كتب الرمزيين أيضًا. كان ضمن تلك المجموعة. اسمه سوموف،...

دوفـــاكين: سوموف، يون...

باختين: تمامًا، تمامًا، تمامًا،

دوفـــاكين: "ميرسيكوسنيكي". على الغلاف... من كـان يرسـم لهـم الأغلفة؟ وماذا عن جرابر...

باختيسن: على وجه الخصوص، على الغلاف، منتخب بريوسوف "مرآة الظلال".

دوفـــاكين: أتذكر الغلاف.

باختين: كان غلافه (٤٩).

دوفــــاكين: حسنًا، دعنا وهذا ... إنن كنت موجودًا لديها؟

باختين: نعم، وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك آخرون. كان هناك، على سبيل المثال، ما اسمه؟ شولتز، كان كلاسيكيًا، كلاسيكيًا (٠٠).

دوفـــاكين: شولتز؟

باختينن: شوائز. شوائز، الأرجح أنك لا تعرفه.

دوفـــاكين: حقا لا أعرفه.

باختيان: كان كلاسيكيّا، غير أن الكلاسيكية عندنا كانت مهملة، ومن ثم كان يعمل بصورة أساسية باعتباره متخصصاً في الآثار. حتى إنه كان يقضي معظم وقته تقريبًا في جنوب روسيا مع البعثات الأثرية. لان اللغة اليونانية وما إلى ذلك. كان ينقب عن الأعمدة الإغريقية أيضاً بالمناسبة. حسنًا، لقد كان شولتز رجلا مثقفًا للغاية، واسع المعرفة. وكان من بين الحضور. من كان هناك أيضاً!... كانت

دوفـــاكين: أيهن؟ زيانيدا نيكو لايقنا نيجاوس؟(١٥)

باختين: يبدو أنها كانت هي، لا أتذكر، نعم. لقد رأيتها ذات مرة بصحبته في مكان ما. حسنًا... شخص ما آخر كان هناك أيضًا... بعض الأشخاص... من رجال الفن...

دوفـــاكين: على أي حال. كيف استقبل الحضور هذا الحدث؟

باختين: لقد استقبلوه على الوجه اللائق به. لقد قدَّر الجميع هذه الترجمة تقديرًا رفيعًا... بصورة ملموسة..

دوفـــاكين: هل ترى أن هذه الترجمة... حسنًا، هل ابتعد عن جوته؟ أم لا؟

باختين: الحقيقة، ابتعد قليلا جدًا. لكن الترجمة إجمالا...

(انقطاع في التسجيل لأسباب فنية).

دوفـــاكين: ... وعلى العكس من ذلك، منثلا، يقال إن ترجمة چوكوفسكي لقصيدة شيللر "سجين قلعة شيلون" تختلف تمامًا عن الأصل(٥٢). أو قصيدة "شجرة الصنوبر" و...

باختين: نعم، بالتأكيد، المسألة أنني، على أية حال، أفضل هذا النوع من الترجمة، عن تلك الترجمة التي يقوم بها شخص غير موهوب، شخص ليس بشاعر.

دوفــاكين: بطبيعة الحال.

باختین: لیس بشاعر. وچوکوفسکی کان شاعراً. حسناً، ثم إن ترجماته علی أیهٔ حال... وقد یبتعد المترجم عن المؤلف، علی ألا یبتعد إلی أسفل، ربما، یبتعد جانبا، ولکن یظل علی المستوی نفسه. لیس اسوا من المترجم عندما یهبط...

دوفــاكين: طبعًا.

باختين أما المترجمون الدين يفتقدون إلى الموهبة فيهبطون بالنص ويمتهنونه... ولا يمكن القول إن باسترناك من هؤلاء.

دوف القمة، إذا جاز التعبير، فالأمر غاية في الصعوبة.

باختين: نعم. ولكن الترجمة على وجه العموم، كانت رائعة بالطبع. دوفيكان: ترجمة قوية للغاية، أليس كذلك؟

باختين نقد أعجبتني الترجمة جدًا. والحقيقة أنني بعد أن استمعت اليها، لم أعد مرة أخرى إطلاقًا لإعادة قراءة النص.

دوفـــاكين: لقد كان يعيش في وقت من الأوقـات ممـا يكـسبه مـن الترجمة فقط. وهل جرت بينك وبين بوريس ليونيدو ڤيتش باسترناك أية أحاديث؟

باختين: لقد دار بيننا حديث أنذاك، في تلك الأمسية، كانت بيننا أحاديث فعلا، آنذاك كان الأمر بدور على النحو التالي: كانت هناك زجاجة خمر معدة دائمًا خصيصًا لـه. كـان يشربها وحده حتى الثمالة. لم يكن أحد غيره هناك من يحسى الخمر، لم أكن من الذين يحسون الخمر، كما لـم يكن يحتسيها الفنانون الموجودون آنذاك. حسنا، كان هو الوحيد الذي يشرب الخمر. ثم ينطلق بعدها في حديث طويل، كان يتحدث في موضوعات عامة: حول السمعر عمومًا، عن لغة الشعر . أتذكر أن حديثًا شبقًا قد دار ، وقد شاركت أنا أيضنا بالطبع فيه، كما شارك الآخرون جميعهم فيه. وقد تطرق الحديث بعد ذلك إلى ... اتحاد الكتاب، حيث تتاوله وقتها بالنقد الحاد؛ لأنهم هناك، في حقيقة الأمر، لم يدافعوا عن مصالح الكتّاب... وأنهم كانوا يدافعون عن ...

دوف\_\_\_اكين: ألا تذكر لنا شبئًا مما قاله عن الشعر؟

باختيان: حسنًا، أذكر شيئًا واحدًا: كان يرى أن الشعر، لغة الشعر، ينبغي أن تكون قريبة إلى أقصى حد من اللغة الدارجة، وبخاصة عنصر الحرية فيها، وهو العنصر المميز لهذه اللغة... فاللغة الدارجة تخشيي القوالب الفصحي وتكرهها، وهذا تمامًا هو الأمر الرئيسي، الأمر الرئيسي. لا ينبغي أن تحتوي اللغة الشعرية على أية عناصر أدبية، شديدة

الدقة، ثقافية، إذا جاز التعبير. اللغة السشعرية ينبغي أن تكون لغة حرة إلى أبعد الحدود، منطلقة من إرادة اللغة، وفي هذا السياق تكون قريبة من اللغة الدارجة. هذا ما أعنيه، نعم.

دوف الأمر يمكن أن يقودك الله وفيتش، هذا الأمر يمكن أن يقودك الله نظرية كاملة... تخص باسترناك. كل هذا شيق ومهم، وأنا ممتن لك بلا حدود على هذا. والآن تبقّى لي في هذا الشريط حوالي عشر نقائق، ودنت لو وضعت نقشا صغيرًا في نهاية عملنا... (يضحك) سامحني على هذه العبارة الهابطة، كنت أريد، لو أنك قرأت في الختام... في هذه الدقائق العشر... أشعارًا أكثر.

باخسيسن: حسنًا، لا أستطيع قراءة الشعر الآن.

دوفـــاكين: أنت على نحو رائع... حاول أن تتذكر ببساطة ما تحب من الشعر. قليل من الشعر الأقرب إلى نفسك.

باخستيسن: الحقيقة أنني... أحب الكثير من السشعر، ولكن لسيم بمقدوري الآن أن أقرأ على الإطلاق. كنت في الماضسي أستطيع القراءة، وكان لديّ صوت حسن...

دوف الله على نحو بديع! أنت وبلوك كنتما نقر آنه على نحو بديع! أنت وبلوك كنتما نقر آنه على نحو رائع! حسنًا، من من من الكلاسيكيين تفضل؟؟ لأن... لا شك أن الأداء أيضًا يضيف كثيرًا على الشعر.

باختين: وماذا لو...

دوف الأمر الك... الأرجح أنك تستطيع قراءة الشعر حتى بلغة أخرى: بالألمانية وبالفرنسية.. اقرأ بأي لغة تحب.

باختين: أستطيع، نعم.

دوف اليضاد حسنا، لا مانع من هذا أيضاً.

باختين: كلا... لا أعرف ببساطة حتى... لقد توقفت منذ زمن بعيد عن قراءة الشعر...

دوفـــاكين: كيف هذا... منذ زمن بعيد؟ لقد كنت تلقي الـشعر ونحـن نتحدث معا... اقرأ ما تشاء. من فت مثلا؟

باختين: ولكنى لا أستطيع الآن...

دوف اكين: لا عليك، لا عليك!

باختين: تألق الليل، وفرش ضياء القمر الحديقة بأكملها.

وبلغت آشعته أطراف أقدامنا في غرفة الاستقبال.

كان غطاء البيانو مفتوحًا. والأوتار بداخله تهتز،

مثلما راحت قلوبنا تهتز من أثر أغنيتك.

رحت تصدحين بالغناء حتى انبلج الفجر،

وقد أعيتك الدموع؛ لأنك عشت العمر وحيدة،

وأنك أنت الحب وحده،

أما أنا فقد تمنيت أن أعيش حتى لا يفونتي حرف من غنائك،

تمنيت أن أمنحك الحب، أن أعانقك وأن أبكي من أجلك. سنوات عديدة مرت، سنوات مرهقة وموحشة، وها أنا من جديد أستمع إلى صوتك في هدأة الليل،

فيشي لي صوتك الرائع، مثلما في الزمن القديم، أنك لا تزالين وحيدة طول العمر، وأنك أنت الحب وحده. مأن حند دات القدر إلى تغدرك، وأن العداد، المهدن إلى دمن

وأن ضربات القدر لم تغيرك، وأن العذاب المهين لم يَمسَ شغاف قلبك،

وأن العمر ممند أمامك بلا نهاية، وأن لا هدف آخر لديك، سوى إيمانك بالأصوات التي تحاكي البكاء

وأن يمنحك الناس الحب، أن يعانقوك، وأن يبكون من أحلك! (25)

أشعار غاية في الروعة، ولكني لا أستطيع أن أقرأ...

دوفــــاكين: أليس هذا فت؟

بساختيسن: لقد تذكرت هذه الأبيات وارتباطها، بداهة، بماريا قنيامينوڤنا، بموسيقاها، حسنًا... أما الشعر، فهو شعر رائع عمومًا. هذا الشعر...

دوفسساكين: طبعًا، صحيح. بالمناسبة لا أعرف هذا الشاعر جيدًا ولا أفهمه.

باخسيسن: لكن ما قرأته من شعره كان جيدًا.

دوفــاكين: وهل تحب تيوتشيف؟

باخستيسن: تيوتشيف؟ وما دخل تيوتشيف هنا؟ ... حسنًا... أعرفه... وكيف لا أعرفه...

دوفـــاكين: قصيدة "النافورة" مثلا.

باختين: آها.

دوفـــاكين: "النافورة"... ألا تذكرها؟ "انظر، كيف نحيا كالسحاب..." أو هل كنت... لم يرق لي شخصيًا، حسنًا، لتقرأ لنا شيئًا من فيتشيسلاف إيفانوف.

باختين: فيتشيسلاف إيشانوف؟ حسنًا، إن قراءته أمر صعب إلى حد ما. على أي حال. ما الذي يمكن قراءته من شعره؟ حسنًا، لنقل، "أغان من المتاهة"، هل تعرفها؟

دوف المتاهة"؟ كلا. وأغان من المتاهة"؟ كلا.

باخسيسن: "... من المناهة"، نعم، المناهة، يقصد ذاكرة المرء عن الطفولة، وحتى أبعد من الطفولة... يتفق فيتشيسلاڤ ايفانوڤ أيضًا مع الرأي القائل إن بإمكان ذاكرة المرء أن تذهب إلى بعد لا نهائي، وأنه لا حدود لها.

دوف الكين: أنا أيضًا أعتقد ذلك (يضحك).

باختين: حسنًا، هناك العديد من الفلاسفة كما تعلم يؤيدون هذا الرأي...

دوف الكن الا أعرف أحدًا من هؤلاء الفلاسفة، ولكن (يضحك).

باختيسن: أفلاطون، وبعد ذلك، من الفلاسفة الجدد، برجسون، وله كتاب رائع في هذا الشأن، لعله أفضل كتبه في رأيي و هو "المادة والذاكرة"، يثبت فيه لا نهائية ذاكرتنا، وأننا نتنكر على نحو ما، ما يلزمنا عمليًا فقط، ثم ننسسى، إن صبح التعبير، ما عدا ذلك، ولكن، في ظروف محددة، في الحلم، في السكر، في بعض حالات المرض، إذا بنا نتنذكر كل شيء. أو كما كان جوميلوف يرى، أن للجسد ذاكرة...

دوف التي تُسقط جلدها..."(10)

باخ تيبن: حقا. "... نحن نغير نفوسنا، لا أجسادنا..." وهلمجرا. حسنًا، حسنًا، حسنًا، هذه أبيات من قصيدة "أغان من المتاهة" (٥٠). حسنًا،

إنها أبيات لها طابعها الخاص، كُتبت بإيقاع ألماني، وهـو ايقاع خاص ضعيف بعض الشيء (٢٥). (يسعل)... حـسنًا، ها هو إلقائي، كما ترى، صوتي ونطقي، كلاهما لا يـصلحان لقراءة الشعر.

"جلست الحبيبة مع أبيها كلاهما النزم الصمت وقد نفذ الليل عبر النافذة... "صه، ثمة صوت، همسا كلاهما" انحنت الأم موشوشة في أذني وفي الصمت غرقت الروح . ها قد بدأت أستمع لصوت الصمت (كنت قد بلغت ربيعي الثالث) الصمت يحمل إلى القلب رنين الأحلام المقدسة"

دوفـــاكين: نعم. وقد وصل معناها إليّ.

باختين: رائعة في عمقها وجرسها. أو اليك أبيات أخرى من "أغان من المتاهة"... وإن كنت، من المحتمل، سوف أخطيء في بعضها:

> "قبة السماء أحاطت بمرجي أقواس مرمرية رفيعة.

كم من الساعات لعبت هناك أم تر اها كانت أعو امًا طويلة بين الصديقات اللاهبات المحلقات كسرب الفر اشات؟ (يصمت طويلا متأملا، محاولا التذكر) ... كان من السهل على أن أمسك بيد رشيقة... هذا الشعاع المجنح ونحو هما... (يحاول التذكر) - ... ها هما جالسان، أيي و أمي ... جئت إليهما محمَّلا بالثروة، أحكى لهما واقعة جديدة شهباء كانت يدى المبسوطة بلون رماد القبر. القي أبي وأمي بنظرة على: أتراها كانت عتابًا صامتًا؟ نظرة ثابتة منهما ناحيتي راحت تخبو شيئا فشيئا حلمت بشجن قديم عشته وراحت الدموع تنهمر من عينيّ...

وإذا بقلبي يخفق في الظلام

ليتحول إلى شعاع حى".

قصيدة رائعة! قصيدة رائعة!. ولكن بنبغى القول بيسساطة إن الناس بشكل ما لم تفهم فيتشيسلاف إيفانوف.

دوفـــاكين: نعم، إنه شاعر يستعصبي على الفهم...

باختيان: هذا شعر رمزى عميق. ثم ملىء بمعاناة حية واقعية تمامًا. ولهذا لم يدركوا ما به من معان. كانوا يظنون أنه يتكلف في شعره؟ أين التكلف هنا؟ هذه في الواقع نكريات أحسلام الطفولة، التي تظل تترك أثرها على حياة الناس بعد ذلك إلى الأبد. انظر "... حلمت بشجن قديم عشته...". لقد نجح في الإمساك باللحظة. أمسك بالشعاع، برماد القبر "...بلون رماد القبر ... "، لا يمكن التعبير عن هذه الفكرة نثرًا، لكنه صاغها شعرًا في هذا الحلم الطفولي... شيء رائع...

دوفـــاكين: هلا قرأت شيئا صغيرًا، ولو مقطع من "فاوست"... أو، ببساطة، قصيدة ما من جوته بالألمانية.

باختين: أخشى أن أقع في شيء من الخطل. حسنًا، هيا، انساخذ شيئا من جوته. حسنا لنقل "Zueignung" الشهيرة، إهداء إلى "فاوست".

ها أنت ذي تقتربين من جديد،

أيتها الأشكال المترنحة التي تجلت

مبكرًا للبصر المضطرب.

فهل أحاول هذه المرة الإمساك بك؟

وهل أشعر بأن قلبي لا يزال مولعًا بهذا الخيال؟

أنت تتدافعين! ليكن، وتحكمين كما تشائين،

كما تصاعدت حولى من بين الغبار والضباب.

إن صدري يستشعر هزة الشباب من الأنفاس

السحرية التي نتنشر حول موكبك.

أنت تأتين معك بصور الأيام السابقة،

وكثير من الأشباح الغزيرة

تتصاعد، فيتصاعد معها الحب الأول والصداقة الأولى.

دوفــاكين: حسنًا، هذا يكفى.

باختين: وينتهي على النحو التالى:

وما أملكه أراه كما لو كان في البعد،

وما اختفى تحول عندي إلى وقائع (٩).

نسيت،

دوفـــاكين: وهل تذكر شيئًا ما بالفرنسية؟

بساخستيسسن: بالفرنسية... أنكر أيضنا، بالطبع، ولكن ... ما هو السشيء المناسب يا ترى الأقرأه لك بالفرنسية.

(يُغلق جهاز التسجيل ثم يعاد تشغيله من جديد)

دوفـــاكين: اقرأ الآن.

باخستيسن: هذا التوق الشديد: العيش في الفوضى

و افتقاد بيت في الوطن

<sup>(\*)</sup> الاستشهاد في الأصل بالألمانية، والترجمة للدكتور عبد الرحمن بسدوي. فاوست، الجهزء الثاني، جوته، ترجمة وتقديم. سلسلة من المسرح العالمي، الإصدار الثاني، العدد الخامس، نوفمبر ٢٠٠٨، عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. الكويت. (المترجم)

وهذه الأمنيات: حوارات ناعمة الساعات اليوم مع الأبدية وهذه الحياة. حتى الخروج من الأمس لتظهر أكثر الساعات وحدة ووحشة، والتي تبتسم بطريقة مختلفة أكثر من شقيقاتها الأخريات (الساعات) وفي صمت، يتم اللقاء مع الأبدية (٢٠٠). يا له من شعر رائع! كم هو رائع.

دوفـــاكين: حسنًا، وحتى ننتهى تمامًا من ...

باختين: ستكون لنا مضاجع مفعمة بالعطور الفواحة وأرائك عميقة مثل القبور

وعلى الأرفف تتفتح من أجلنا زهور عجيبة تحت سنوات لا أكثر منها جمالا وبهاء وسوف يصبح قلبانا مصباحين كبيرين يتنافسان في استنفاد ما تبقى فيهما من حب ليعكسا أشواقهما الأخيرة

على روحينا: هاتين المرآتين التوءم وفي مساء وردي اللون غامض الزرقة نتبادل دفقة الحب الفريد نحيب طويل مثقل بحرارة الوداع وسيأتي ملاك مخلص فرح وليصقل المرايا التي انطفأ بريقها وينفخ في اللهب الذي خمد أوراه (٥٠٠). هذه سو ناتا.

دوفـــاكين: أهذه السوناتا لبودلير؟

باختيان: نعم، لبودلير، لبودلير.

دوفـــاكين: حسنًا، وبماذا ستختتم...؟

باخستيسن: نعم!

دوف الكين: وماذا أحب إليك من بوشكين؟

باختين: يصعب على الإجابة على هذا السؤال. أتعلم لماذا؟ سأخررك...

(يُغلق جهاز التسجيل ثم يعاد تشغيله)

دوف الأول. لنبدأ من الأول.

باخستيسن: نعم، ولكن لعلي لن أتذكر.

عندما خبا النهار الصاخب

في ميادين المدينة الخاوية

أسدل الليل ظلالا شيئه ... شيئه ...

وجاء الكرى جائزة لكدح اليوم

راحت النكريات تترى

ورحت على مضض أسترجع حياتي ...

لقد اختلط على الأمر ...

مرة أخرى أستمع إلى تحية الأصدقاء...

على ألعاب باخوس وأفروديت

ومرة أخرى يجتاح قلبي ضوء بارد وأحاسيس بالضيم لا مهرب منها...<sup>(٥٩)</sup>

دوفـــاكين: "وبشعور من النقزز..."

باختين: لا - مستحيل أن يكون الأمر على هذا النصو. أولا، لو أننى نظرت بعيني ببساطة إلى النص، لتذكرته فوراً.

دوفـــاكين: أخشي مديرة بينك، وإلا كنا قد فعلنا ذلك. اقرأ علينا ولـو جزءًا يسيرًا... أود لو أنك قرأته دفعة واحدة. ولو جــزءًا يسيرًا من قصيدة "الفارس البرونزي". لا شك أنك تذكرها.

باختين: جزءًا يسيرًا من "الفارس البرونزي"؟ إنن، نأخذه من البداية. دوفياكين: هيا.

> باختين: كان نوفمبر يتنفس برد الخريف القارس فوق بتروجراد المكفهرة

بينما راح نهر النيقا يقذف أمواجه الهادرة لتندفع نحو السياج منسق البناء الذي يحيطه متقابًا في فراشه مثل مريض أضناه الأرق

دوفـــاكين: وفي هذه الساعة كان (يشجيني)

في طريقه إلى بيته

عائدًا من ضيافة

باختين، كان الفتى يقبيني عائدًا،

وسوف نمنح بطلنا هذا الاسم

لأن له جرسًا محببًا

وقد جمعت الصداقة بين ريشتي وهذا الاسم

الذي لسنا بحاجة إلى التعرف على كنيته منذ زمن بعيد

وعلى الرغم من أن من الجائز أن يكون َ كارامزين<sup>(\*)</sup> قد نطق به في سالف الدهر بل لعله رسم أحرفه بريشته في حكاياته الأثيرة

فقد نسيه الناس الآن

يعيش بطلي في كولومنا

ويعمل في مكان ما

يتحاشى علية القوم

ولا ينتابه الأسى على من مات من أقربائه

(في البداية أخطأ باخنين، فبدلا من أن يقول "رادنيه" بمعنى أقرباء قال "رابليه" وهو اسم الكاتب الفرنسي الشهير، ثم عاد فصحح الكلمة بعد ذلك وقد استغرق في الضحك)

ولا على ماضيه الذي طوته النسيان

أو لنقرأ هذا الجزء ... آه، لا، لا أستطيع ...

دوف اليس الديّ ببساطة كلمات لأعبر لك بها عن امتناني. لأعبر لك بها عن امتناني.

باخستيسان: لا عليك، عن أي امتنان تتحدث؟! عفوا لكوني كنت مشوشًا طوال الوقت... إن ذاكرتي...

 <sup>(\*)</sup> كار امزين، نيكو لاي ميخايلوڤيتش (١٧٦٦ – ١٨٢٦): كاتب ومؤرخ روسي ومحرر "المجلة الروسية" و "البشير الأوروبي". (المترجم)

دوف اكين: على الآن أن أغلق جهاز التسجيل قبل أن تأتي جالينا تيموفيي فنا<sup>(\*)</sup> لتطردني، انتهى الأمر، المحاورة السمادسة والأخيرة مع ميخائيل ميخايلو فيتش باختيات.

باخستيسن: حسنًا، أنا شاكر لك ... لقد كان الحوار معك شيفًا للغاية.

دوف انتهى!

<sup>(\*)</sup> جالينا تيموفييڤنا: مدبرة البيت. (المترجم)

# باختين في حوار حي

تسني لي التعرف على محاورات ميخائيل باختين وقيكتور دوقاكين على نحو متتابع في صورتين مختلفتين: في البداية على صفحات مجلة "تشيلوڤيك" ("الإنسان")، حيث ظهر الحديث الشفاهي للمتحاورين .. بصورة "مُنظَمة" بشكل أو آخر، وذلك بفضل الاختصار والتنقيح (ويمكن القول، بحيث تبدو المحاورات أقرب إلى الحديث المكتوب)، ثم "بفك الشفرة"، بحيث يُحفظ للحديث الشفاهي طابعه، وهو الشكل الذي تم تقديمه كاملا على نحو أو آخر في هذا الكتاب، وعلي أن أعترف أن النص "غير المنظم" قد ترك في نفسي بشكل جوهري انطباعا آخر مختلف وأكثر قوة.

وأذكر في هذا السياق الرأي الذي ذكره ميخائيل ميخايلوڤيتش بسشأن الخطيئة الأولى من نوعها لعلم اللغة. لقد نشأ هذا العلم، كما يقول، على طريق الكلمة المعيتة (اللاتينية في المقام الأول)، الكلمة الغريبة (إن الفعل مع الكلمة الغريبة، مثلها في ذلك مثل التعامل مع الكلمة الميتة، أكثر سهولة باعتبارها موضوعا للإدراك)، ثم الكلمة المكتوبة والتي يتم إدراكها باعتبارها كلمة مونولوجية (كلمة هذا المؤلف، المغلقة على عالمها).

على أن جُمَاع كل هذه الخصائص يميز أمرا واحدا، لا ينتمي؛ فــضلا عن ذلك، إلى الشيء الأكثر جوهرية، ونعني به، تجلى الكلمة البشرية، التي هي واحدة من أنواع الحديث العديدة والمتنوعة (وأنا هنا أســتخدم المفهــوم

الباختينى)، إذ إن هذا المحيط الشاسع للكلمة يقف أمامنا بأكمله بشكل رئيسي باعتباره الكلمة الحية، الكلمة الأم، الشفاهية والحوارية في نهاية الأمر (وهكذا، فإن كل جانب من جوانبها يتضمن إجابة عن سؤال ما سبق طرحه وما يزال ينتظر الإجابة).

لدي ميخائيل ميخايلو قيتش ميل إلى التأكيد على أن مصطلح "اللغة"، بمعناه المستخدم في علم اللغة Linguistics لا يعني الكلمة في طبيعتها الحقيقية، وإنما "موضوع العلم" المحدد، الذي وضعه علماء اللغة بوصفه "نموذجا" اصطناعيا، يسمح إلى حد معين بدر اسة الكلمة، سواء بشكل محدود للغاية أو حتى بشكل كامل على أية حال. وخارج حدود علم اللغة يبقي وجود الكلمة وجودا شاملا على نحو مطلق؛ فضلا عن كونه وجودا "أساسيا"، هذا الوجود الذي هو، وفقا للتعريف الرائع الذي وضعه باختين، والمعروف لقطاع عريض من الناس، يكاد يكون كل شيء في حياة الإنسان. ومن ثم فقد طرح باختين مسألة إنشاء علم ما وراء اللغة (وقد ذاع صيت هذا المصطلح، ولكن بمعان أخرى لا تتفق والكثير من المحددات التي وضعها باختين لكل من "اللغة" و"الكلمة"، وثنائية "اللغة – الحديث" عند دى سوسيور).

وكما يبدو لي، فإن القيمة العظمى لهذه الطبعة لتسجيلات محاورات ميخائيل باختين مع قيكتور دوقاكين، أيا كان مقدار تطابقها مع الأصل؛ تكمن في أنها تتيح لنا إمكانية أن ندرك على نحو واضح الكلمة الحوارية للإنسان الذي قام بدور رفيع القدر في سبر أغوار هذه الكلمة ذاتها.

وفي الحقيقة، فإن المغزى العميق لهذا الحوار الذي تم تسجيله لا يكشف لنا عن وجهه بسهولة ويسر. ولعله من المناسب في هذا السياق أن

نستشهد بمقطع ورد في الكتاب، وهو الحكم الذي أبداه ميخائيل ميخايلوڤيتش بشأن إبداع ڤيليمير خليبنيكوڤ:

"كانت لديه القدرة، إذا جاز القول، على الابتعاد عن كل ما هو شخصي، والإمساك بشيء ما لانهائي، شيء كامل لا حدود له ... كان بمقدوره فعل ذلك ومعايشته باطنيا على نحو ما، ثم تحويله إلى كلمات، ولكنها كلمات، بطبيعة الحال، من ذلك النوع من الكلمات، التي لو فهمناها باعتبارها معاناة عادية، مثل ... حسنا، كلمات عن أشياء خاصة، عن معاناة شخصية، عن أناس بعينهم، إذن لبات فهمها عندئذ أمرا مستحيلا في الواقع، مستحيل. أما إذا كان من الممكن الولوج إلى تيار تفكيره العالمي الكوني وإدراك كنهه، عندئذ يصبح كل ذلك مفهوما وشيقا بكل معنى الكلمة".

في هذه الحوارات المنشورة يدور الحديث بصورة أساسية حول "أشياء خاصة"، لكن الأمر الضروري "أن يكون باستطاعتنا أن نفهم"، وأن "ننفذ" إلى التفكير المتنامي وذلك في سياق، دعونا نستخدم هنا واحدا من أكثر التعبيرات المفضلة عند باختين، "الزمن الكبير". لا يعني هذا، بداهة، أن رأي ميخائيل ميخايلوقييتش بشأن "الأشياء الخاصة"، وعن هؤلاء الناس الذين قابلهم في حياته، لا يمثل أهمية قصوى. ولكن الضروري على أية حال أن نتعمق في روح العمل ككل، والتي تجسدت لا في عدد من الآراء والأحكام المتفرقة، بقدر ما جرى بينها من تفاعل في سياق حركة الحوار.

• • •

يحاور ميخانيل ميخايلوڤيتش شخصا لا يعرفه، شخصا يظهر أمامــه للمرة الأولى وهو، مع كل التحفظات الممكنة، شخص غريب عنه تماما. أنا

أعرف فيكتور ديمتربيفيتش دوفاكين معرفة جيدة، وقد سمع على نحو ما وهو ما يحرص دوفاكين على ذكره دائما - بوجود ميخائيل ميخايلوفيتش منى (يقول دوفاكين: "لقد سمعت عنك منه ... لم أكن أعرف من أنت، أين أنت ...".

وقبل ذلك في السنوات من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٤ شاركت في أعمال السمينار الذي كان دو قاكين ينظمه في كلية الآداب بجامعة موسكو. ولعله كان أهم سمينار الفكر الحر" بين السمينارات التي تنظمها كل الكليات. كان صوت الطالب ستانيسلاف ليسنيفسكي يدوى خلاله بكل حماس ووضوح، وبين الحين والآخر كان يظهر المشارك السابق في هذا السمينار أندريه سينياقسكي، طالب الدراسات العليا، والذي فقد قيكتور ديمتريي فيتش وظيفته كمدرس بسبب تأييده له في عام ١٩٦٦، ليتجه في النهاية بإرادته أو بدونها ليعمل على تسجيل الحوارات مع مختلف رجال الثقافة ...

لم يعرف ڤيكتور ديمترييڤيتش "سوي سلطة الفكر" – أفكار عن ماياكوڤسكي وعن كل ما ارتبط به (والحقيقة أن ظواهر كثيرة شكَّت حوله حلقة كبيرة)؛ وكل ما لم يكن له صلة بماياكوڤسكي ظل بالنسبة له في الظل. وهو بالمناسبة أمر يظهر بوضوح تام في كل المحاورات المنشورة. وهكذا لم يكن سيرين كيركيجور فقط، البعيد كل البعد عن ماياكوڤسكي، شخصا مجهو لا تماما بالنسبة لديمتري ديمترييڤيتش، بل وأيضا ڤاسيلي بيلوف، وهو ما يمكن أن نفترضه من تصريحاته، والذي كان بدوره غريبا أيصا عن ماياكوڤسكي (على الرغم من أنه بحلول عام ١٩٧٣، وكان دوڤاكين آندناك يجرى حواراته، كان بيلوف قد أصدر ما يزيد عن عشرة كتب، وأصبح في بؤرة اهتمام النقد الحديث بكل اتجاهاته ...)

أذكر هذا، بصفة خاصة، لكي يتسنى لى "التعليق" على ما ورد بشأني في المحاورات. لقد ذكر فيكتور ديمترييفيتش في البداية عني ودون إحساس بالضيم قوله: "... أنه لم يعد يحادثني الآن هاتفيا"، ثم يعود بعد ذلك ليتهمني اتهاما قاسيا مفاده أنني "اختفيت" بسبب قسضية سينيافسكي، التسي تحول بعدها فيكتور ديمترييـ فيتش إلى رجل "منحوس". وأظن أن ميخائيــل ميخايلوڤيتش قد فنَّد بشكل مقنع للغاية هذه الشكوك (أنكر هنا فقط، أنه أنذاك، في عام ١٩٦٦، كتبت "خطابا" من الخطابات المميزة لهذا المرمن دفاعا عن ڤيكتور ديمترييـڤيتش، الذي لم يُحط به علما لسبب ما). وأخيـرا يقول فيكتور ديمترييـقـيتش عنى: "حسنا، لعله ببــساطة لــم يعــد مهتمــا" (باجرائي حوار معه). أعترف: التشخيص صحيح. لـم يعـد ماياكوڤسكي وعالمه ينثيران إهتمامي بدءًا من الستينيات إلا قليلا. أعترف وأفخر في الوقت نفسه ولست آسفا (وهل هناك الكثير ممن لديهم القدرة على التعبير عن أسفهم!) على الاستنتاج الذي توصل إليــه فيكتور ديمترييـفيتش دوفـاكين، الذي ستظل نكراه خالدة عطرة في قلبي...

لا يمكن ألا نطرح هذا السؤال: وهل كان ميخائيال ميخايلوڤيتش "مهتما" بإجراء حوار مع هذا المتحدث؟ ليس من الصعب أن نلاحظ أن فيكتور ديمترييڤيتش اقترح في الأساس نوعين من الأسئلة: الأول، إن صح التعبير، "عملي" والثاني "من القلب" (انطلاقا من أحد الأبيات لشاعره المفضل). ولما كان ڤيكتور ديمترييڤيتش مكلفا من قبل الجامعة بالقيام بهذه المهمة فقد كان عليه أن يطلب من ميخائيل ميخايلوڤيتش أن يحكي عن الأساتذة وعن القضايا التربوية بشكل عام، ومن ناحية أخرى، كان الرجل يتحرق شوقا للحديث عن عالم الشعر في القسرن العسشرين، الدي كسان

ماياكوڤسكي، من وجهة نظره، في القلب منه (وهو ما يتضح جليا من العديد من الآراء والأحكام التي وردت في سياق المحاورات). وقد حرص ڤيكتور ديمترييڤيتش دوما على أن يدفع بالحديث في هذين الاتجاهين.

وفي سياق ذلك لم يكن الشعر، وبالأحرى المسألة التربوية في بورة اهتمامات ميخائيل ميخايلوڤيتش في الأعوام الأخيرة من حياته. كان يعمل في وضع مناهج علم الجمال وقضايا الإبداع في النثر (وهو الأمر الذي يعد من بين إسهاماته الأساسية في عالم الثقافة)، ليس ذلك فحسب بل وفي مخطط قراءته الشخصية، والذي جذبه إليه على نحو حقيقي آنذاك الشعر "الفلسسفي" بصورة مبدئية فقط (كان من الطبيعي أن شاعره "المفضل" هو فيتشيسلاڤ إيڤانوڤ).

أما فيما يتعلق بمستمكلات التدريس، فكثيرا ما عبر ميخائيل ميخايلوڤيتش أكثر من مرة عن تقديره الرفيع للمدارس الثانوية والجامعات الروسية، وطرح في الوقت نفسه محصلة هذا التقدير على نحو محدد متكامل : "... لقد قمت بتحصيل معارفي الأساسية دائما على نحو مستقل، إذ لا يمكن أن يكون هناك في حقيقة الأمر مؤسسات تعليمية رسمية بإمكانها أن توفر كل حاجات المرء من المعرفة، فإذا ما اكتفي الإنسان بما يتلقاه في المدرسة أو الجامعة فإنه في الواقع يتحول إلى موظف" (في ضوء ذلك تبدو البحوث التي أجراها ن. أ. بانكوف منذ فترة قريبة بشكل خاص وكأنها تصنع الأسساس بمعنى أو آخر لاستتاج مفاده أن ميخائيل ميخايلوڤيتش لم ينه دراسته في الجامعة أو حتى في المدرسة الثانوية ...).

وهكذا، في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام ١٩٧٣ يذهب إلى ميخائيل ميخايلوڤيتش باختين (الذي لم يكن قد تبقي له من العمر أكثر من عامين) رجل غريب عنه تماما، رجل لم يتعرف عليه من قبل، يحمل جهاز تسجيل ليطرح عليه أسئلة لا علاقة لها بالطموحات الإبداعية الأساسية له. على أن الحوار اكتسب في نهاية الأمر طابعا حادا، وصريحا دون أدني شك.

كان من المفترض أن يصاب فيكتور ديمتربيب فيتش بالإحباط (كما اتضح لنا في بداية الحديث)، حيث راح يستمع لأول مرة في حياته بهذه الأسماء المهمة، من وجهة نظر ميخائيل ميخايلو فيتش، مثل باول ناتورب وإرنست كاسيرير، لكن الحوار راح يتصاعد ويكتسب حمية، ويخيل إلى أن الدور الأول في هذا الصدد يعود إلى البناء النفسي لـفيكتور ديمترييفيتش، الذي كان يتمتع بروح شابة دائمة، بل وطفولية (بأسمى ما في هذه الكلمة من معني)، والموهبة الطازجة على الإدراك، وكأنها موهبة فطرية لديه.

عندما قابلت فيكتور ديمتريب فيتش في الجامعة، وكان قد تخطى العقد الخامس من عمره، راح يتعامل معنا، نحن تلاميذ الأمس، لا على نحو البوي"، بقدر ما كان بصقته أخا أكبر. ومن الجلي أن فيكتور ديمتريب فيتش كان يحتفظ بهذه الخصائص بداخله لهذا اليوم الذي سيجري فيه محاوراته مع ميخائيل ميخايلوفيتش، وهؤلاء القراء، الذين لا يعرفون عمره، سوف يدهشهم، على الأرجح، أن يعرفوا أن الرجل كان قد بلغ آنذاك العام الخامس والستين من عمره ... ولعل من الأصور المؤثرة حقيقة أن فيكتور ديمتربي فيتش دفع ميخائيل ميخايلوفيتش أكثر من مرة ليقرءا معا الشعر، بما في ذلك شعر ماياكوفسكي...

أود هنا أن أتحدث عن حقيقة أخرى أيسضا، هي أن ميخائيل ميخايلوڤيتش قد "فتح قلبه" عن طيب خاطر أمام محدثه الغريب، على نحو طبيعي عموما: إن الناس كثيرا ما يمارسون الاعتراف أمام الغرباء تحديدا، أمام عابري السبيل مثلا. بالمناسبة، هناك مقال في الحقيقة لا نظير له كتب دستويڤسكي، وإن يكن قصيرا للغاية، يتناول هذا الموضوع ويحمل اسم "صور صغيرة (في الطريق)". وقد عبر ميخائيل ميخايلوڤيتش بشكل ما عن إعجابه بهذا المقال. لكن هذا المقال – المنمنمة كأنما فُقِدَ في ثنايا الأعمال الكاملة لدستويڤسكي وكأن أحدا لا يعرفه على الإطلاق (وهو موجود في المجلد الثالث والعشرين من الطبعة الجديدة للأعمال الكاملة)(").

ଦ ଜ କ

تكمن القيمة الكبرى لهذا الكتاب في رأيي، وكما ذكرت من قبل، في إبراز الكلمة الحوارية نفسها عند ميخائيل ميخايلوڤيتش. ولكن عددا كبيرا من الآراء المحددة اكتسبت هنا، بطبيعة الحال، أهمية كبري، بما في ذلك، أحيانا، تلك الآراء التي يرد ذكرها على نحو عابر أو بطريقة عارضة. أود أن ألفت الانتباه إلى ملاحظة موجزة، ولكنها في النهاية جوهرية للغاية.

يقول ميخائيل ميخايلو فيتش، في معرض حديثه عن تكوينه النفسي في مطلع حياته: "عرفت دستويف سكي وكنت أبلغ من العمر أحد عشر، اثني عشر عاما... وبعد ذلك بقليل، عندما بلغت الثانية عشرة، الثالثة عشرة، بدأت في قراءة الكتب الكلاسيكية الجادة. وقد تعرفت على كانط، بصفة خاصة، في

وقت مبكر... زد على ذلك، ينبغي أن أقول إنني فهمته، فهمته على نحو جيد". هنا يتحدث ميخائيل ميخايلوڤيتش عن كيف بدأ، عندما كان ما يسزال في أوديسا، أي قبيل عام ١٩١٤، في دراسة أعمال فلاسفة مدرسة ماربورج، على نحو تأسيسي، وخاصة أعمال جيرمان كوجان، الذي بني لديه "نظامه"، بتعبير ميخائيل ميخايلوڤييتش، "على أسس كانطية صارمة"، وكان كوجان "فيلسوفا رائعا، ترك أثرا عظيما على". وعندما يتحدث عن حياته عامي "فيلسوفا رائعا، ترك أثرا عظيما على". وعندما يتحدث عن حياته عامي على نحو عابر إنه كان آنذاك "كانطيا شديد الولع".

وقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال، أن "تجاوز" ميخائيل ميخايلوڤيتش في فترة متأخرة "الكانطية" بشكل أو آخر، وفقا لتصوراته الخاصة. وفي هذا السياق أتذكر على نحو عفوي آراء عدد من الباحثين المعاصرين في إبداع باختين. وقد توصل ج. س. مورسون (من الولايات المتحدة الأمريكية) وهو صاحب عدد كبير من البحوث التي تتناول تراث باختين (حوالي ثلاثين بحثا!) في عام ١٩٨٦ إلى استنتاج مفاده أن "أكثر جوانب نشاط باختين أهمية وإبداعا يرتبط بالمناسبة بكونه تفوق على أصل الكانطية الجديدة عنده" (الحوار، الكرنقال، الكرونوتوب. العدد الأول، ص ١٥٠). فيما بعد كتبت كيريل إيمرسون (\*) (الولايات المتحدة الأمريكية) عضو هيئة تحرير مجلة باختين الصادرة في ڤيتيبسك، تقترح "أن نفهم باختين العشرينيات (النصف الثاني من العشرينيات على وجه الدقة – ڤاديم كوچينوڤ) ... باعتباره فيلسوفا أعاد النظر نقديا في الكانطية الجديدة، التي اعتقها في شبابه ... في

<sup>(\*)</sup> راجع مقال كيريل ايمرسون "باختين وعلم الأدب المعاصر" بترجمتنا في مجلمة "ايداع" القاهرية، العندان السادس والسابع. يونيو ويوليو ١٩٩٧. (المترجم)

اللحظة النقدية من تفكيره الذي دخل من جديد وبقوة لينساب في نيار التقاليد الروحية الروسية بطريقة مدهشة للغاية (المصدر السابق، ١٩٩٣، العددان الثاني والثالث، ص ٧).

هذه الرؤية "البعيدة" لجوهر القضية قد تكون بحاجــة لأن تأخــذ فــي الاعتبار المتخصصين في باختين الميالين للنظر إلى ميخائيل ميخائيل ميخايلوڤيتش باعتباره من أنصار الكانطية الجديدة المعروفين (وهو ما يميز، على سبيل المثال، مؤلفات ن.ك. بونيتسكايا). إن ملاحظتي هذه لا تعني على الإطــلاق أن ميخائيل ميخايلوڤيتش بصفة عامة قد "تخلي" عن منجزات أساتنته فــي الفلسفة في شبابه. يقول ف. ل. ماخلين، أكثر الباحثين نــشاطا فــي إبــداع باختين، في معرض حديثه عن مشكلة "من أين جاء بــاختين"، وهــو علــي باختين، في معرض حديثه عن مشكلة "من أين جاء بــاختين"، وهــو علــي صواب في ذلك، أن ميخائيل ميخايلوڤيتش لديه في أعماله المبكــرة (وفــي أعماله الأخرى أيضا من وجهة نظري) "منظومة من مصطلحات" الكانطيــة الجديدة.

إن المصطلحات، بطبيعة الحال، تجسد، باعتبار ها شكلا أيضا، الخصائص الجوهرية الجامعة للتفكير. من الصعب أن يراودنا الشك في أن إيداع باختين ما كان له على وجه العموم أن يتحقق دون استيعاب المنهج الذي أسسته الفلسفة الألمانية الجديدة (الألمانية تحديدا ولا شيء غيرها) والذي سمح منهجها على نحو موضوعي "بدراسة" حياة السوعي أو، إذا ما استخدمنا تعبيرا أكثر بلاغة، حياة الروح (انظر في هذا الشأن تفصيلا في مقالي "باختين وقراؤه. تأملات وبعض الذكريات" المنشور في العدد السابع

من مجلة "موسكفا" (موسكو) عام ١٩٩٣، والذي أعيد نشره في العددين الثانى والثالث من مجلة فيتيبسك، التي سبق ذكرها، في نفس العام)(\*).

على أن مضمون أعمال ميخائيل ميخايلوڤيتش ذاته (أي حياة الروح) كان، كما أشارت كيريل إيمرسون في مقالها الذي استشهدنا به سابقا، تطويزا كبيرا للتقاليد الروحية الروسية. والدليل على ذلك، إلى جانب ما ذكرناه، هو ذلك الاهتمام الهائل الذي أو لاه الغرب لتراث باختين، الذي كان من الممكن ألا يكون مفهوما، لو أن ميخائيل ميخايلوڤيتش سار في تيار الفكر الغربي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ومع ذلك فعلى الرغم من أنه من الممكن أن نفترض أن ميخائيل ميخايلوڤيتش، كما هو واضح، في فترة تكوينه لم يضع "أفكارا" بقدر ما وضع "مناهج"، وأنه ظل، بدرجة أو أخرى، في إطار الكانطية (وهو، كما رأينا، كان ميالا لتعريف مدرسة ماربورج بأنها "كانطية"، لا "كانطية جديدة" كما هو شائع الآن، معتبرا ممثليها أتباعا لكانط). وقد كان ف. ل. ماخلين منصفا عندما تحدث عن "التفاعل" ببين ميخائيل ميخايلوڤيتش ومدرسة ماربورج قائلا: "... الفيلسوف الروسي يخلق نظاما محددا ومختلفا ... تتحدد فيه وحدة العالم باعتباره حدثًا أنطولو جيا متعدد المعانى"، ثم يورد الباحث الرأي الذي ذكره باختين عام ١٩٢٨ (بعدما لم يعد ميخائيل ميخايلوڤيتش "كانطيا" أو، لنقل "ماربورجيا"): "لم يعرف كوجان الوجود الواقعي، الذي يحدد الوعي والتقييم الأخلاقـــي. إن الواقـــع الأخيـــر بالنسبة لكوجان هو التطور الأبديولوجي، المفتقد للتحديد والمادية والمركب

<sup>(\*)</sup> انظر أيضا قُــاديم كوچــينوف تأملات حول التاريخ والأدب والفــن. موســكو، دار نــشر سوجلاسيا، ٢٠٠٠. ملحوظة للناشر.

في وحدة تنظيمية مجردة" (الحوار، الكرنقال، الكرونوتوب، ١٩٩٤، العدد الرابع، ص ١٩٠٥).

يتذكر ميخائيل ميخايلوڤيتش اشعار فسيڤولد روچديستڤينسكي التي قرأها في عام ١٩٢٦ ويسترجعها على النحو التالي:

سيقولون في الغرب ...

كانت هناك دولة كبيرة حمقاء

لكن أن تُغني كما كانت تُغني

هذا ما لن تنجح فيه أبدا.

هذه الأبيات يمكن أن ننسبها أيضا إلى موسيقي فكرة ميخائيل ميخايلوڤيتش نفسه ...

أود أن أشير هنا، وأنا أطرح محصلة أرائي، أن الرأي الدذي ذكره ميخائيل ميخايلوڤيتش على "نحو عابر": "كنت كانطيا شديد الولع" لا يتعارض مطلقا، وإنما يتفق تماما مع ما قيل تحديدا على "تحو عابر": يدور الحديث هنا بشكل واضح عن القرار الذي اتخذه - كُنتُ وهو يعني، توقفت عن أكون. وهو التأكيد الذي لا يقبل الجدل، للاستنتاجات التي توصل إليها كل من ج. س. مورسون وكارول إيمرسون وف. ل. ماخلين.

سوف أركز الانتباه حول واحدة من أدق التفاصييل في محاورات باختين، ولكنها من تلك التفاصيل ذات المعاني المتعددة والتي نقابلها كثيرا في النص المنشور (المحاورات – المترجم)، وهي تفاصيل، ينبغي أن نفكر

في ذلك، تؤدي دورا بارزا في فهم إبداع ميخانيل ميخايلوڤيتش باختين وفي علاقة هذا الإبداع بالعصر التاريخي الذي أنتجه.

وحتى نؤكد على ما تم ذكره، أرى أن من المناسب أن نتذكر واقعة من وقائع تاريخ الطبعة الثانية لكتاب ميخائيل ميخايلوڤيتش عن دستويڤسكي<sup>(\*)</sup>. فعندما تم التوصل إلى قرار يسمح بإصدار هذا الكتاب، إذا برئاسة هيئة التحرير تضع شرطا "إلزاميا" بحذف المصطلح المميز للكانطية الجديدة، وهو "النية" Intention من الكتاب، والذي ورد ذكره فيه كثيرا، لأن هذا المصطلح هو من مصطلحات "الفلسفة المثالية البرجوازية".

جاءت هذه المبادرة، بداهة، من الناقدة النافذة في دار النشر، يـ قحينيا فيودورو قنا كنيبو قيتش. كانت هذه المرأة في وقت ما آخر عشيقات الكسندر بلوك (كما جاء في مذكراته) لم تتتكر للفلسفة "المثالية" تماما، لكنها أصبحت فيما بعد مناصرة للماركسية التقليدية.

لقد كان مصطلح "النية" يؤدي دورا مهما في كتاب باختين، وكنت مهموما تماما بمطلب هيئة التحرير، مفترضا، أن هذا المطلب سوف يثير استياء ميخائيل ميخايلوڤيتش وقد يرفض على وجه العموم تنفيذه. ولكن على العكس من توقعاتي وافق دون تردد على تغيير المصطلح واستخدم الكلمات والتعبيرات الملائمة من حيث المعني وأسرع بتنفيذه. وأتصور أن استعداده لحذف المصطلح الجوهري في الكانطية الجديدة كان يعبر عن تراجعه عن

<sup>(\*)</sup> المقصود هذا كتاب "مشكلات إيداع دستويـ فسكي" الصادر في موسكو عام ١٩٦٣ عن دار نشر "سوفـ يتسكي بيساتل" (الكاتب المحوفـيتي)، وكانت الطبعة الأولـــى قــد صــدرت عــام ١٩٢٩. وقد ظهرت الترجمة العربية للكتاب عام ١٩٨٦ في بغداد بترجمة السدكتور جميــل نصيف التكريتي، مراجعة الدكتورة حياة شرارة عن دار الشئون التقافية العامة. (المترجم)

تحيزات سنوات الشباب (وبالمناسبة فإن الدراسة المقارنة بين وجهتي النظر في الطبعتين الأولى والثانية لكتاب دستويقسكي يمكن أن تصبح موضوعا لبحث له وجهاته).

• • •

وختاما ينبغي أن نذكر بضع كلمات عن المحاورات المنشورة لحياة مكتملة، وقد لحميذائيل ميخايلوڤيتش هي، على نحو أو آخر، صورة لحياة مكتملة، وقد انعكس ذلك في مدياق المحاورات ذاتها، في الحكايات التي تتاولت بشكل كبير أكثر التفاصيل النفسية والمعيشية البعيدة كل البعد عن "الأمور الرسمية". على سبيل المثال، سنلمس حضور "مشارك" ثالث هو قط باختين الذي كان له دور مؤثر في السنوات الأخيرة من حياته.

في صيف عام ١٩٧٧ قمت أنا وزوجي يلينا قلاديميروقنا يروميلوقا المتخصصة في الدراسات الأدبية واللغوية بإحدى الزيارات الدورية للميخائيل ميخايلوڤيتش، والذي كان يعيش آنذاك في دار الإبداع المخصصة للكتاب في بيريديلكينو. وفي الأشجار القريبة من المبني الذي كان يسكن فيه ميخائيل ميخايلوڤيتش إختبا القط ("المراهق" – الذي لم يعد صغيرا)(")، ولما كانت يلينا ڤلاديميروڤنا من المولعات بسلالات القطط (فضلا عن أن هذا القط قطا قيما بألوانه الثلاثة) فقد حملته بين ذراعيها وراحت تداعبه شم أجلسته على قاعدة النافذة حتى يتسنى لصميخائيل ميخايلوڤيتش مراقبته. وفجأة إذا به يبدى اهتماما شديدا بقط ذى ألوان سوداء وبيضاء وشقراء أراد أن يحتفظ به في شقته، أما في الخريف فقد جاء به إلى شقته التي كان قد

<sup>(\*)</sup> يستخدم ف. كوچــينوف هنا اسم الرواية الشهيرة لنستويـڤسكي. (المترجم)

اشتراها لتوه في موسكو. كان اهتمامه بهذا القط الذي كان يناديه "كيـسانكا" أمرا مدهشا؛ فعندما كان يفترض أن قطه يشعر بالملل كان يطلب استـضافة قط آخر في شقته (وكان يعامل هذا القط الرمادي العادي بلا مبالاة تامـة). وقد ظهرت حول "كيسانكا" أسطورة خاصة: كان ميخائيل ميخايلوڤيتش يؤمن أن قطه، بهيئته المميزة ومزاجه الحاد وجسمه الطويل (بألوانه الثلاثة)، سليل مباشر لقطط المعابد المصرية القديمة، وكان يرى أنه، لا أعرف مدى صحة ذلك، كان قطا أصم (وهو ما كان يراه اصطفاء).

إن الأمر يستحق الحديث لأن هذا القط كان يظهر كثيرا في المحاورات المنشورة (وقد تم حنف أجزاء منها) وتأتي تقسيراتي هنا لتوضح الأمر وتبرره. وفي رأيي أنه لا توجد صعوبة في تأكيد أن هذا القط في وعي ميخائيل ميخايلوڤيتش قد ظل في "الزمن الكبير" ...

كنت أود لو وضعت على وجه العموم لنعليقي هــذا عنــوان "حــوار باختين: من كانط إلى القط"، لكني لم أتجاسر على رفع الكلفة. وقد يكون من الملائم هذا، في النهاية، أن أتحدث، ربما، عما جال في خاطري...

قاديم كوچينوق

سبتمبر ١٩٩٥

## التعليقات

#### المحاورة الأولى

#### شريط رقم ٢٩٠ . مدة المحاورة – ١٠٠ دقيقة

مـشكلات الإبـداع وتـاريخ الأدب. مقـالات مكرسـة لميخائيـل ميخايلوڤيتش باختين بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على ميلاده وخمسين عامًا على اشتغاله بالعلم والتعليم. سار انسك، ١٩٧٣.

في كافة الوثائق الرسمية المحفوظة الخاصة بنهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، الصادرة عن إدارة محافظة أرلوف الحكومية، كان الأخوان نيكولاي وميخائيل باختين يُسمون بأبناء الموظف ميخائيل نيكولاي قيتش باختين، والأخير يسمى ابن التاجر من أرلوف، وفي سجل الأم، الذي ظهر في أرشيف الدولة لمحافظة أرلوف، من أرصدة كنيسة بتروباقلوقسك، ذُكر "أن والذي ميخائيل ميخائيل نيكولاي قيتش باختين، ابن التاجر من أرلوف وزوجته السشر عية قارقارا زاخاروقنا، وكلاهما أرثوذوكسي المذهب" (كنيسة أرلوقسكي بتروباقلوقسكي. سجل الأحوال الشخصية لعام ١٨٩٥ // الأرشيف الحكومي لمحافظة أرلوف. ملف رقم ١٠، ملف ٨٣٧ "ف". الصفحات أرلوف. ملف رقم ١٠، ملف ٨٣٧ "ف". الصفحات المناء عائلة باختين إلى

طبقة النبلاء القديمة (منذ القرن الرابع عشر) الذين لا يحملون ألقابًا، أعلن للمرة الأولى في مقال السيرة الذاتية الذي كتبه نيكو لاي باختين: Nicholas Bachtin. Lectures and essays. University of Birmingham, 1963, p.1;

وقد أعيد ذكر السيرة في مقال ف. ف. كوچ بينوف وس. س. كونكين "ميخائيل ميخايلو قييش باختين. مقال موجز عن حيات ونشاطه" في المنتخب الصادر في سارانسك في الدنكرى الخامسة والسبعين على ميلاد م. م. باختين (سارانسك، ١٩٧٣، ص ٥). لم يتم تأكيد هذا الأمر بعد بالوثائق. إن مسألة الوضع الاجتماعي لعائلة باختين لا تزال إحدى المسائل الغامضة والملتبسة في سيرة هذا المفكر. انظر العرض الذي قدّمه كل من س. س. كونكين ون. أ. بانكوف في مقاليهما لمختلف الآراء حول هذه المسائل (الحوار، الكرن قال، الكرونوتوب. مجلة الأبحاث العلمية الخاصة بالسيرة الذاتية والتراث النظري وعصر ميخائيل باختين. قيتيبسك، ١٩٩٤. العدد الثاني، ص ١١٩ - ١٣٧).

ترجع التضحية التي قدمها مالك الأراضي ميخائيل بتروڤيتش باختين وتأسيسه لفيلق عسكري إلى عام ١٨٣٥. انظر إ. أ. ميركولوف فيلق باختين أورلوفسكي العسكري // النزعة الأرلوفية: الرزمن وأعباء الإصلاحات. أريول، ١٩٩٢. ص ١٢٤ – ١٢٥. القصة نفسها عن الجد – مؤسس الفيلق وردت في سيرة حياة نيكولاي، الأخ الأكبر لميخائيل باختين، الصادرة بالإنجليزية (انظر التعليق رقم ١١)، ولكن الجد الأكبر كان يحمل اسم ابن عم الجد.

ديمتري بتروڤيتش سڤياتوبولك – ميرسكي (١٨٩٠ – ١٩٣٩) – أمير، ناقد أدبي. هاجر بعد الثورة، كان قريبًا من الحركة الأوراسية. مؤلف كتاب "تاريخ الأدب الروسي" ذي السشهرة الواسعة باللغسة الإنجليزية (١٩٢٧). التحق بالحزب الشيوعي البريطاني في عام ١٩٣٧، وفي عام ١٩٣٧ عاد إلى روسيا. ظل ينشر في الصحافة السوڤيتية على مدى خمس سنوات، قبل اعتقاله في عام ١٩٣٧، مقالات عن الأدب السوڤيتي والروسي والإنجليزي المعاصر.

قارقارا زاخاروقنا باختينا، والدة ميخائيل ميخايلوقيتش باختين، أوقيتشكينا قبل الزواج، أخواته: ماريا ميخايلوقنا باختينا - الأخت الكبرى، يكاتيرنيا ميخايلوقنا باختينا - الوسطى، والصغرى - ناتاليا ميخايلوقنا باختينا، واسمها بعد الزواج بيروفيليقا، تُوفين ثلاثتهن من الجوع إيان حصار ليننجراد في يناير عام ١٩٤٢. تم دفنهن (افتراضا) في جبانة سيراقيموقيتش في قبر أخيهن. وقد نجا أندريه نيكولايقيتش بيرفيليق، ابن ناتاليا ميخايلوقنا وكتبت له الحياة. والأخت الرابعة هي نينا سيرجييقنا بورشيقسكايا (بارشيفسكايا)، ابنة آل باختين بالتبني، توفيت في إحدى مستشفيات ليننجراد في عام ١٩٤٤، بسبب تداعيات الجوع الذي عانت من وطأته. المعلومات السابقة تم الحصول عليها من نيكولاي باقلوقيتش بيرفيليـف

- (۱۹۰۷ ۱۹۹۸)، والتي تدين له هذه الطبعة، إلى جانــب ذلــك، بالصور العائلية النادرة لآل باختين.
  - ٧ يليزاڤيتا تيخونوڤنا سيتنيكوڤا (١٩٠٦ ١٩٧٨).
- ٨ يواخيم ليليـ ڤـيل (١٧٨٦ ١٨٦١): مؤرخ بولندي ووطني، الزعيم
   الفكرى للانتفاضة اليولندية ١٨٣٠ ١٨٣١.
- أ. ف. كروكوفسكي مؤلف العديد من الكتب عن الكتاب والسشعراء الروس. راجع قائمة أعماله في كتاب: تاريخ الأدب الروسيي في القرن التاسع عشر، مرجع ببليوجرافي رئيس التحريو ك. د. موراتوفيا. عن تورجينيف: المرأة الروسية في إبداع تورجينيف // مجلة وزارة المعارف الشعبية. ١٩١٤. العدد ٨. وفي المجلة نفسها (فبراير، ١٩١٦) "مؤسستان تعليميتان" (المقالة الثانية من سلسلة مقالات بعنوان "مقالات عن التربية في الماضي في شمال غسرب البلاد" وهي تتحدث عن منطقة فيلينسكي التعليمية نفسها التي درس في ثانويتها الأخوان باختين).
- اليف فاسيليفيتش بومبيانسكي (١٨٩١ ١٩٤٠) متخصص في الدراسات الأدبية واللغوية، مؤرخ للثقافة، أستاذ بجامعة ليننجراد (في الثلاثينيات). مؤلف كتاب "دستويفسكي والحضارة الكلاسيكية" (براج، ١٩٢٢) ويضم هذا الكتاب سلسلة من المقالات عن تورجينيف في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات، كما على قيه على كتاب باختين عن دستويفسكي، الذي صدر قبل ذلك، وتتاول الأعمال الأساسية التي كتبت عن الأدب الروسي في القرن الشامن

عشر، وكذلك عن بوشكين، جوجول، تيوتشيف، لير مونتوف، وعنن الأدب الألماني في القرن السابع عشر. انظر: نيكو لايــڤ ن. إ. عن التراث النظرى لـ ل. ف. بومبيانـسكى // مجلـة كونتكـست -١٩٨٢. موسكو ١٩٨٣. ص ٢٨٩ – ٣٠٣. وعن العمل المسشررك الفلسفية انظر أعمال المؤلف نفسه: نيكو لايست ن. إ. مدرسة من ١٩١٨ إلى ١٩٢٥: استنادًا إلى أرشيف ل. بومبيانـسكي//م.م. باختين والثقافة الفلسفية في القرن العشرين. الجـزء الثـاني. سـان بطرسبورج، ١٩٩١؛ وكذلك محاضرات م. م. باختين ودروسه ١٩٥٤ – ١٩٢٥ وهي موجودة في سجلات ل. ف. بومبيانسكي // م. م. باختين باعتباره فيلسوفا. موسكو ١٩٩٢؛ انظر كذلك: بومبيانسكي ل. ف. التقاليد الكلاسيكية. موسكو، ٢٠٠٠. ص ١٢-١٥. وقد حكى باختين عن بومبيانسكي بمزيد من التفصيل في محاورته السادسة و الأخيرة مع دوڤاكين.

حيث إن نيكو لاي ميخايلو قيتش باختين (١٨٩٤ - ١٩٥٠): وليد بفارق عام واحد عن أخيه، أصبح الأخوان باختين يدرسان في ثانويتي قيلنوس وأوديسا وجامعتي نوڤورسيسك وبتروجراد في وقت واحد إلى أن وقعت أحداث ١٩١٧ - ١٩١٨، عندما تغرقت بهم السبل إلى الأبد. ويتفق العرض الذي قدمه ميخائيل باختين لحياة أخيه الأكبر (الهجرة مع جيش المتطوعين في عام ١٩٢٠، الخدمة في

الفيلق الأجنبي في شمال أفريقيا في بداية العشرينيات، الإقامة في باريس، الالتحاق بحلقة د. س. ميريـچكوڤسكي (١٨٦٦ – ١٩٤١) وز. ن. جيبيوس (١٨٦٩ – ١٩٤٥)، والنشر في المجلات الباريسية الصادرة باللغة الروسية "زوفينو" و"تشيسلو" في النصف الثاني من العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، مناقشة رسالة الدكتوراه في كمبردج عام ١٩٣٢، ثم نشاطه التدريسي في كمبردچ وساوتهامبتون ثم في جامعة برمنجهام بدءًا من عام ١٩٣٨ وحتى نهايــة حياتــه) يتفــق والمعلومات الواردة في مقالين للسيرة الذاتيسة نسشرا فسي كتساب Nicholas Bachtin. Lectures and Essays. University of Birmingham, .1963, p 1-16 (ويضم الكتاب مقالات لنيكولاي باختين لم نتشر في حياته، من بينها محاضرة عن بوشكين ونكريات عن الفيلق الأجنبي اللتين أشار إليهما ميخائيل ميخايلوڤيتش باختين) وفي Oxford . Slavonic Papers, 1977, v.x وقد تجنب نيكو لأي باختين الحديث عن هذين المقالين في كلمته أمام الحزب الشيوعي الإنجليزي إبان الحرب العالمية الثانية؛ وقد ظهر في نهاية حياته "شيوعيًا من اللوردات". وفي الآونة الأخيرة ظهرت لدينا بعض الأعمال المكرسة له: قراءات في تينيانوفسكي، الدورة الخامسة. ريجا، ١٩٩٠. ص ٢١١ - ٢٤٥؛ ميخائيل باختين والثقافة الفلسفية في القرن العشرين. الجزء الثاني. سان بطرسبورج، ١٩٩١. ص ١٢٢ – ١٣٥٤ قراءات في تينيانوفسكي، الدورة السادسة. ريجا – موسكو، ١٩٩٢. ص ٢٥٦ – ٢٦٩. قام س. فيدياكين بإعداد مقالات فترة باريس وجمعها في كتاب: نيكو لاي باختين. بحوث. مقالات. وحوارات. موسكو، 1990. وفي هذا الكتاب جرت إعادة نشر ملحوظة ج. آدامو أحيت الكرى رجل بارز" استهلها بالكلمات التالية: "كان رجلا من أصحاب المواهب الكبار، الذين تسنى لي أن ألتقي بهم في حياتي". كما تم أيضًا نشر خطاب م. إ. لوباتو صديق شباب نيكولاي باختين والمؤرخ الخامس من مارس 1901 يوضح فيه بجلاء السمات الشخصية له: "... كان رجلا واعدًا بأعظم الآمال. كما كان واحدًا من ألمع الناس عبقرية في هذا العالم... وفي الوقت الذي راح الآخرون يجنون ثمار اكتشافاتهم، فإن هذه العقول، التي على شاكلة باختين (نيكولاي – المترجم) لم تكتسب أسماؤهم أي شهرة، وإنما تركوا في كل مكان مصدرًا للإلهام..." (قراءات في تينيانوفسكي، الدورة الخامسة. ص ٢٣٢، ٢٣٢ – ٢٣٧).

إن العلاقة المتبادلة بين الأخوين باختين، اللذين جمعتهما الاهتمامات المشتركة بشدة (كلاهما متخصص في الدراسات الأدبية واللغوية الكلاسيكية، وكلاهما تتلمذ على يد ف، ف، زيلينسكي، وكلاهما فيلسوف بارز في الثقافة) وتساويهما في المستوى الفكري، شم اختلاف مصائرهما ونشاطهما وإنتاجهما الإبداعي تمام الاخستلاف، هي قضية مطروحة أمام علماء سيرة ميخائيل ميخايلوقسيتش باختين.

يرى مؤلف كتاب "تاريخ التحليل النفسي في روسيا" "أن من المرجح أن علاقة باختين بأخيه كانت تحمل طابع التساؤل والاستفزاز والاعتراض، وهو الطابع الذي أصبح نموذج الحوار الحقيقي عند

- ميخائيل باختين" (أ. إتكيند إيروس المستحيل. تاريخ التحليل النفسىي في روسيا. سان بطرسبورج، ١٩٩٣. ص ٣٨٩).
- ۱۲ سيرجي ألكسندروڤيتش كونوڤالوڤ، ابن ألكسندر إيـڤانوڤيتش، المليونير ووزير التجارة والصناعة في الحكومة المؤقتة، متخصص في التاريخ والأدب والفكر الاجتماعي الروسي، أستاذ في جـامعتي كمبردچ وبرمنجهام، قام بدعوة نيكولاي باختين للانتقال إلى إنجلترا.
- ١٣ جودزي نيكولاي كاللينيكوڤيتش (١٨٨٧ ١٩٦٥): متخصص في الأدب الروسي القديم وفي إبداع ليــــڤ نيكولايـڤيتش تولــستوي، أستاذ بجامعة موسكو الحكومية.
- الكسندر البيف انوفيتش طومسون (١٨٦٠ ١٩٣٥): عالم لغويات، تلميذ ف. ف. فورتوناتوف، متخصص في الدراسات اللغوية الهندو أوروبية والسلافية والروسية، أستاذ بجامعة نوفوروسيسك في أوديسا منذ عام ١٨٩٧ وحتى وافته المنية. كتاب ألكسندر طومسون – "علم اللغة العام" (أوديسا، ١٩٠٦). مذكرات ب. س. كوزنيتسوف عن طومسون. راجع: الحوار. الكرنفال. الكرونوتوب. فيييبسك، عن طومسون. راجع: الحوار. الكرنفال. الكرونوتوب. فيييبسك،
- 10 نيكولاي نيكولاي قيتش لانجي (١٨٥٨ ١٩٢١): عالم نفساني شهير، مؤسس واحد من أوائل المعامل النفسية التجريبية في روسيا التابعة لجامعة نوقوروسيسك. لنيكولاي لانجي كتاب "بحوث نفسية" (أوديسا، ١٨٩٣).
- 17 كتاب دراسات في النثر لشارل بودلير، الصادر في باريس عام 17 . الفصل الرئيسي في الكتاب بعنوان "متعاطى الأفيون" هو

تتويعات على موضوع الكتاب الشهير للرومانسي الإنجليزي، عالم اللغات القديمة، الشاعر والناشر وكاتب المقال والاقتصادي توماس دي كڤينسى (١٧٨٥ – ١٨٥٩) "اعترافات مدمن أفيون إنجليزي" (١٨٢٢) كتبها بودلير على أثر وفاة دي كڤينسي.

العقد صدر هذا الكتاب باللغة الروسية مرة واحدة (حتى لحظة حدوث هذا الحوار) في بطرسبورج عام ١٨٣٤ باسم اعترافات إنجليزي يتعاطى الأفيون" ولكنه نسب إلى الكاتب تشارلز روبرت ميتيورين مؤلف رواية "ميلموت الشارد". وقد ترك هذا الكتاب أثره على جوجول (باعتباره مؤلف "شارع نيفسكي") وعلى دستويفسكي. والآن صدر الكتاب وللمرة الأولى باسم المؤلف: ت. دي كڤينسى. اعترافات إنجليزي، يتعاطى الأفيون. موسكو، ١٩٩٤. طبعة جديدة: توماس دي كڤينسي، اعترافات إنجليزي محب للأفيون موسكو، ١٩٩٤. لرجمة وتحرير ن. ى. دياكونوڤا. موسكو: لادومير – ناؤوكا، لادومير – ناؤوكا،

۱۸ قاسيلي نيكولايسقيتش موتشولسسكي (۱۸٦٥ – ؟): أسستاذ الأدب الروسي بجامعة نوڤوروسيسك. والد عالم الدراسات الأدبية للمهجر الروسي قنسطنطين قاسيليقيتش موتشولسكي (۱۸۹۲ – ۱۹٤۸).

Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung, Berlin, 1871.

۲۰ من قصيدة أندري بيلي "الحكمة" (۱۹۰۸) في ديوانــه "أورانــوس" (۱۹۰۹). ويسميه بيلي "البروفيسور كوجان من ماربورج ...".

٢١ ظهر كيركيجور مُترجَمًا بالروسية في نهاية القرن التاسع عشر:
 س. كيركيجور اللذة والواجب / ترجمة ب. جانزن. سان
 بطرسبورج، ١٨٩٤. ومع ذلك فقد ظلت شهرته محدودة في روسيا.

ولم يسمع به حتى مفكر قريب جدًا من روحه، هو ليف شيستوف. إلا في المهجر، وللمرة الأولى عام ١٩٢٨: "كان عليّ أن أعترف، أنني لم أعرفه، كان اسمه غير معروف إطلاقًا في روسيا ... حتى برديايف الذي قرأ كل شيء لا يعرفه" (ن. بارانوڤا – شيستوڤا. حياة ليف شيستوف، المجلد الثاني، ص ١٢). أما باختين الشاب فقد تعرف على كيركيجور باللغة الألمانية.

- ٢٢ ولد كيركيجور في عام ١٨١٣ وتوفي في عام ١٨٥٥ قبيــل وفــاة
   دستويفــسكي.
- ٢٣ الواضح أنها الأعمال الكاملة في التي عشر جزءًا، ١٩٠٩ ١٩٢٤.
- ۲۶ یدور الحدیث هنا عن کتاب: ب. ب. جایدینکو تراجیدیا النزعــة
   الجمالیة. خبرة توصیف رؤیة س. کیرکیجور. موسکو، ۱۹۷۰.
- الكسندر باقلوقيتش كازانسكي: أستاذ بجامعة نوقوروسيسك. مؤلف كتاب: تعاليم أرسطو حول معنى الخبرة في حالمة الإدراك. أوديسا. ١٨٩١. يورد الكتاب واحدًا وخمسين مقتطفًا مترجمًا من كتاب أرسطو "عن النفس". بوريس قاسيليقيتش كازانسكي (١٨٨٩ ١٩٦٢): متخصص في الدراسات الأدبية واللغوية، قريب من جماعة أوبوياز، كاتب مجموعة مقالات تحت عنوان: خطاب لينين" (ليف. ١٩٢٤. العدد الأول)؛ وهو ليس ابنًا لألكسندر باقلوقيتش كازانسكي.
- ۲۶ أوزق الد كيولبيه (۱۸٦٢ ۱۹۱۰): فيلسوف وعالم نفس ألماني. صدر له كتاب "مدخل إلى الفلسفة" باللغة الروسية، سان بطرسبورج، ۱۹۰۱ (كتب مقدمته ب. ب. ستروقى)؛ الطبعة الثانية ۱۹۰۸ (كتب مقدمتها س. ل. فرانك).

- ۲۷ س. تروبتسكوي محاضرات في تاريخ الفلسفة القديمة. موسكو، ۱۹۱۰
  - ۲۸ الطبعة الروسية. موسكو، ۱۹۱۱.

31

- Chohen H. System der Philosopie; T1.1 Logik der reinen 79
  Erkenntnis. Berlin, 1902. T1.2: Ethik des reinen Willens, 1904;
  T1.3: Asthetik des reinen Gefühls, 1912.
- نيكولاي إرنستوڤيتش رادلوف (١٨٩٩ ١٩٥٨) أبناء الفيلسوف إرنست وڤيتش رادلوف، صديق ڤلاديمير سولوڤيوڤ ومحرر أعماله ليوبولدوڤيتش رادلوف، صديق ڤلاديمير سولوڤيوڤ ومحرر أعماله الكاملة التي صدرت بعد وفاته. كلا الأخوين كان يدرس في كلية التاريخ والفلسفة بجامعة بتروجراد في السنوات نفسها مع الأخوين باختين، وفي السنوات التالية أصبح سيرجي مخرجًا مسرحيًا مشهورًا، وقد أخرج في عام ١٩٢٣ مسرحية "يوجين سييء الحظ" من تأليف إ. تولير، وهي المسرحية التي راح باختين يتذكرها في سياق المحاورات التالية مع دوڤاكين؛ وفيي عام ١٩٣٥ أخرج مسرحية "الملك لير" الشهيرة على مسرح الدولة، وقام س. ميخوويلس بالدور الرئيسي فيها. وقد تعاون نيكولاي باعتباره فنائا مي مسرحيتي "ساتيريكون" و"ساتيريكون الجديد" و"أبوللو"، ومؤخراً عمل رساماً للكتب والكاريكاتور وللوجوه وناقداً فنيًا.
- ماتقییه ایسایقیتش کاجان (۱۸۸۹ ۱۹۳۷): فیلسوف. درس الفلسفة فی جامعة ماربورج علی ید جیرمان کوجان، زعیم مدرسة الکانطیة الجدیدة، وکندك علی یدي کل من ب. ناتورب و إ. کاسیریر، حصل علی درجة الدكتوراه فی الفلسفة من جامعة

ماربورج، وفي عام ١٩١٨ عاد إلى موطن رأسه في نيـڤـيل حيــث تعرف على ميخائيل باختين، الذي عاد إليها في الوقت نفسه. وعـن علاقة ميخائيل باختين وماتـڤـيه كاجان راجع كتاب: ى. م. كاجان. عن الأوراق القديمة من أرشيف العائلة (ميخائيل بـاختين وماتـڤـيه كاجان) // الحوار، الكرنـڤـال، الكرونوتوب. ڤيتيبسك، ١٩٩٢، العدد الأول. ص ٦٠ – ٨٨. تحتوي هذه الطبعة على ملاحظات تتعلــق بالسيرة الذاتية لكاجان والخطابات التي تلقاها من ميخائيــل بـاختين عامي ١٩٢١، وكذلك خطابات ل. ڤ. بومبيانسكي إلى م.

٣٢ بيوتر فيليبوڤيتش ياكوبوڤيتش – ميلشين (١٨٦٠ – ١٩١١): شاعر، عضو في حزب "نارودنايا ڤوليا" ("حرية الشعب")، ترجم بسودلير، وقد ظهرت ترجمته لديوان "أزهار الشر" في بطرسبورج عام ١٩٠٩.

"مسرح يوروبيدوس" ترجمــة إ. ف. أنينــسكي، وحــرره ف. ف. زيلينسكي وصدر عن دار نشر الأخوين م و س. ساباشنيكوف فــي ثلاثة مجلدات في موسكو، ١٩٢١ - ١٩٢١. وقد اعتــرف ف. ف. زيلينسكي في مقدمته للمجلد الثاني أن ترجمة المترجم الراحل "كانت ضعيفة للغاية" وحكى عن العمل الكبير الذي اضطر للقيام به نحــو إنجاز هذا الكتاب (المجلد الثاني. ١٩١٧. ص ٧ - ٣٣).

٣٤ ميخائيل ميخايلوڤيتش بوكروفسكي (١٨٦٩ – ١٩٤٢): عــالم فـــي الدر اسات الأدبية واللغوية، مؤرخ الأدب الكلاسيكي واللغات القديمة، تلميذ ف. ف. فورتوناتوف، أكاديمي.

- ٣٥ سيرجي إيقانوقيتش سوبوليقسكي (١٨٦٤ ١٩٦٣): عالم في الدر اسات الأدبية واللغوية الكلاسيكية، مؤرخ اللغات القديمة، مترجم، عضو مر اسل بأكاديمية العلوم السوقيتية.
- ٣٦ سيرجي إيقانوڤيتش رادتيسيج (١٨٨٢ ١٩٦٨): عالم في الدر اسات الأدبية واللغوية الكلاسيكية، أستاذ بجامعة موسكو.
- ٣٧ ميخائيل ألكسندروڤيتش بتروفسكي (١٨٨٧ ١٩٤٠): عالم في الإبداع الدراسات الأدبية، مترجم، مؤلف عدد من الأعمال المهمة في الإبداع الفني poetic وخصوصاً الإبداع القصصي في العشرينيات. وقد تعرض للاضطهاد ولقى حتفه.
- ٣٨ فيودور ألكسندروڤيتش بتروفسكي (١٨٩٠ ١٩٧٨): عــالم فــي الدراسات الأدبية واللغوية الكلاسيكية، مترجم. صدر له كتاب "الأدب الكلاسيكي والمعاصرة" لتكريمه بمناسبة بلوغه الثمــانين. موســكو: ناؤوكا، ١٩٧٢.
  - ٣٩ تم إجراء الجراحة في فبراير ١٩٣٨.

#### المحاورة الثانية

### الشرائط رقم ٢٩١، ٢٩٢ مدة المحاورة ١٦٧ دقيقة

حول حلقة ودار نشر "أومفالوس" انظر مقال ف. إدچيبرتون انظر: قراءات في تينيانوفسكي، الدورة الخامسة. ريجا، ١٩٩٠. ص ٢١١ - ٢٤٤. المقال مبني على مواد المراسلات بين المؤلف وم. إ. لوباتو.

حول ميخائيل يوسيفوڤيتش لوباتو (١٨٩٢ – ١٩٨١) انظر المقال نفسه الذي كتبه ف. إدچيرتون (ويضم خطاب لوباتو والذي يتعرض فيه لذكرياته عن نيكولاي باختين). والوثيقة البيوجرافية أيضًا. انظر كذلك: قراءات في تينيانوفسكي، الدورة السادسة. ريجا موسكو، ١٩٩٢. ص ٢٥٤ – ٢٥٦. هنا يدور الحديث أيضًا عن أن "أومفالوس" ظهرت قبل ذلك أيضًا في ڤيلنو؛ حيث كان لوباتو يدرس في إحدى الثانويات مع الأخوين باختين.

أوبوياز - جمعية دراسة اللغة الشعرية (١٩١٦ - ١٩١٨ - حتى نهاية العشرينيات)، تأسست على يد مجموعة من اللغويين، (ى. د. بوليـقانوف، ل. ب. ياكوبينسكي)، المتخصصين في الـشعر (س. (. بيرلشتاين، أ. م. بريـك)، المنظّرين ومـؤرخي الأدب (ف. ب. شكلوڤسكي، ب. م. أيخنباوم، ى. ن. تينيانوف).

- ع م. لوباتو المائدة المستديرة. الشعر. بتروجراد أوديسا: أومفالوس،
   ١٩١٩.
- حول جمعية "المحتالين" (الغشاشين الأفاقين) التي كانت موجودة في قيلنو في العقدين الأول والثاني من القرن التاسع عشر، انظر كتاب: ف. كاڤيرين البارون برامبيوس. تاريخ أوسيب سينكوفسكي، الصحفي، محرر مجلة "مكتبة القراءة". موسكو، ١٩٦٦. ص ١٢٧ ١٣٣. استرشد "المحتالون" بالساخرين الإنجليز، سويفت وستيرن، وكذلك بڤولتير، واستنبطوا أسلوبهم الڤكاهي "الاحتيالي" الخاص.
  - ٧ يبدو الأمر هنا زلة لسان، فباختين كان يقصد في "جلڤر".
- الفجور Libirtinage) فلسفة الفكر الحر والشك الديني في فرنسا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي انعكست في أدب تيوفيل دي فيو، ش. سوريل، سيرانو دي بير جيراك، ج. أ، شوليه، قولتير الشاب.
- أ. إ. قيدينسكي المنطق باعتباره جزءًا من الإدراك. براج، ١٩١٧. الشار باختين في سيرته الذاتية عام ١٩٤٤ إلى أنه تخصص في الفلسفة في جامعتي نوقوسيبيرسك وبتروجراد "على يد الأستاذ لانسجي والأستاذ أ. إ. قيدينسكي" (س. س. كونكين، ل. س. كونكينا ميخائيل باختين. سارانسك، ١٩٩٣، ص ١١. وهذا الكتاب مليء للأسف بالعديد من الأخطاء). وعن أهمية مدرسة أ. إ. قيدينسكي في التشكيل الفلسفي لباختين راجع: ن. ك. بونيتسكايا

- ميخائيل باختين وتقاليد الفلسفة الروسية // مجلة قــضايا الفلــسفة. ١٩٩٣. رقم ١. ص ٨٥ – ٨٦.
- ۱۰ ن. لوسكي دستويفسكي ورؤيته المسيحية. نيويورك، ۱۹۵۳. أعيد طبعها في كتاب: ن. أ. لوسكي الله والشر العالمي. موسكو، ۱۹۹٤.
  - ١١ ن. أ. لوسكى المذكرات. الحياة وطريق الفلسفة. ميونيخ، ١٩٦٨.
- ۱۲ تشیلبانوف جیورجی اید قانو قیتش (۱۸۹۲ ۱۹۳۹)، لوباتین لیت میخایلو قیتش (۱۸۵۰ ۱۹۳۰): عالمان نفسانیان و فیلسوفان من موسکو. کتاب ج. إ. تشیلبانوف: "مدخل السی الفلسفة"، کییسف،
- 17 ستيفان (ستيبان صمويلوڤيتش) سريبرني (١٨٩٠ ١٩٦٢): عالم بولندي في الدراسات الأدبية واللغوية الكلاسيكية، تلميذ ف. ف. زيلينسكي في جامعة بطرسبورج؛ حيث أصبح أستاذًا مساعدًا منذ عام ١٩١٦، وفي عام ١٩١٨ يعود إلى بولندا، وقد عمل أستاذًا في جامعتي ڤيلنو وتورون، وضع أكثر من عمل عن التراجيديا والكوميديا الإغريقية وترجم بعضها إلى اللغة البولندية.
- ۱۴ بافتل جافریلوفیتش فینوجرادوف (۱۸۵۶ ۱۹۵۲): مــورخ متخصص في العصور الوسطى، أستاذ بجامعة موسكو، عمل منــذ عام ۱۹۰۲ في أوكسفورد بإنجلترا.
- ١٥ يقجيني دمترييقيتش بوليقانوڤ (١٨٩١ ١٩٢٥): عالم روسي بارز، دخل التاريخ العالمي بفضل اكتشافاته الأساسية في اللغويات، والتي لم يكن من الممكن بدونها أن ينشأ هذا العلم الذي عُرف في القرن العشرين بعلم اللغة.

أنهي يـقجيني دمترييـقيتش كلية التاريخ والدراسات الأدبية اللغوية بجامعة بطرسبورج في قسم اللغات السلاقية – الروسية (١٩١١). وقد والأكاديمية الشرقية التطبيقية في قسم اللغة اليابانية (١٩١١). وقد لعب إ. أ. بودوين دي كورتينيه الدور الأكبر في تكوين الاتجاهات العلمية عند يقجيني دمتربيـقيتش، وهو الـذي اكتـشف الموهبـة الكبيرة عند تلميذه وقدرها وساعد في إعداده إبان الجامعـة للعمـل المتاذا بها. تخصص في مجال علـم اللغـة العـام، فـي اللغـات الهندو أوروبية و اليابانية و الصينية و غيرها.

يقجيني بوليقانوف باعتباره عليمًا بالعديد من اللغات، بلغت في الواقع ثماني عشرة لغة (حديثًا وقراءة وكتابة). كان يدرس كل لغة من جوانبها وعناصرها ووظائفها كافة. وقد اهتم في كل بحوث بدراسة والوصول إلى القانون الداخلي لتطور اللغة.

لم يستطع يقجيني دمتربيقيش إنجاز كل شيء. وكثيرًا مما أنجره لم يتمكن من نشره، ولكن حتى الجزء الذي أعطاه، بعد أن وضع نظرية التطور اللغوي يعد في حد ذاته إنجازًا علميًا ضخمًا: وهو قانون تطور اللغة وحفظها لذاتها، وهو من ناحية أهميته يمكن مقارنته باكتشاف مسلمة ثبات قوانين الصوتيات والنحو الصعغير، وتمثل نظرية التجميع – التشتيت، التي قدمها يقجيني دمتربيقيش الأساس لبناء علم الصوتيات التاريخي (ر. أ. باكوبسون). وهناك قانون شهير آخر وضعه بوليقانوق فحواه أن "تطور اللغة الأدبية يتلخص جزئيًا في أنها تتطور على نحو بطيء؛ أي أن إيقاع تغيرها يأخذ في التباطؤ تدريجيًا" (راجع: ى. د. بوليقانوق، من أجل علم

لغة ماركسي. موسكو: فيدير اتسسيا، ١٩٣١، ص ١٥٢ – ١٦٠) و "عن دارسي الرطانة وعن "اللغة السلاڤية" للشورة" (المصدر السابق. ص ١٦١ – ١٧٢).

قبل ي. د. بوليفانوف، داعية السلام والأممي الشورة دون تردد، "ملينًا بالحماس نحو النضال العملي". وقد عرض بوليـفانوف بعــد ثورة أكتوبر، في اليوم الثاني من قيامها تحديدًا، خدماته على السلطة الجديدة وبصفته مساعدًا، ونائبًا، فعليًا، لقوميسار المشعب للمشؤون الخارجية في حكومة تروتسكي، فقد لعب دورًا مهمًا في نيشر المعاهدات السرية التي أبرمتها الحكومة الدستورية. على أن العلاقة مع تروتسكي لم تدم: لقد بند الطموح المفرط لقوميسار الشعب أوهام يڤجيني دميترييـڤيتش في أن يقـدم خدماتــه للـسلطة السوڤيتية باعتباره خبيرًا في الشرق وفي فبراير عام ١٩١٨ جاءته الفرصــة لبترك وزارة الخارجية إلى الأبد. أما بالنسبة لعمله تحب رئاسة تروتسكي فقد تم تذكره في عام ١٩٣٧ ومن ثم جرى اعتقال د. مرور عدة أيام نقل إلى موسكو وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص بعد اتخاذ إجراءات ذات طابع سرى وتبسيطى. وقد اتهم بأنه كان اشريكا نشيطا في منظمة إرهابية مناهضة للاتحاد السوقميتي تسعى للتجسس و التخريب قام بــتأسيسها بتكليف من المخابر ات اليابانيــة". لم تستغرق الإجراءات بأكملها عشرين نقيقة. تمت المحاكمة وجرى الإعدام في موسكو في الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٣٨. وليس معروفا مكان الدفن. وقد تم إعادة الاعتبار إليه بناء على

الالتماس الذي تقدم به معهد علم اللغة التابع لأكاديمية العلوم السوڤيتية في عام ١٩٦٣.

۱۷ صمویل بوریسوفیتش بولوتین (۱۹۰۱ – ۱۹۷۱): أدیب ومترجم، وقد سجل فیکتور دوفاکین مذکرات عن فلادیمیر مایاکوفسکی، یفجینی بولیفانوف ومارینا تسفیتایفا وذلك فی عام ۱۹۲۷، وتحتفظ إدارة المکتبة العلمیة بالتسجیلات الصوتیة التابعة لجامعة موسکو الحکومیة (م ع ت ص ج م ح).

عانى ى. د. بوليـ قانوف من إدمان المخدرات، وبطبيعة الحال فقد أصابه ذلك بضرر اجتماعي بالغ، وخاصة من جانب خصومه، ولكن هذا العالم كان يواجه ذلك إما بالسخرية أو بالصمت. كان أول تعرف له بالمخدرات في عام ١٩١١ داخل جدران الأكاديمية المشرقية التطبيقية، ولكنه اعتاد عليها بعد ذلك، إبان بعثته إلى اليابان في أشهر الصيف أعوام ١٩١٤، ١٩١٥، ١٩١٦؛ حيث كان عليه أن يعمل مع مختلف الرواة، الذين يقدمون معلومسات لغويسة للدراسسة العلميسة (فلاحين، صيادين، طلاب، رهبان المعابد البوذية) الذين تكيف مع حياتهم. وقد ازداد اعتياده على المخدرات في الفترة السوڤيتية إبان عمله مع أصحاب المقاهى والبائعين في أسواق آسيا الوسطى، وقد اتضح أن هذا الاعتياد بلغ من القوة بحيث إنه لم يكن بإمكانه العمل نهارًا دون أن يتعاطى المخدرات، هذا ما ذكرته زوجته بريجيت ألفريدوڤنا - نيرك (١٨٩٩ - ١٩٤٦) في خطابها إلى أ. ي. قيشينسكي في يناير ١٩٣٨ تطلب منه فيه أن يهتم برعاية زوجها.

وعندما أصبح الوضع غير محتمل في طشقند، وجاءته دعـوة مـن فرونزة للالتحاق بالعمل في قير غيزيا، اشترط يقجيني دميتريية يتش على رئاسة الجمهورية شرطًا وحيدًا هو ضمان إمداده بمخدرات من نوعية جيدة بشكل منتظم، وقد قبل شرطه. وهناك عمل العالم كثيرًا وعلى نحو واضح. وقد قص الأكاديمي ك. ك. يوداخين، من الأكاديمية الكير غيزية السوڤيتية في عام ١٩٦٢ على كانب هـذه التعليقات هذه الأحداث، وقد أجاب يوداخين على سؤال بشأن كيف كان يـ فجينى دميترييـ فيتش يعمل بعد حقنه بالمخدرات بقوله: "أوه، كان يعمل بقوة مضاعفة! كان أهم شيء بالنسبة له أن يحصل على الحد المقرر له"، وهو ما كانت تهتم به زوجة العالم المحبـة. وقـد كانت هذه الحقنة توفر له في المعتاد قوة وحيوية جيدة. وقد ورد في أرشيف التحقيقات الخاص بي فجيني بوليف انوف التقرير الطبي الذي وضعه الطبيب المختص في الخامس من أغسطس ١٩٣٧ و هو يشير إلى أن "بوليشانوف الذي يعانى من الإدمان، يحتاج إلى حقنة مضاعفة من الهير وبين".

ولما كان ى. د. بوليقانوق رجلا ذا إرادة قوية، يمكن أن نفترض أن إدمانه للمخدرات جاء نتيجة التجارب التي أجراها على نفسه، على شاكلة منهج المراقبة الذاتية الذي وضعه إ. م. سيشيونوف في بحثه لنيل درجة الدكتوراه في فسيولوجيا السكر الكحولي، ليس مسن قبيل المصادفة أن ى. د. بوليقانوف كتب بحثًا "حول أثر المخدرات على الوعي اللغوي للإنسان"، وإن لم ينشر في الحقيقة (راجع: ف.

لارتسيف يفجيني دميترييفيتش بوليفانوف. صفحات من حياته ونشاطه. موسكو، ١٩٨٨. ص ٣١٩).

في عام ١٩١٨ التحق شيكتور شكلوفسكي في النتظيم العسكري للاشتراكيين الثوريين، الذي أعد انتفاضة مناهضة للبلشفية؛ وبعد انهيار هذا النتظيم في خريف العام نفسه، اختفى شكلوفسكي من بتروجراد في منطقة نهر القولجا لينسحب بعدها من العمل السياسي. لكن ماضيه ظهر مرة أخرى بعد عدة سنوات؛ فقد ورد اسمه في كتيب عن النشاط السياسي للثوريين الاشتراكيين عامي ١٩١٧ - كتيب عن النشاط السياسي الدوريين الاشتراكيين عامي ١٩١٧ ولين بمناسبة بدء الإعداد لمحاكمتهم. وفي الخطابات التي أرسلها فيكتور شكلوفسكي إلى مكسيم جوركي يومي ١٩ و ٢٤ من مارس عام ١٩٢٧ يحكى شكلوفسكي عن كيفية اختفائه في بتروجراد؛ بعد

أن هرب من العديد من الكمائن (وعن أحد هذه الكمائن التي نصبت له في شقة يوري تينيانوف يحكي ف. أ. كاڤيرين في كتابه: الخاتمة وpilogue. موسكو، ١٩١٨. ص ٨ - ٣١)، ثم هروبه بعد ذلك إلى فنلندا عبر الخليج المتجمد (راجع: ڤيكتور شكلوڤسكي خطابات إلى مكسيم جوركي (1977 - 1977) نشر وتعليق أ.ى. جالوشكين // مكسيم جوركي (De Visu. 1993 No1.C.30, 40-41). وقد عاد شكلوڤسكي إلى روسيا من ألمانيا في أكتوبر 1977.

- ٢١ دميتري قنسطنطينوڤيتش بتروڤ (١٨٧٢ ١٩٢٥): عالم في الدراسات الأدبية واللغات الرومانية، وبخاصة اللغة الإسبانية، أستاذ بجامعة بطرسبورج.
- ۲۲ الإخوة ڤيسيلوڤسكي: الأكاديمي ألكسندر نيكولايـڤيتش (۱۸۳۸ ۱۸۳۸)
   ۱۹۰۲)، وألكسي نيكولايـڤيتش (۱۸٤۳ ۱۹۱۸) مـؤرخ آداب
   أوروبا الغربية.
- ۲۳ قلاديمير فيودورڤيتش شيشماريڤ (١٨٧٤ ١٩٥٧): عالم في الدراسات الأدبية واللغات الرومانية، تلميذ ألكسندر ڤيسيلوڤسكي، أكاديمي ومؤرخ تاريخ اللغة الفرنسية.
- ٢٤ أدريان إيـفانوفيتش بيوتروفيتش (١٨٠٨ ١٩٣٨): عـالم فـي الأداب واللغات الكلاسيكية، مترجم، صاحب الترجمة الرائعة للشاعر الروماني كاتولوس، باحث ومؤلف مسرحي. عمل، إبـان الـسنوات التي تحدث عنها باختين، في قسم الدراسات الكلاسـيكية بجامعـة بتر وجراد.
- ۲۵ ليــف أريستيدوڤيتش كاسو (۱۸٦٥ ۱۹۱٤): وزيــر المعــارف العامة في الفترة من ۱۹۱۰ إلى ۱۹۱٤. ويعود مفهوم "نظــام كاســو"

بشكل أساسي إلى عام ١٩١١، عندما لم يكن باختين موجودًا بعد بالجامعة، وهو يُنسب أو لا وقبل كل شيء إلى جامعة موسكو؛ حيث جرت في العام نفسه عملية فصل جماعي للطللاب اليسساريين (وفقًا للتفسير الليبرالي فإنه يعني "رجعية ستوليبين" (من داخل الجامعة). وقد ترك الجامعة عدد من الأساتذة الليبراليين، من بينهم ك. أ. تيميريازيف، بن. د. زيلينسكي، احتجاجًا على ذلك التصرف.

٢٦ ليف إيرسوفوڤيتش بتراچيتسكي (١٨٦٧ – ١٩٣١): منظر في القانون، شغل منصب رئيس قسم فلسفة القانون في جامعة بطرسبورج. غادر البلاد ليعيش في المهجر منذ عام ١٩١٨.

٢٧ ڤولفيل (الجمعية الفلسفية الحرة)، جمعية أدبية فلسفية كانت موجودة
 في بتروجراد في الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٢٤.

الم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المستاذاً المسيط، تربوي بارز، مؤسس علم دراسة المناطق، عمل أستاذا بجامعة بطرسبورج منذ عام ۱۸۹۹ وحتى وافته المنية، ولكنه لم يشغل مطلقا منصب رئيس هذه الجامعة. عمل عميدًا لكلية التاريخ والآداب في الدورات النسائية العليا (دورات بيستوچيف)، وقد شغل إ. د. جريم (۱۸۷۰ – ۱۹٤۰) رئيسًا لجامعة بطرسبورج في الفترة من ۱۹۱۱ إلى ۱۹۱۸، وهو متخصص في التاريخ القديم والحديث لبلدان أوروبا الغربية.

<sup>(\*)</sup> ستوليبين، بيوتر أركاني ڤيتش (١٨٦٢ – ١٩١١): شخصية حكومية روسية، وزير الدلخلية. في الفترة الرجعية (١٩٠٧ – ١٩١١) شكل الحكومة. قام بانقلاب مضاد للثورة البلشفية عام ١٩٠٧. قاد الإصلاحات الزراعية التي سميت 'بإصلاحات ستوليبين'. قُش على يد أحد عملاء البوليس السري. (المترجم)

تسمى هذه المسرحية "Gaudeamus" (١٩١٠).

49

۳.

قَالنتين نيكولايـقيتش قولوشينوف (١٨٩٥ - ١٩٣٦): شاعر، ناقــد موسيقي، صديق ميخائيل ميخايلوڤيتش باختين، الذي تعرف عليه في نيــقـيل عام ١٩١٩، وقد سكنا بعد ذلك معًا في شــقة واحــدة فـــي قبتيبسك. وقد التحق قولوشينوف في العشرينيات في ليننجر اد بحلقة باختين القريبة. وبدءًا من عام ١٩٢٦ نشر كتابان باسم قولوشينوف: "الفرويدية" (ليننجر اد، ١٩٢٧) و"الماركسية وفلسفة اللغة" (ليننجر اد، ١٩٢٩)، وكذلك سلسلة مقالات في نظرية اللغة، وقد استمر الجدل بشأن من هو المؤلف الحقيقي لهذه الأعمال على مدى العشرين عامًا الأخيرة. وقد أكدت براهين عديدة عنى مشاركة باختين في كتابتها، وهو أمر أصبح معترفا به تقريبًا، لكن مسألة أشكال هذه المـشاركة و در جاتها لا تزال مطروحة للنقاش. وقد جرت مناقشة قضية المؤلف الحقيقي لهذه الأعمال في مقال سيرجى جيورجيقيتش بوتشاروف عن حديث ما وحوله // مجلة نوڤوي ليتيراتورنــوي أوبوزرينيــه (المراقب الأنبي الجديد). ١٩٩٣. العدد ٢. انظر عن قولوشينوف المقال البيوجرافي الذي كتبه ن. ل. فاسيلييث في كتاب: قالنتين قُولُوشَينُوڤ. الفلسفة وعلم الاجتماع في العلوم الإنسسانية. سان بطرسبورج، ١٩٩٥.

عن الزيارتين التي قام بهما لـفيتشيسنلاف ايـفانوف في المصحة في أغسطس عام ١٩٢٠، قص ميخائيل باختين على كاتب هذه التعليقات في حديثه المؤرخ العاشر من أبريـل ١٩٧٤. وكـان قولوشينوف، الذي جاء بصحبة باختين، قد قرأ على إيــقــانوف بعـضا مـن

أشعاره. وشارك في الحديث قلاديسلاف خوداسيقيتش الذي كان يشغل غرفة مستقلة في هذه المصحة (وليس في مكان آخر في الغرفة نفسها مع إيقانوف، وهو خطأ وقع فيه باختين). وعن وصوله إلى المصحة، وخاصة عن وجود يوليي ألكسييقيتش بونين، شقيق الكانب إيقان بونين، كتب خوداسيقيتش في مقالة بعنوان "المصحة" (انظر: ف. ف. خوداسيقيتش مختارات نثرية. نيويورك، "المصحة" (انظر: ف. ف. خوداسيقيتش مختارات نثرية. نيويورك، المصحة" (مراسلات من ركنين" بين فيتشيسلاف إيقانوف وم. أ. جيرشينزون جرت في الفترة من ١٧ يوليو إلى ١٩ يوليو، وقد انتهت عندما نزل خوداسيقيتش بالمصحة. أما جيرشينزون فلم يكن موجودًا بالمصحة عندما زارها باختين بصحبة قولوشينوف.

نيك. ت-و("): الاسم المستعار لإينوكينتى فيودوروڤيتش أنينسكي بجمع (١٩٠١ – ١٩٠٩). في عام ١٩٠١ قام إ. ف. أنينسكي بجمع قصائده التي كتبها في نهاية التسعينيات في ديوان أسماه "أوتيس. من كهف بوليفيم". أوتيس، أو نيكتو، هو الاسم الذي أطلقه أوديسيوس على بوليفيم. وفيما بعد، في عام ١٩٠٤، أصدر أنينسكي ديوانه "أغان هادئة" باستخدام صيغة روسية لهذا الاسم المستعار – نيك. ت-و والاسم المستعار يعكس فكرة الشاعر عن إغفال الاسم في الشعر. سوف يدور الحوار بعد ذلك عن نيكولاي فيدوروڤيتش أنينسكي سوف يدور الحوار بعد ذلك عن نيكولاي فيدوروڤيتش أنينسكي واقتصادي وشخصية اجتماعية ذات توجه ليبرالي، أحد أعضاء هيئة واقتصادي وشخصية اجتماعية ذات توجه ليبرالي، أحد أعضاء هيئة تحرير مجلة "روسكوي بوجاتستڤو" (الثروة الروسية). وعلى الرغم

 <sup>(\*)</sup> نيك. ت-و (نيكتو): تعني باللغة الروسية لا أحد. (المترجم)

- من تباین وجهات نظریهما واهتماماتهما، فقد أشاد اینوکینتی أنینسکی بالدور الذی قام به أخوه فی تعلیمه وتنشئته.
- ٣٣ يولي إيساي ڤيتش أيخن ڤالد (١٨٧٢ ١٩٢٨): ناقد شهير. اخت تم أيخن ڤالد كتابه "بريوسوف" (موسكو، ١٩١٠. ص ٣٢) بحديثه عن "عظمة التغلب على انعدام الموهبة".
- ۳٤ فرديناند خودار (۱۸۵۳ ۱۹۱۸): فنان ونحات سويـسري، مـن أوائل التأثيريين.
- "الممر الأبيض" مقال تذكاري كتبه ف. ف. خوداسي فيتش، نــشر للمرة الأولى في صحيفة "بنيي" (الأيام)، التي كانــت تــصدر فــي باريس، في نوفمبر ١٩٢٥. وقد قرأها بـاختين فــي كتــاب: ف. خوداسي فيتش مقالات وذكريات أدبية، نيويورك. دار نشر تشيخوف،
- ٣٦ أنطون قـلاديميروقيتش كارتاشيف (١٨٧٥ ١٩٦١): مـؤرخ للكنيسة ولاهوتي، أحد قادة نشطاء جمعية بطرسبورج الفلسفية الدينية. وقد أصبح وزيرًا للأديان والمذاهب في الحكومة المؤقتة بعد ثورة فبراير. خرج إلى المهجر في عام ١٩١٩.
- ٣٧ "المرج الذهبي" دراسات نقدية وفلسفية وضعها أندري بيلي في كتاب (موسكو: ألتسيونا، ١٩١٠).
- ۳۸ يمكن التعرف على سيرجي ميخايلوڤيتش سولوڤيوڤ (١٨٨٥ ١٨٨٥) الشاعر والقس، ابن عم ڤلاديمير سولوڤيوڤ وأول من قام بنشر ديوانه المعروف باسم "أشعار" وتأليف كتاب عنه هـو كتـاب

"حياة فلاديمير سولوفيوف وتطوره الإبداعي"، الصادر في بروكسل عام ١٩٧٧، والذي كان صديقًا لكل من بيلي وبلوك في كتابين من كتب المذكرات كتبهما بيلي بعنوان "بداية القرن" و"بين شورتين" وكذلك في مقالين آخرين كتبتهما ابنته ن. س. سولوڤيوڤا – انظر مجلة "نوڤي مير" (العالم الجديد)، ١٩٩٣، العدد ٨، ص ١٧٨ – ١٨٠ مجلة "ناشي ناسليديي" (تراثنا)، ١٩٩٣، العدد ٧٧، ص ١٠٠ الظر كذلك مجلة "شاخماتوڤيكي ڤيستنيك" (بشير الشطرنج)، ١٠٠ الطدد ٢ المكرس لذكرى سيرجي ميخايلوڤيتش سولوڤيوڤ/ المحرر ن. ج. بروزورفيا، سونوشنوجورسيك، ١٩٧٧، وكيذلك س. سولوڤيوڤ، مقالات في النقد واللاهوت، مقالات ومحاضرات منتخبة. تومسك، ١٩٩٦، وكالمنتوفيو، منتخبة. تومسك، ١٩٩٦،

زيانيدا جيبيوس توفيت في باريس في الخامسة والسبعين من عمرها.

44

٤.

يتذكر ن. ب. أنتسيفروف أسلوب الحياة الدي كان لمه عند ميريچكوڤسكي أساس نظري، وذلك في حديثه عن زيارة أعضاء ميريچكوڤسكي أساس نظري، وذلك في حديثه عن زيارة أعضاء حلقة ماير ميريچكوڤسكي وجيبيوس في عام ١٩١٨ قائلا: "لقد طور ميريچكوڤسكي نظرية الدزواج الثلاثي (ménage en troi). يقول ميريچكوڤسكي، وقد ماج صوته بالاضطراب، إن الدزواج الثنائي مضى زمانه، إنه زواج من العهد القديم، وقد تم نسخه في النتائي مضى زمانه، إنه زواج من العهد القديم، وقد تم نسخه في العهد الجديد، وقد شاركه الرأي، على ما أذكر، كل من ماير وبولوڤتسيڤا". – انظر: ن. ب. أنتسيفيروف أفكار عن الماضي.

13 استنادًا إلى كل شيء، المقصود كتاب: الأدب الروسي في القرن العشرين / المحرر س. أ. فينجيروف. المجلدات ١-٣. موسكو: دار نشر مير ١٩١٤ – ١٩١٨.

£Y

استمعت لاسم ألكسندر ألكسندروڤيتش ماير (١٨٧٥ – ١٩٣٩)، الذي وضع هذه التعليقات، للمرة الأولى من باختين في محاورة دارت في الخامس من يناير عام ١٩٧٢؛ ولم يكن هذا الاسم معروفًا أنذاك إلا لعدد محدود من الناس، وقد ذكر باختين أنذاك قائلا: "لقد حكم علينا أنا وماير بالسجن عُشر سنوات (خففت بالنسبة لـي إلـي خمس)". وقد صدر هذا الحكم عليهما في عام ١٩٢٩ بقرار من هيئة ليننجراد للبوليس السرى OGPU (الإدارة المتحدة لـسياسة الدولـة) باعتبار هما شريكين في "تنظيم يميني غير شرعي لمثقفين مناهض للنظام السوڤيتي ظل قائمًا على مدى بضع سنوات في ليننجر اد باسم "البعث". وهو الاسم الذي كانت تحمله الحلقة التي أسسها ماير في نهاية ١٩١٧، وكانت تعقد لقاءاتها بشكل دائم إلى أن انهارت في ديسمبر عام ١٩٢٨، عندما جرى إلقاء القبض على ماير وأعهضاء حلقته (في الحادي عشر من ديسمبر) ثم باختين (في الرابع والعشرين من الشهر ذاته). لم يكن باختين عضواً في حلقة ماير، ولكنه كان قريب الصلة بماير نفسه وبعدد آخر من أعضائها. وكان نفر من أعضاء "حلقة باختين" يترددون على حلقة ماير ومنهم ماريا قنيامينوڤنا يودينا (١٨٩٩ - ١٩٧٠) وليست ڤاسيليڤيتش بومبيانسكي. وقد أتاح انهيار الحلقة للبوليس السري في ليننجراد أن

يدبر لهم قضية سياسية كبرى مع التوسع في القبض علي "اليمين المنقف"، وقد أطلق على هذه القضية اسم قضية حلقة ماير. وقد صدر الحكم الأول على ماير بالإعدام رميًا بالرصاص، ثم جرى استبداله بعد ذلك بإرساله إلى معسكر اعتقال سولوڤيتسكى، أما باختين فحكم عليه بخمس سنوات في سولوڤيوڤ استبدلت بالنفي إلى كوستاناي. - راجع: ذكري المنتخب التاريخي. الإصدار ٤. باريس، ١٩٨١. ص ١١١ - ١٤٥؛ مجلة قضايًا الأدب، ١٩٩١. العدد ٣. ص ۱۲۸ - ۱٤۱. صدر في باريس في عام ۱۹۸۲ مجلد يـضم الأعمال الفلسفية لماير وسيرة حياته. مذكرات د. س. ليخاتشيف عن ماير ونشر نصوصه. راجع: مجلة قضايا الفلسفة، ١٩٩٢. العدد ٧. قرار اتهام البوليس السري في ليننجر الا GPU بشأن قضية "البعث" نشره ي، ب. ميدڤيدييڤ: الحوار . الكرنڤال. الكرونوتوب، ١٩٩٩. العدد ٤، ص ٨٧ – ١٥٧. تحتوى الوثيقة على معلومات حول تاريخ حلقة "البعث" لم تعرف من قبل، وقد ورد فيها اسم ميخائيل باختين باعتباره واحدًا من الذين التحقو ا يحلقة "البعث"، والتي جرت الإشارة إليها بوصفها "جمعية من رجال الدين ذوي نزعة ملكية" (ص ١٣٠ - ١٣١). وقد جرت الإشارة أيضًا إلى أن ميخائيل باختين "قد أعد، على مدى عدد من السنوات، محاضرات (ذات طابع معاد للنظام السوڤيتي) ألقيت في العديد من الحلقات السرية، أما أخوه نيكو لاى ميخايلوڤيتش باختين، المؤيد للملكية، والذي يعيش في الوقت الحالي في الخارج، فيعد من دعاة النسضال المسلح ضد الاتحاد السوڤيتي وإعادة النظام البائد". وبالإضافة إلى ما سبق فقد كانت شقة ميخائيل باختين، من بين الشقق التسي أشسارت التقارير إلى أنه كانت تعقد فيها الاجتماعات (ص ٩٩ – ١٠٠).

17

يحكى نيكولاي باڤلوڤيتش أنتـسيفيروف، مــورخ الأنب الروســـى والثقافة في بطرسبورج، عضو حلقة ماير وك. إ. بولوڤتسيڤا في، مذكراته كيف شرح للمحقق ألكسندر سترومين، الذي قام باستجوابه، عن التوجه الاجتماعي للحلقة بقوله "حاول سترومين إقناعي أننسي أنتمى إلى تنظيم يعتبر السلطة السوفيتية سلطة معادية للمسيح. فأخبرته أنه لم يفهم توجهات حلقة ماير وبولوڤتسيڤا على الإطلاق. وأن كيسينيا أناتولييقنا بولوقنسيقا نتفق والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للبلاشفة ولكنها، مثلها مثل الأخرين، ترى أن هذا البرنامج غير كاف لتجديد إنسانية وبناء الشيوعية. وأن الدين أمسر ضروري. وأنها تحلم بالجمع بين هذا وذاك. وأن هذا سيحدث عندما سيلتقى الأول من مايو بعيد الفصح". انظر ن. ب. أنفتسيروف. أفكار عن الماضي. موسكو، ١٩٩٢. ص ٣٣٢. وتتنكر أيسطنا ي. ن. فيدونو قحا، زوجة المؤرخ والفيلسوف ج. ب. فيدونوڤ، أحد منظمي وقادة الحلقة المذكورة في بدايتها أن أحد أعضاء الحلقة كان يجب أن يسأل: "كيف نصلى: بإسقاط البلاشفة أم بفهمهم؟" أظن أن الغالبية آنذاك كانت ستجيب "بفهمهم". انظر أ.أ. ماير الأعمال الفلسفية. باریس، ۱۹۸۲. ص ۶۵۶.

"المسيح يُبعث" هو اسم ديوان أندري بيلي، صدر في أبريل عام ١٩١٨، فور صدور ديوان "اثني عشر" للشاعر ألكسندر بلوك ليكون بمثابة "رد" عليه، أو ليكون شرحًا لديوان بلوك، حسب تعبير قنسطنطين موتشولسكي.

- في عام ١٩٢٩ صدر على يشجينى إيشانوف حكمًا بالنفي إلى الشمال في نفس القضية الخاصة بحلقة "البعث" نفسها (انظر: قضايا الأدب، ١٩٩١. العصدد ٣، ص ١٣٤؛ الحصوار. الكرنشال. الكرونوتوب، ١٩٩٩، العصدد ٤، ص ١٩، ١٠٥، ١٣٦، ١٤٠). تتضمن هذه الأعداد ما يفيد أن كلا من يشجيني إيشانوف وماريا يودينا أعلنا في الثاني من ديسمبر عام ١٩٢٨ عن خروجهما مسن حلقة "البعث".
- 13 ألكسندر بلوك حياة صديقي (١٩١٣). عند بلوك: "هكذا سيجيب عليك". انظر: ألكسندر بلوك. الأعمال الكاملة. المجلد ٣. موسكو، ليننجراد، ١٩٦٠. ص ٤٩.
  - ٤٧ "السخرية" مقال لبلوك (١٩٠٨).
- ٤٨ في الفترة من عام ١٩٢٤ إلى ١٩٣٠ عاش باختين وزوجته في البداية في شارع بريوبراچينسكي، المنزل ٣٨، شقة ٥، بعدها في شارع زنامينسكي. ناصية حارة سابيرني، كلا المنزلين يقعان نيسبيًا بالقرب من "البرج" (شارع تقاريشسكايا، ناصية شارع تقيرسكايا).
- ٤٩ الأرجح أن المقصود هنا هو خطاب بلوك "عـن الوضــع الــراهن للرمزية الروسية"، الذي ألقاه في عام ١٩١٠.
- من خطابات بلوك إلى أندري بيلي في الفترة من ١٥ ١٧ أغسطس عام ١٩٠٧ (انظر: ألكسندر بلوك. الأعمال الكاملة، المجلد ٨، موسكو؛ ليننجراد، ١٩٦٣. ص ١٩٩١).

- ١٥ موضوع رواية ك. ك. فاجينوف "أغنية الجدي" تم التعبير عنه بشكل هجائي في اسمها (انظر في هذا الشأن المحاورة الخامسة) وتعد هذه الرواية ترجمة حرفية "لتراجيديا" يونانية.
- ٥٢ من قصيدة نيكو لاي جوميلوف "عند المدفأة" (١٩١١)، من الجزء الثاني للمنتخب المعروف باسم "سماء غريبة" أهداه المؤلف لأنا أخماتوڤا (نيكو لاي جوميلوف قصائد وأشعار. ليننجراد، ١٩٨٨. ص ١٧٧).
- وقول جوميلوف: "لسنا بحاجة إلى هذا الطعام السشتوي / في هذه الساعة الرهيبة والساطعة / بسبب كلمة الله ..." (نيكولاي جوميلوف. دار نشر ناستوبلينييه // ن. س. جوميلوف قصائد وأشعار . ليننجراد، ١٩٨٨ . ص ٢٣٤).
- ۵۵ من دیوان جومیلوف "الذکری" (۱۹۲۱) الذي افتتح به دیوانه الأخیر
   ۵۶ عمود النار" (۱۹۲۱).

## المحاورة الثالثة

## الشرائط رقم ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ . مدة التسجيل ١٢٤ دقيقة

بوريس أيخنباوم أنَّا أخماتوڤا. خبرة التحليل. براج، ١٩٢٣.

"Cor ardens" (الجزآن ۱-۲. موسكو، ۱۹۱۱) – الديوان الثالث لأشعار فياتشيسلاف إيقانوف. الديوانان الأولان – "النجوم الهادية" (سان بطرسبورج، ۱۹۰۳) و "الشفافية" (موسكو، ۱۹۰۶). وقد ظهر ديوان "السر الرقيق" (سان بطرسبورج، ۱۹۱۲).

فياتشيسلاف إيفانوف. الأعمال الكاملة، الجرزء الأول، بروكسل، العمال ١٩٧١. تتصدر هذا الجزء مقدمة إضافية (الصفحات من ٥ إلى ٢٢٧)، تمثل وصفًا دقيقًا لحياة الشاعر والمفكر، كتبتها صديقته ومساعدته الأدبية أولجا ديشارت (أ. أ. شور).

عن تجارب "الاتحاد الثلاثي" الروحية - الإيروتيكية، التسي جسرى استلهامها من فكرة: "تجاوز الفردية" الفلسسفية، والتسي حاول فياتشيسلاف إيفانوف ول.د. زينوفييفا - أنيبال إدخال الساعر سيرجي جوروديتسكي في البداية فيه، شم الفنانة مرجريتا ساباشنيكوفا - فولوشينا بعد ذلك (وقد باعت التجربتان بالفشل) يمكن الاطلاع على وصف سيرة حياة إيفانوف في الأعمال الكاملة الصادرة في بروكسل (الجزء الأول، ص ٩٨ - ١٠٥) وعلى نحو

أكثر تفصيلا في التعليقات (الجرزء الثاني، بروكسل، ١٩٧٤، ص ٧٥٣ – ٧٦٧)، حيث ترد فيها اقتباسات من مذكرات وخطابات ايشانوڤ التي تعود الأحداث فيها إلى صيف وخريف ١٩٠٦.

تُوفيت ل. د. زينوڤييڤا فجأة في أكتوبر ١٩٠٧. وبعد عدة سنوات تزوج فياتشيسلاڤ ايـڤانوڤ من ابنتها مـن زواجها الأول، ڤيرا قنسطنطينوڤنا شفارسالون.

ظهر مطلع قصيدة سيرجي جوروديتسكي التي تحمل اسم "آدم" في منتخب قصائد مجموعة الشعراء الجدد المعروفين "بالذرويين" بمجلة "أبوللون" (١٩١٣، ص ٣٣) (وكان لمدرسة الذرويين اسم آخر ليعتد عليه الجمهور وهو Adamism نسبة إلى قصيدة جوروديتسكي "آدم"). وقد جاء في الملاحظة التي أوردتها هيئة التحرير في تقديمها للمنتخب أن "القصائد المنشورة هنا هي لشعراء تجمعهم تلك الأفكار، التي طرحها نيكولاي جوميلوث وسيرجي جوروديتسكي في مقالاتهما المنشورة في عدد يناير من مجلة "أبوللون" والتي يمكن أن تقدم، بقدر أو آخر، تجسيدًا لما ورد في هذه المقالات من تصورات نظرية".

سيرجي الكسندروڤيتش ادريانوڤ (ڤاسيليڤيتش – زلة لـسان مـن باختين –) "عالم الدارسات الأدبية واللغوية الشهير، المترجم والأستاذ بجامعة بطرسبورج، ليننجراد فيما بعـد". – انظـر: ب. كاجـان. بصحبة الموسيقيين. موسكو، ١٩٦٤، ص ٤٨. زويا بتروڤنا لودي (١٨٨٦ – ١٩٥٧) – مغنية حجرة.

مشكلات الإبداع عند دستويفسكي. ليننجراد، ١٩٢٩.

٨

تضم أوراق باختين خطاب ي. ب. بيشكوف الين ي. أ. باختينا المؤرخ الثامن من أكتوبر ١٩٢٩: "ردًا على استفسار كم بخصوص الطلب الذي تسلمناه من أو جي بي أو، أحيطكم علمًا أننا لم نتسلم بعد الشهادة الصحية المطلوبة الخاصة بزوجكم م. م. باختين". الخطاب مكتوب على استمارة مختومة: "ي. ب. بيشكوڤا. بـشأن مـساعدة المساجين السياسيين. شارع كوزنيتسكي موست، منزل ٢٤. قبل شهر، في الثاني من سبتمبر، كتب باختين خطابًا إلى ن. أ. سيماشكو، قوميسار الشعب للصحة خطابًا يطلب فيه تعيين لجنه طبية لعمل تقرير عن صحته (انظر: مجلة "باميت" (الـذاكرة) الإصدار الرابع. ص ٢٦٧). وقد أنت جهود ى. بيشكوڤا (التى كان من نتيجتها على الأرجح البرقيتان اللتان أرسلهما مكسيم جوركي) على تغيير الحكم (خمسة أعوام في سجن سولوفكوف) إلى سنة أعوام في المنفى. وقد شارك في الجهود الفاعلة التي بذلت من أجل باختين كل من م. ف. يودينا وس. إ. كاجان (انظر خطاب ي. أ. باختينا إلى س. إ. كاجان المؤرخ الرابع والعشرين مـن أكتـوبر ١٩٢٩ المنشور في منتخب "الذاكرة" الإصدار الرابع، ص ٢٨٠).

انظر ج. د. جاتشيف. الإنسان ضد الحقيقة في مسرحية "الحضيض" // جوركي الذي لا نعرفه، موسكو: مجلة "ناسليديه" (التراث)، ١٩٩٤ وكذلك الإنسان ومنطق الأشياء. الجدل حول الحقيقة والكذب في مسرحية م. جوركي "الحضيض"، موسكو،

199۲. تحليل مشهد إضراب سائقي الترام من "قصص من إيطاليا" – في كتاب ج. د. جانشيف. تطور الوعي المجازي في الأدب // نظرية الأدب. الجزء الأول. موسكو: دار "ناؤكا" (العلم)، ١٩٦٢، ص ٢٨٥ – ٢٨٧.

تضم الدراسة التي كتبها نيكولاي باختين عن الحركة الرمزية في روسيا بعض الذكريات التي تسمح على نحو أرحب بتصور موقف الأخوين (باختين) وسلوكهما إبان أحداث أكتوبر ١٩١٧. تتعرض هذه الدراسة لاجتماع علماء اللغة والأدب الكلاسيكي، الذي جرى في بيت ف. ف. زيلينسكي في هذه الأيام ذاتها. ولا يذكر فيها نيكولاي باختين شيئًا عن حضور أخيه الأصغر (ميخائيل) هذا الاجتماع، لكن الأرجح تمامًا أن الأخوين قد التحقاء كما يذكر ميخائيل باختين في حواره (مع دوڤاكين – المترجم) بخصوص أحداث الثورة "بحلقتـــا". يقول نيكو لاى باختين: "المؤكد أنني، أقصد حلقتنا، كما نرى أن كل هذه الأحداث ستنتهى نهاية ...، تم هذا الاجتماع منذ سبعة عسس عامًا مضت في "أكتوبر الأحمر" في بطرسبورج أثناء الانقلاب الشيوعي، في شقة صغيرة باردة تقع في جزيرة قاسليقسكي على ضوء الشموع (بداهة لأنه لم تكن هناك كهرباء في تلبك الأبام)، اجتمعنا – التا عشر شخصًا – مع معلمنا العجموز، البروفيسور زيلينسكي، جميعنا كنا من علماء اللغة اليونانية ومن الفلاسفة والبشعراء المرموقين - جماعة اعتادت أن تجتمع لتناقش الموضوعات الكلاسيكية وعلاقتها بالحاضر، وكنا نسميها بشيء من

التفاخر "اتحاد النهضة الثالثة"؛ إذ كنا نؤمن بأنه كان هناك النسطاء الأوائل للنهضة الجديدة، التي كان من المفترض أن تأتي بعدها على الفور النهضة الروسية – الشكل النهائي والأسمى للعالم الهلينسي المعاصر لمفهوم الحياة. لأن دراسات الأدب الكلاسيكي، شأنها شأن كل شيء آخر في روسيا، لم تكن مجرد دراسة، وإنما كانت، فوق ذلك، طريقة لإعادة تشكيل الحياة. كانت دراسة اللغة اليونانية أشبه بالاشتراك في مؤامرة سرية مثيرة ضد أسس المجتمع المعاصر لصالح المثال الإغريقي. كنا نبدو مفعمين آنذاك بهذه الأمال أمام ما يجري من أحداث، كان من شأنها حتما أن تضع، كما اتصح، نهاية لأمنياننا السانجة. كان من الجلي أن روسيا نتجه نحو طريق مختلف عن طريق النهضة انظر: (Nicholas Bachtin. Lectures and Easays. P. 43))

١٢ يقصد ف. د. دوڤاكين محاوراته مع ف. ف. شولجين، التي جــرت
 في يناير ١٩٧٣ (التسجيلات الصوتية بجامعة موسكو).

14

في مطلع السبعينيات كان ف. ف. كوچينوف مهتمًا بمشكلة الإبداع عند سيرجي يسينين وقد توصل إلى أن الإبداع عنده تحقق بفيضا الاندماج العضوي بين ما اكتسبه من تجربة الحياة "الريفية"، وبين الوعي الثقافي الرفيع، الذي كان سائدًا في مطلع القرن بصفة خاصة. وقد تجلى هذا الاندماج في شهري مارس وأبريل ١٩١٥ في الصداقة الروحية الوثيقة بين يسينين وليونيد كانجيسر، المثقف بالغ الحساسية من مدينة أوديتسكي، وكان التوصل إلى الحقائق أمرًا عسيرًا (إلى جانب أمور أخرى، فقد راح ف.ف. كوچيينوف يستجوب ديوريك إيفنيف، الشاهد الوحيد الحي تقريبًا آنذاك، الذي لم يتنكر أي شيء

نقريبًا في الحقيقة، أو لعله خشي أن يتذكر). أبدى ميخائيل باختين اهتمامًا شديدًا بحكاية كوچينوڤ، يتلخص الجانب الأهم في هذا الموضوع فيما يلي: لقد اتضح مؤخرًا أن ميخائيل ميخايلوڤيتش (باختين) ألقى في العشرينيات محاضرة عن يسنين توصل فيها إلى حل مشكلة تكون الشاعر، وعلى النحو نفسه تحديدًا في الواقع موضحًا أن الظاهرة الأدبية القادمة مباشرة من أصول شعبية عميقة على نحو مباشر في القرن العشرين لم يكن ممكنًا. كان على هذا الأدب أن يجد أو لا مكانًا له في الأدب نفسه (الحوار، الكرنـڤال، الكرونوتوب) ١٩٩٣، الأعداد ٢-٣، ص ١٦٣). يبدو أن ميخائيل ميخايلوڤيتش لم يعد يتنكر في السبعينيات آراءه التي أدلى بها في منتصف القرن، لكن اهتمامه الحيوي بالآراء المناظرة يكشف على الأرجح "معارفه" الكامنة في اللاوعي والتي تحتوي فكره الخاص، الذي تشكل في فترة شبابه.

- ١٤ م. تسڤيتايڤا. مساء غريب //م. تسڤيتايڤا. نثر. موسكو، ١٩٨٩.
- ١٥ فاسيلي بتروفيتش كوماردنيكوڤ (١٨٩٧ ١٩٧٣) فان السيلي بتروفيتش كوماردنيكوڤ (١٨٩٧ ١٩٧٣) فان السيلات الصوتية بجامعة موسكو).
  - ١٦ بيونر افدييـفينش كوزيكو أديب.
- ۱۷ قصيدة "Klassische Walpurgisnacht" ("ليلة روسية أَالبورجية")، ۱۹۲۰ من أشعار بريوسوف.
- 1۸ نكر باختين في محاضرة له عن ماياكوڤسكي ألقاها في نهاية العشرينيات (ضمن سلسلة من محاضراته المنزلية في تاريخ الأدب الروسي، سجلتها م. ميركينا) عن بعث النبرة الخطابية الشعبية في

شعر ماياكوڤسكي، رابطًا بين هذه النبرة وبين التقاليد الإغريقية في قوله: "هناك سمات مشتركة بين بلاغته والبلاغة الإغريقية... ومن المميز لشعره أيضًا تلك النبرة الديماجوجية؛ وهو لا يخشى الديماجوحية ويبحث عنها. وهكذا فإن ماياكوڤسكي أدخل إلى الشعر الروسي، إلى التربة الروسية، التي تتسم بوضعية أخرى، تلك البلاغة التي نادرًا ما قُدمت قبله" (الحوار، الكرنـقال، الكرونوتـوب. قيتيبسك، ١٩٩٥، العدد ٢، ص ١١٢).

- ١٩ ميخائيل داڤيدوڤيتش ڤولبين (١٩٠٢ ١٩٨٨) شاعر، فنان، كاتب سيناريو سنيمائي. قام ڤ. د. دوڤاكين بتسجيل ذكرياته في نوڤمبر ١٩٦٧ وفي ديسمبر ١٩٧٥ (المكتبة العلمية جامعة موسكو الحكومية، قسم التسجيلات الصوتية).
- السادس من يوليو ١٨٩٣ وحتى الأول من يوليو ١٩١٣ في ثانويــة السادس من يوليو ١٩١٣ وحتى الأول من يوليو ١٩١٣ في ثانويــة ســڤينتسيانسكايا للبنين"، ثم أصبح مديرًا لهذه المدرسة منذ الأول من يوليو ١٩١٣ (انظر محضر اجتمــاع المجلــس التعليمــي لثانويــة ســڤينتسيانسكايا للبنين المؤرخ الثلاثين من أبريل ١٩١٨ الذي عقــد في فرع فيليكولوكسكي). وقد عمل ميخائيل باختين بتدريس التاريخ وعلم الاجتماع واللغة الروسية في المدرسة العمالية المــشتركة فــي نيـڤيل (المصدر السابق).
- ٢١ لم ينتقل ميخائيل باختين من نيفيل إلى ڤيتيبسك، وفقًا للوثائق
   المحفوظة في أرشيفه، قبيل خريف عام ١٩٢٠.

المزيد من المعلومات عن المجتمع العلمي في نيـ قـيل انظــر: ل.م. مكسيمو قسكايا. مقدمة لما رواه باختين شفاهة من حكايات عن نيـ قـيل (تعليقات باحث في البلدان) // مجلة العلوم الفلسفية، ١٩٦٥، العــد الأول، ص ٩٨ – ١٠١؛ ن. إ. نيكو لايف. مدرسة نيـ قـيل الفلـسفية (م. باختين، م. كاجان، ل. بومبيانسكي من ١٩١٨ وحتــي ١٩٢٥). استناذا إلى مواد أرشيف م. باختين // م. باختين والثقافة الفلسفية في القرن العشرين. مشكلات الباختينالوجيا. سان بطرسـبورج ١٩٩١. الإصدار الأول، الجزء الثاني، ص ٣٩.

كوليوباكين، جيورجي الكسندروڤيتش (١٨٩٢ - ؟) - كيميائي، باحث في العلوم الطبيعية، قام بتدريس التاريخ الطبيعيي والكيمياء بمدرسة نيڤيل العمالية المشتركة ومديرًا لصيدلية مستشفى نيڤيل. شارك ببحث عنوانه "البيولوجي والطب في روسيا" ضمن محاضرين آخرين في ندوة عن الثقافة الروسية أقيمت في نيڤيل في التاسع عشر من أغسطس عام ١٩١٩ (انظر ندوة الثقافة الروسية // صحيفة "مولوت"، نيڤيل، ١٩١٩، العدد ١٢٨، ١٨ أغسطس: صحيفة "مولوت"، العدد المؤرخ الثاني عشر من سبتمبر ١). جاء في صحيفة "مولوت"، العدد المؤرخ الثاني عشر من سبتمبر (تشويه لاسم ج. أ. كوليوباكين) يقرأ سلسلة محاضرات في مجال الكيمياء والبيولوجي في فصول رفع الكفاءة".

٢٤ انظر التعليق رقم ٦ على المحاورة الأولى.

۲۰ تأسس الكونسرڤاتوار الوطني عام ۱۹۱۸ على يدن. أ. ماليكو
 ۱۸۸۳ – ۱۹۹۱)، قائد أوركسترا مسرح المارينسكي، الذي عاش

وعمل في مدينة قيتيبسك، انظر: ماليكو ن. أ. سنوات التحول // ن. أ. ماليكو. مذكرات. مقالات، خطابات، ليننجراد، ١٩٧٢. انظر كذلك: يودين ج. ى. أبعد من حدود الأيام الماضية. من مذكرات قائد أروكسترا. موسكو: دار نشر موزيكا، ١٩٧٧، ص ٥ – ٣٥. وقد عمل ميخائيل باختين مدرسا لعلم جمال وفلسفة الموسيقى في الكونسر قاتوار الوطني في قيتيبسك منذ ديسمبر ١٩٢٠. واستمر عمله في التدريس في مدرسة قيتيبسك الموسيقية الفنية التي حلت محل الكونسر قاتوار الوطني.

في خطابه إلى مدير كونسر قاتوار قيتيبسك في عام ١٩٥٤، يطلب باختين إرسال مذكرة تدعم استمراره في العمل في الكونسر قاتوار، ويحيط المدير علمًا بالمعلومات الآتية: "عملت في كونسر قاتوار قييبيسك الحكومي باعتباري عضوا في هيئة التدريس مدرسًا لعلم الجمال من عام ١٩٢٠ إلى عام ١٩٢٤. وكنت قد التحقت بالعمل عندما كان المدير هو ن. أ. ماليكو، وواصلت العمل عندما أصبح بريسنياكوف هو المدير، ثم تركته في زمن المدير بوستنيكوف. ومن بين زملائي في العمل في الكونسر قاتوار في هذه الفترة البروفيسور بوباسوف والبروفيسور شاين دوباسوف والبروفيسور شماين وزيمين وكراسيلر وغيرهم. وقد تركت العمل بمحض رغبتي بسبب عودتي إلى ليننجراد. وعندما سافرت تركت مادة علم الجمال ليقوم بتدريسها أ. أ. تسشوخر " (من أرشيف م. م. باختين).

نيكو لاي ألكسندروڤيتش دوباسوف - عازف بيانو، مُدرس. فاز في عام ١٨٩٠ بالمركز الأول في أول مسابقة دولية لعازفي البيانو

والملحنين حملت اسم أ. ج. روبنشتاين. وفي الفترة من عام ١٨٩٤ وحتى ١٩١٧ قام بالتدريس في كونسر قاتوار بطرسبورج. وفي عام ١٩١٧ أصبح أستاذًا، ومنذ عام ١٩١٨ قام بالتدريس في كونسر قاتوار قيتيبسك الوطني، حيث ترأس بدءًا من ١٩١٩ قسم البيانو. وفي الفترة من عام ١٩٢٣ وحتى ١٩٣٥ قام بالتدريس في كونسر قاتوار ليننجر اد.

النتين إيـقانوقيتش بريسنياكوف (١٧٨٥ – ١٩٥٦) – فنان باليه، موسيقى. عمل منذ عام ١٩١٤ أستاذًا بكونسرقاتوار بطرسبورج، حيث أدار فصل المرونة والحركة على المسرح. ثم أصبح منذ عام ١٩٢١ مديرًا لكونسرقاتوار قيتيبسك الوطني ثم مديرًا لمدرسة قيتيبسك الصناعية الموسيقية.

أنشيء معهد قيتيبسك الوطني الفني في خريف عام ١٩١٨ على يد مارك شاجال، الوكيل المفوض في محافظـة قيتيبسك. وكان أول مدير لهذا المعهد هو م. ث. دوبوچينسكي؛ الذي انتقلت رئاسة المعهد منه، بعد رحيله من قيتيبسك في ربيع عام ١٩١٩، إلى شاجال. وقد بدأت الدراسة رسميًا في المعهد في يناير عام ١٩١٩، وقام بالتدريس فيـه شاجال وعائلته، ل. م. ليسيتسكي، ث. م. يرمولايـقا، ن. أ. كوجان، وجميعهم كانوا يعيشون فـي قيتيبسك. وفي المنزل رقم ١٠، شارع بوخارين أقام كازيمير ماليـقيتش. وبعد رحيل شاجال إلى موسكو في صيف ١٩٢٠، تم تعيين الفنانة ث. م. يرمولايـقا (١٨٩٣ – ١٩٣٨) مديرًا لمعهد ڤيتيبسك الوطني الفني، يرمولايـقا (١٨٩٣ – ١٩٣٨) مديرًا لمعهد ڤيتيبسك الوطني الفني،

ثم أصبحت بعد ذلك رئيسًا لمعهد قيتيبسك الفني التطبيقي. لم يشغل ق. س. ماليقيتش (١٨٧٨ – ١٩٣٥) مطلقًا منصب مدير المعهد، لكنه كان رئيسًا لمجلس الأساتذة. على أن هذا المنصب كان يتيح له في الواقع أن يكون الرئيس الفعلى للعمليات الفنية في المعهد كافةً.

٣ رئسمت لوحة "المربع الأسود" في عام ١٩١٥، وقد اعتبرها ماليڤيتش بداية لعصر جديد في الفن هو عصر السوبرماتيزم، وقد عرضت آنذاك في آخر معرض مستقبلي عُرف باسم "صفر حشرة" في بتروجراد. استمر عصر السوبرماتيزم في تاريخ ماليڤيتش حتى عام ١٩٢٧.

قبيل الحرب العالمية الأولى، أقام رجل بنوك ومالك للعديد من المساكن، يُدعى إ. ق. قيشنياك منزلا خاصًا به في شارع قوسكريسينيا يحمل الرقم ١٠٠ وفي عام ١٩١٨ قامت السلطات السوقيتية بمصادرة المنزل. وفي شهر نوفمبر من العام نفسه نقلت ملكيته ليصبح تابعًا لمعهد قيتيبسك الفني الشعبي، وفي الشهر نفسه أعيدت تسمية الشارع ليصبح بوخارين (العنوان الحالي للمبنى الذي شغله المعهد في السابق هو شارع براقدا رقم ٥).

تعود علاقات الصداقة الحميمة بين باختين وماليـڤيتش في الأغلـب المي الموسم الدراسي ١٩٢٢/١٩٢١، عنـدما اسـنقر بـاختين فـي ڤيتيبسك في عام ١٩٢٠. وكان ماليـڤيتش قد وصل اليها في نوفمبر ١٩١٩، ليغادرها في نهاية ربيع ١٩٢١ (المزيد من التفاصيل عـن حياته ونشاطه في هذه المدينة انظر: شاتـسكيخ أ. ماليـڤيتش فـي

قيتيبسك // مجلة إيسكوستقو (الفن)، ١٩٨٨، العدد ١١، ص ٣٨ - ٤٣). في الأشهر الأولى من عام ١٩٢١ مرض باختين بشدة وأجرى جراحة، بينما قضى ماليقيتش هذه الفترة، من شهر أبريل وحتى نهاية صيف ١٩٢١، في موسكو.

كان السبب المباشر وراء التعارف هو زيارة باختين وزوجه للمبنى القائم في ١٠ شارع بوخارين، حيث معهد قيتيبسك الفني التطبيقي، الذي كان ماليڤيتش يقيم فيه، والذي يعود الفضل في تأسيسه إلى مبادرة مارك شاجال. وكان شاجال قد أقام أيضًا متحف الفن الحديث، الذي عرض كل أطياف الفن الروسي في مطلع القرن، ابتداء من أتباع مدرسة عالم الفن إلى أصحاب الاتجاهات اليسارية المنطرفة. لم يكن هناك مبنى منفصل لمتحف الفن الحديث، وطـوال وجـوده (١٩١٩ - ١٩٢٣) ظل المتحف في شارع بوخارين. واستناذا إلى وصف ظروف اللقاء، فقد جاء باختين وزوجه للتعرف على معروضات المتحف، وكانت موزعة هنا وهناك، وحتى في الغرف التي كان يدرس بها الطلاب. كانت الدعاية للفن الجديد دائمًا و احدة من أوجه النشاط الرئيسية لدى ماليـ قيتش. وهنا ينبغي الإشارة إلـي أن الفترة التي عاشها ماليقيتش في قيتيبسك كانت مكرسة لكتابسة أعماله النظرية والفلسفية ووضع القوانين التي قام بتهذيبها في محاضراته للطلاب وفي عدد من الإصدارات التي كانت تنشر في فْيتيبسك. وفي عام ١٩٢٠ ظهرت بين جدران هذا المعهد أونوڤيس (جمعية مؤسسي الفن الجديد)، التي تكونت من أنصار ماليڤيتش من الشباب، المتحمسين للدعاية الأفكار السوبرمائيزم، وقد جرب باختين وزوجه بأنفسهما أيضًا قوة الإيمان "بهذا المحرض الرائع، صاحب الرسالة، المبشر بعقيدة السوبرمائيزم" (بونين ن. ن. الشقة رقم ٥. فصول من المذكرات // مجلة بانوراما الفنون، العدد ١٢، موسكو، 1٩٨٩، ص ١٨٣).

44

تعرف ماليقيتش على خليبنيكوف وتوطنت علاقتهما منذ بداية العقد الأول من القرن العشرين. وقد وضع ماليقيتش بوصفه فنانا الصور التوضيحية لكتب: خليبنيكوف ف، كروتشينيخ أ. جورو ى. دار نشر ترويه. سان بطرسبورج، ١٩١٣، كروتشينيخ أ، خليبنيكوف ف. الكلمة كما هي/رسوم ك. ماليقيتش وأ. روزانوقا. سان بطرسبورج، ١٩١٣؛ كروتشينيخ أ. الانتصار على الشمس / المقدمة في خليبنيكوف. سان بطرسبورج، ١٩١٣؛ كروتشينيخ. خليبنيكوف. اللعب في الجحيم / رسوم ك. ماليقيتش وأ. روزانوقا. طبعة فريدة، اللعب في الجحيم / رسوم ك. ماليقيتش وأ. روزانوقا. طبعة فريدة، بطرسبورج، ١٩١٤؛ خليبنيكوف ف. زئير! قفاز. سان بطرسبورج، ١٩١٤؛ خليبنيكوف ف. زئير! قفاز. سان

في ربيع عام ١٩١٧ قام خليبنيكوف بضم ماليـ قيتش إلــى حكومــة الكرة الأرضية وقد أصبح الأخير بعد ذلك واحدًا من رؤساء هــذه الحكومة. أطلق خليبنيكوف، بصفته شاعرًا، على النسب ومضاعفات الرقم ٣٦٥ المقدس في "الرسوم المُظَللة" عند ماليـق يتش اسم الرسوم المُظَللة" عند ماليـق يتش اسم الرسوم السوبرمانيزمية لعامي ١٩١٦ - ١٩١٧، التي تسعى للتعبيــر عــن الخبرة الكونية الجديدة للإنسانية، وقد عكف خليبنيكوف على تحليــل

هذه الأفكار في المقولات التي طرحها في مقاله المسمى "رأس الكون، الزمن في المكان" (الأرشيف الحكومي الروسي، ملف ٦٦٥). وقد كرس عدد من الباحثين الأجانب كتابًا تتاولوا فيه التفاعل بين إبداع الفنان السوبرماتيزمي والفنان المستقبلي بعد أن ظلوا سنوات طويلة يدرسون هذه الإشكالية (انظر: Crone R, Moos D. Kazimir المطابعة (انظر: Malevich: The Climax of Disclouser. London, 1991).

في النصف الأول من التسعينيات من القرن التاسع عـشر أنهـي ماليـڤيتش خمسة فصول دراسية في المعهد الزراعـي فـي قريـة بارخوموفكا بالقرب من منطقة بيلوبولي (أوكرانيا – المترجم). فـي الفترة من ١٩٠٥ إلى ١٩١٠ درس في مدرسـة ف. إ. ريربيـرج الخاصة للفنون في موسكو، لم تفلح محاولاته للالتحاق فـي معهـد موسكو للرسم والنحت والعمارة والتي بنلها في عام ١٩٠٥ و ١٩٠٦ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و دمها باعتباره هو الذي علم نفسه بنفسه.

المنس المليقيتش إبان حياته سبعة مؤلفات تضم أعماله النظرية، مسن بينها خمسة صدرت في سنوات وجوده في قيتيبسك. الأرجلح أن باختين يعني هنا الكتيب المطبوع بطريقة الليتوجرافيا والمعنون "عن النظم الجديدة في الفن"، والذي نشر في ديسمبر عام ١٩١٩ في قيتيبسك؛ فضلا عن إهداء المؤلف نسخة من هذا الكتيب إلى باختين. في البداية كان مصطلح "سوبرماتيزم"، الذي جاء من البولندية، وهي اللغة الأم للفنان، يعني المرحلة العليا لتطور فن الرسم، حيث تهيمن طاقة اللون على كل ما عداها. وفيما بعد، ونظر"ا لتطور الأسس

النظرية، التي ابتدعها ماليقيتش، حملت الكلمة مصمونًا فلسفيًا. وهناك عمل من أعمال ماليقيتش، كتبه أثناء وجوده في قيتيبسك، ويحمل اسم "السوبرماتيزمية بوصفها إدراكًا خالصًا".

كانت فكرة "تعدد الأبعاد" شائعة في أوساط الطليعيين الروس، وقد أدت إلى ظهور مفهوم "البعد الرابع"، الذي دعا إليه الفيلسوف المثالي ب. د. أوسبينسكي (١٨٧٨ – ١٩٤٧) في كتابيه: "البعد الرابع" (سان بطرسبورج، ١٩٠٩؛ الطبعة الثانية، سان بطرسبورج، ١٩١١) و"السبيل إلى كشف ألغباز العالم. Tertium Oranum" (سيان بطرسبورج، ١٩١١). كان ماليـڤيتش بقاسم حلقته وجهـات نظـر الفيلسوف، بشأن إمكانية فهم "أفكار الفضاء الأعلى، بما لديه من أعداد أكبر من الأبعاد التي لدينا" (البعد الرابع – الطبعة الثانية. ص ٩٣). على أن تصورات ماليقيتش عن تعدد الأبعاد قد تحوات بصورة كبيرة في النصف الثاني من العقد الأول من القرن العشرين؛ وخاصة عندما أعلن في مؤلفاته التي كتبها في فيتبيسك أن البعد الخامس هو الاقتصاد. (انظر: "الوضع أ"، الفصل الأخير من كتاب ماليقيتش" عن الأنظمة الجديدة في الفن". قيتيبسك، ١٩١٩. انظر أيضًا: مالي قيتش ك. الأعمال الكاملة في خمسة أجزاء. الجزء الأول: جيليا، ١٩٩٥. ص ١٨٣ – ١٨٤). حلقة مـشكلات "البعــد الرابع في فنون القرن العشرين، بما فيها فن الطليعيين الروس، تـم تحليلها في كتاب: - Hendrson L. The Four Dimension and Non

وصلت الإشاعات التي ترددت عن مرض ماليڤيتش، بداهة، إلى مسامع باختين الذي كان يعمل أنذاك محاسبًا في المنفى في

Euclidean Geometry in Modern Art. Princeton, 1983.

كوستاناي، على أن المرض، الذي أودى بحياة هذا الفنان إلى القبر، كان مرضا مختلفًا، فقد توفي ماليڤيتش في الخامس عشر من مايو ١٩٣٥، جرّاء إصابته بسرطان البروستاتا في ليننجراد في شحقه الواقعة في البيت الذي كان يشغله المعهد الحكومي للثقافة الفنية (شارع سويوز سڤيازي، منزل رقم ٢). وكان الفنان في سنواته الأخيرة يعمل في المتحف الروسي.

•

"السوبرمات" - مصطلح حديث خاص صكَّه باختين، يتردد فيه بوضوح صوت الاصطلاح الذي اشتقه ماليـ فيتش (الـسوبرمانيزم) ويعني باختين بــه البنيــة المعماريــة، ثلاثيــة الأبعــاد للنمــاذج السوبر ماتيز مية، التي صممها ماليڤيتش في منتصف العشرينيات في المعهد الحكومي للثقافة الفنية (١٩٢٤ – ١٩٢٦)، الذي كان محديرًا له. وقد شكلت العناصر المعمارية بناءً منتوعًا، شمل البناء الرأسي، واصل ماليـ فينش العمل على هذه العناصــر فـــي لجنــة الدراســة التجريبية للثقافة الفنية في المعهد الحكومي لتاريخ الفن، الذي انتقل إليه القسم الذي كان يعمل به في المعهد الحكومي للثقافة الفنية، بعد أن تم هدمه في عام ١٩٢٦. أما باختين، الذي أصبح محاضرًا زائرًا في المعهد الحكومي لتاريخ الفن، فقد أصبح بمقدوره أن يتقابل مع ماليـ قيتش في المعهد، وأن يرى هذه العناصر المعمارية. بداهة، فقد استمر تبادل الأراء بينهما في تلك الأعوام إبان لقاءاتهما العابرة باعتبارهما زميلين. لم يكن الإبداع السوبرماتيزمي لماليفيتش معروفا في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينيات؛ بيد أن ملاحظات باختين كانت دقيقة للغاية؛ حيث إن مالية يتش نفسه،

- والفنانين، الذين تعلموا في مدرسة السوبرمائيزم (وعلى رأسهم إل. ليسيتسكي) رأوا في عمارة ناطحات السحاب الأمريكية دليلا على صحة وموضوعية المرحلة السوبرمائيزمية في تطور الفن والعمارة. وعلى هذا النحو جاء الكولاج المشهور الذي وضعه ماليقيتش، والذي قدَّم فيه صورة فوتو غرافية لمنهائن مع رسم مُلصنَق لعنصر معماري رأسي سجل، من الناحية الأسلوبية، منظرًا كاملا لمدينة.
- في قيتيبسك تشكلت حول ماليقيتش حلقة من التلامية المخلصين والتلميذات - دخلت التاريخ باسم أونوقيس (انظر: شاتسكيخ أ. أونوقيس - بؤرة العالم الجديد // المدينة الفاضلة العظيمة. الطليعة الروسية والسوقيتية ١٩١٥ - ١٩٣٢. كتالوج المعرض، موسكو، ١٩٩٣. ص ٧٧ - ٨٣).
- 13 يوري مويسييقيتش بن (١٨٥٤ ١٩٣٧) رسام، المعلم الأول لمارك شاجال.
- الكسندرا قينيا مينوقنا آزارخ جرانوقسكايا (١٨٩٢ ١٩٨٠) ممثلة ومخرجة، أرملة المخرج المسرحي أ. م. جرانوقسكي. وقد سجّل ف. د. دوقاكين نكرياتها وذلك في الأعوام ١٩٧٨، ١٩٧٨ و ١٩٧٣. (أرشيف جامعة موسكو الحكومية). نشرت المحاورات في كتاب: آزارخ جرانوقسكايا أ. ف. محاورات مع ف. د. دوقاكين. القدس؛ موسكو: دار نشر جيشاريم جسور الثقافة، ٢٠٠١.
- ٤٣ ل. ع. بريك (كاجان) أنهت ثانوية ل. إ. قاليتسكايا في موسكو. وقد حكت عن ذلك بنفسها في محاوراتها مع ق. د. دوقاكين في الثامن من مايو ١٩٧٣ (أرشيف جامعة موسكو الحكومية).

- الأرشيف، فقد ظل باختين في ڤيتيبسك حتى مايو
   ١٩٢٤.
- جرى تسجيل الزواج في السادس عشر من يوليو ١٩٢١، وقد وصفت في وثيقة تسجيل زواج ى. أ. أوكولوڤيتش (١٩٠١ ١٩٠١) بأنها "عذراء مدينة بولوتسك" (أرشيف م. م. باختين).
- 173 بيشينكوڤيتشي، مركز بولولتسك، محافظة ڤيتيبسك. نكرت نينا أركادييڤنا ڤولوشينوڤا، أرملية ڤ. ن. ڤولوشينوڤ (١٨٩٤ – ١٩٣٦) في محاورتها لكاتب هذه التعليقات في أبريل ١٩٧١ اسم الضبعة المذكور عاليه.
- پاڤل نيكولايڤيتش ميدڤيديڤ (١٨٩٢ ١٩٣٨) باحث في الدراسات الأدبية، معلم، شخصية اجتماعية وثقافية، صديق م. م. باختين في سنوات ڤيتيبسك (انظر بشأنه مقال: ميدڤيديڤ ى. ب. كان عددنا كبيرًا في قارب... المجلة الحوار. الكرنڤال. الكرونوتوب، ١٩٩٢، العدد الأول. ص ٨٩ ٨٠١). الصادرة الكرونوتوب، ١٩٩٢، العدد الأول. ص ٨٩ ٨٠١). الصادرة باسمه في كتاب "المنهج الشكلاني في الدراسات الأدبية" (لينتجراد، ١٩٢٨) ويتتاول المقال الإشكاليات نفسها عن قضية التأليف، التي تتاولها كتاب ڤ. ن. ڤولوشينوڤ وفي مقالاته أيضنا (انظر التعليق رقم ٣٠ على المحاورة الثانية)، وعن المساعدة التي قدمها ميدڤيديڤ له لدى عودته إلى منفاه في كوستاناي واشتغاله بالتدريس في سارانسك، يتحدث باختين في المحاورة الخامسة من هذا الكتاب، وبعد ذلك مباشرة تعرض ب. ن. ميدڤيديڤ للاضطهاد ثم الوفاة.

- الطريق الإبداعي لبلوك" مقال كبير كتبه ب. ن. ميدڤيديـڤ فـــي
   المنتخب التمهيدي "ذكريات بلوك" (براج، ۱۹۲۲).
- تسجيلات محاضرات باختين وسلسلة الــدروس التــي ألقاهـا فــي اجتماعات حلقته، أعدها ل. ف. بومبيانسكي ونشرها في كتــاب: م. م. باختين باعتباره فيلسوفًا. موسكو، ١٩٩٢. من ص ٢٢١ إلى ص ٢٥٢ (إعداد ونشر ن. إ. نيكولايــڤ). موضــوعات الــدروس فلسفة كانط والكانطية الجديدة المعاصرة، وكذلك ما يخــص قــضايا الفلسفة الدينية بشكل رئيسي "بتوسع". وقــد ذكــر بــاختين بعــض موضوعات الكتيبات والتقارير في محاضر التحقيقــات فــي القـسم السياسي (أو. جي. بي. أو) في السادس والعشرين والثامن والعشرين من ديسمبر ١٩٢٨ (انظر: كونكين س. س، كونكينا ل. س. ميخائيل باختين. سارانسك، ١٩٩٣. ص ١٨٠ ١٨٣).
- • تانيسانا لـقوقنا شيبكينا كوبرنيك (١٨٧٤ ١٩٥٢) كاتبـة مسرح، شاعرة، مترجمة. في محضر التحقيق الذي جرى في الثامن والعشرين من ديسمبر وصف باختين شقة شيبكينا كوبرنيك بأنها كانت واحدة من الأماكن التي ألقى فيها محاضراته وبحوثه الفلسفية والجمالية (المرجم السابق أيضًا ص ١٨٧ ١٨٣).
- ١٥ بوريس بوريسوڤيتش بولينوڤ (١٨٧٧ ١٩٥٢) عالم في التربة والجيوكيمياء، أكاديمي.
- الكسندر (آلبرت) روبيرتوڤيتش ســـترومين (۱۹۰۲ ۱۹۳۸) –
   تخصص منذ نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، باعتباره محققًا

في القسم السياسي بمدينة ليننجر اد، في قضايا المثقفين، ومن بينهم، إلى جانب باختين، أ. أ. ماير، ن. ب. أنتسيفيروف، ي. ف. تارلي، د. س، ليخاتشوف، وكان منصب رئيس إدارة المشئون الداخليمة لمنطقة ساراتوف "قد ألغي" في عام ١٩٣٨. حكى باختين لكاتب هذه التعليقات في الحادي والعشرين من نوفمبر ١٩٧٤: "جرى اعتقالي ليلة عيد الميلاد عام ١٩٢٨. قام بالقبض على شخصان: أحدهما شخص سمج، والآخر يهودي، دمث الخلق. عندما شاهد أعمال هيجل لدى بالألمانية قال لى باحترام هل أنت فيلسوف؟" ثم ذهبنا بعد ذلك إلى إدارة، المساجين السياسيين، ثم إلى الزنزانة. لم تكن الظروف سيئة. سمحوا لى بالكتابة. كانت الاستجوابات نادرة، قليلة. المحققان: بتروف إيفَّان فيليبوڤيتش، رئيس القسم الثاني، وسترومين -سترويف. تحدثًا معى باحترام. وبعد ذلك تم استبعادهم بطبيعة الحال. أذكر أن تارلي كتب لي بنبرة المنتصر: "هل تعرف، لقد استبعدوا جماعتنا". لكنني لم أستطع أن أشاطره هذا الانتصار.

## المحاورة الرابعة شرائط التسجيل أرقام ۲۹۵، ۲۹۸، ۲۹۹.

نشرت مقالة الأخوين تور الهجائية في صحيفة ليننجراد سكايا برافدا" (وليس في صحيفة "كراسنايا جازيتا") في الرابع عشر مسن يونيو ١٩٢٨ قبيل عام ونصف من اعتقال باختين، وقد تتاولت بالنقد حلقتين كانتا مهتمتين بالفلسفة الدينية، تم القضاء عليهما في ربيع العام نفسه، وهما "أكاديمية العلوم الكونية" و"الإخوة سيرافيم ساروفسكي": وقد جرى تصنيف الحلقتين في هذا المقال باعتبارهما منظمتين ملكيتين معاديتين للثورة. ومن بين الأسماء التي ذكرها باختين، والتي كانت في عداد حلقته إ. م. أندرييفسكي و ف. ل. كوماروفيتش، وقد ورد ذكرهما في المقال.

كان من المحتم أن يصبح الأكاديميان س. ف. بلاتونوف وى. ف. تارلي هما الشخصيتان الرئيسيتان اللتان قامت إدارة أمن الدولة أو. (جي. بي. أو) بالإعداد المزج بهما في تقضية الأكاديميين" أو "قضية المؤرخين". وقد تم اعتقالهما في مطلع عام ١٩٣٠. لكن المحاكمة لم تتعقد، على أن اسمي هذين الأكاديميين كانا يترددان باستمرار في قضية الحزب الصناعي التي نُظرت في مطلع نلك العام: وقد اتهما بقيادة مؤامرة ملكية يصبح بالتونوف نتيجة لها

- رئيسًا للحكومة القادمة، بينما يصبح تارلي وزيرًا للخارجية (انظر: الذاكرة، منتخب تاريخي، الإصدار الرابع، ١٩٨١. ص ١٣٠ ١٣٥، ١٣٥.
- اتهم باختين في قضية إنشاء "تنظيم غير شرعي"، عمل على مدى عدة سنوات في ليننجراد تحت اسم "الأحد". ورد الاتهام المنكور في قرار رئاسة محكمة مدينة ليننجراد في ٣٠ مايو ١٩٦٧، ثم أعلنت المحكمة إلغاء القرار وقررت "أن المتهمين لم يقوما بإنشاء أية نتظيم".
- تم استدعاء شاسيلي ليونيدو شيتش كومارو شيتش (١٨٩٤ ١٨٩٤)
   في قضية "أكاديمية العلوم الكونية" و "الأخوة سير افيم".
- Dostojewski F.M. Die Urgestalt der Brüder Karamasoff. Dostojewskis Quellen. Entwürfe und Fragmente. Erläutent von W.Komarovitsch. München, 1998.
- كوماروڤــيتش ڤ. أسطورة مدينة كيتيج. موسكو؛ ليننجراد، ١٩٣٦.
- ا كوماروفيتش ف. رواية "المراهق" باعتبارها وحدة فنية // دستويفي سكي. مقالات ومواد / المحرر أ. س. دولينين. المختارات، الجزء الثاني. ليننجراد، ١٩٢٤.
- ٩ س. ل. فرانك و إ. أ. إيلين تم نفيهما من الاتحاد السوفيتي في عام
   ١٩٢٢.

١٠ عاش باختين في المنفى في كوستاناي من ١٩٣٠ إلى ١٩٣٤، بينما
 عاش تارلى في ألما – أطا من ١٩٣١ إلى ١٩٣٣.

ايــــــــان ميخايلوڤـــيتش أندرييـــــڤــسكى (حوالى ١٨٩٠ – ١٩٧٦) - طبيب نفساني وشخصية دينية، أخ للشاعرة ماريا شكابسكايا، مؤسس ورئيس حلقة "الأخوة سيرافيم ساروفسكي" وحلقة "أكاديمية العلوم الكونية". حكم عليه بالسبجن عشر سنوات في سبجن سولوف تسكى. لمزيد من التفاصيل عن قصة "الأخوة" وكذلك قصة نشاط إ. م. أندر بيــ قــسكى انظر: أنطونوف ف. ف. الأخوة سير افيم ساروفسكي، مدخل إلى تاريخ الحركة الأرثوذوكسية في بتروجراد. "حوليات أبرشية سان بطرسبورج"، ١٩٩٦. الإصدار ١٦ ــ ص ٤٤ - ٤٩؛ المصدر نفييه ١٩٩٦. الإصبيدار ١٧، ص ٩٣ - ٩٩. ص ٩٣ - ٩٩. جزء كبير من قرار الاتهام الذي أصدرته لجنـة أمـن الدولة أو (جي. بي. أو) يأتي تحت عنوان "فلول الأخوة سيرافيم ساروفسكي" (الحوار: الكرنــقــال، الكرونوتوب، ١٩٩٩. العدد ٤. ص ١٠٦-١٠٣). يأتي د. س. ليخاتشوف في ذكرياته عن معـسكر سولو فيسكى، ويصفه بأنه "شخصية دينية متطرفة" (انظر: مجلية قضايا الفلسفة، ١٩٩٢. العدد ٧. ص ٩٢). شغل في الفترة من الخمسينيات إلى السبعينيات منصب أستاذ في أكاديمية اللاهوت في چوردانفيل (الولايات المتحدة الأمريكية) وأصدر عددًا من الكتب في تاريخ الدين والأدب الروسي باسم إ. م. أندرييث.

اعتقل باختين في الرابع والعشرين من ديسمبر ١٩٢٨، وصدر الحكم عليه في الثاني والعشرين من يوليو ١٩٢٩، ونُفي إلى كوستاناي في مارس ١٩٣٠.

- 17 أناستاسيا نيكو لايــــقـــنا تشيبوتاريـفـسكايا (١٨٧٦ ١٩٢١)، مترجمة وناقدة، غرقت إما في نهر مالايا نيــقـــا أو فــي ترعــة چدانوقكا في الثالث والعشرين من سبتمبر ١٩٢١. لم يُعشر علـــى جثمانها إلا في الثاني من مايو ١٩٢٢.
- ۱۰ جیورجی یفیـموفـیتش جورباتـشوف (۱۸۹۷ ۱۹٤۲) ناقـد شیوعی، عضو جماعة الأدب البرولیتاری (راب).
- ١٧ كنيته الحقيقية ف. ك. سولوجوب (١٨٦٣ ١٩٢٧) (سولوجوب الاسم الأنبى المستعار). قضى سولوجوب سنوات عديدة من شبابه مدرسا.
  - ١٨ كتاب الأفراح. أبجدية الرقص الكلاسيكي. ليننجراد، ١٩٢٥.
    - ١٩ مختارات سولوجوب الشعرية ١٩٢١ و١٩٢٢.
- 117 ألكسندرا نيكولايــقـنا تشيبوتاريــقــسكايا (١٨٦٩ ١٩٢٥) مترجمة. انتحرت مثل أختها: ألقت بنفسها في نهر موسكو من فوق جسر بولشوي كامينــسكي فــي فبرايــر ١٩٢٥ بعــد دفــن م. أ. جيرشينزون (المصدر السابق. ص ١٨٩).

- ۲۳ الاسم الأول لرواية سـولوجوب "الأسـطورة المُبْدَعـة" (۱۹۰۷ ۱۹۱۷).
- \*\* ف. د. دوڤـــاكين يخطيء هنا: فهو يقرأ على نحو غير دقيق قصيدة جوميلوف "الشيطان الذكي"، ١٩٠٦ (انظر: جوميلوف ن. قـــصائد وأشعار. ليننجراد، ١٩٨٨. ص٨٨)، التي كتبها الشاعر على نهـــج قصيدة سولوجوب "عندما كنت أسبح في البحر العاصف..."، ١٩٠٢).
   (سولوجوب ف. أشعار، ليننجراد، ١٩٧٥. ص ٢٧٨).
  - ٢٥ المصدر السابق. ص ١٢٠.
  - ٢٦ المصدر السابق. ص ٣٤٥.
- الكسندر ميخايلوڤ يتش دوبروليوبوف (١٨٧٦ ١٩٤٥؟) شاعر وباحث دينى، جوال ينتمي لإحدى الطوائف. انظر بمشأنه: ايد الوقا ع. ف. ألكسندر دوبروليوبوف لغز عصره // مجلة نوڤوي ليتيراتورنوي أوبوزرينيا (المراقب الأدبي الجديد)، ١٩٩٧. العدد ٢٧ ص ١٩١ ٢٣٦.
  - ۲۸ بونین إ. أ ذكریات. باریس، ۱۹۸۱. ص ۹۱.
- ٢٩ من خطاب بلوك إلى ى. ب. إيـــقــانوف المؤرخ ٢٥ يونيو ١٩٠٦.
   (انظر: بلوك أ. الأعمال الكاملة. الجزء الثامن؛ ليننجــراد، ١٩٦٣.
   ص ١٥٦). يقول بلوك: "وأندد بها لدى الآخرين".

- ٣ "الوهن"، من فيرلين (انظر: أنينيسكي إ. أشعار ومآسِ ليننجراد، ٣ الموهن"، الذهبي"، "ألسق الغروب الأرجواني"، "ليس لأن النحاس ثقيل، وإنما مختق بالملل".
- ٣١ عند بلوك "من أجل العذاب، من أجل الموت..." (انظر: بلوك أ.
   الأعمال الكاملة. الجزء الثاني. موسكو؛ ليننجراد، ١٩٦٠. ص ٢٧٢ ٢٧٣).
  - ٣٢ وعند بلوك "... والحلم بلا حدود!" (المصدر السابق).
- ۳۳ سهو: يستشهد باختين من "آلهة اليونان" لشيلار في ترجمة فيت (١٨٧٨)، لا ترجمة چوكوڤسكي. عند فت "أن تعيش خالدًا وسيط الأناشيد...". فت أ. قصائد وأشعار . ليننجر اد، ١٩٨٦ . ص ٥٥٥.
- ٣٤ يورد أناطولي نايمان هذه الكلمات لأخماتوفا في مذكرات (انظر: نايمان أ. حكايات عن أنّا أخماتوفا. موسكو، ١٩٨٩. ص ٩٦). الأرجح أن هذه الكلمات وصلت إلى باختين على نحو شفاهي قبل السبعينيات.
  - ٣٥ بوشكين أ. س. يفجيني أونيجين. الفصل الخامس.
- بقيت هناك واقعتان تنكاريتان عن هذه المحاضرة التي ألقاها باختين في الأمسية المكرسة لبلوك: أبرز ج. ى. يودين، قائد الأوركسترا هذه المحاضرة باعتبارها "الأكثر تاثيرًا" من بين العديد من المحاضرات العامة التي ألقاها باختين في فيتيبسك (ألقيت المحاضرة إيان حياة الشاعر، وفي ختام المحاضرة ألقى المحاضرة قائد قائد قصيدة "حديقة البلبل". وراء حدود الأيام الغابرة. من مذكرات قائد

- أوركسترا. موسكو، ١٩٧٧. ص ٢٠)، و ر.م. ميركينا (انظر: مجلة المراقب الأدبى الجديد، ١٩٩٣. العدد ٢. ص ٦٦).
- ٣٧ "كن على يقين": "آنذاك كنت نتعم بالحرية / نفخر بسمعانتك!" من قصيدة بلوك "عندما تدخل إلى العالم الفسيح" (١٩٠٩) (انظر: بلوك أ. الأعمال الكاملة. الجزء الثالث، موسكو؛ ليننجر اد، ١٩٦٠. ص ٧٣).
- ٣٨ الأبيات الأخيرة من قصيدة بلوك "القصاص" يقول بلوك: "وتتثاقل رموش أخرى..."، "وتدرك الأذن حياة أخرى، / لم تكن لتدركها نهار ا..."، "وفي هذه اللحظة الفريدة..."، Satis وفي هذه اللحظة الفريدة..."، وفي حد (باللاتينية) قول مأثور لبراند، بطل مسرحية إيسن التي تحمل الاسم نفسه (المصدر السابق. ص ٢٤٤).
- ٣٩ مذكرات ألكسندر بلوك في جزأين. ليننجراد، ١٩٢٣؛ مفكرة "ألكسندر بلوك. ليننجراد، ١٩٣٠. كلا الكتابين بتحرير ب.ن. ميدفيديث.
- يتحدث باختين هنا عن العمل الكبير الذي كتبه ف. ف. ف. فـايدلي تحت عنوان "بعد الاثني عشر". وضع الصليب على قبر الكسندر بلـوك"، وهـو منـشور فـي مجلـة "فـيستنيك روسكوفـا سنودينتشيسكـفـا خريستيانسكـفـا دفيـچينيا" ("بـشير الحركـة الطلابية الروسية المسيحية") (باريس؛ نيويورك، ١٩٧١. الأعداد ٩٩ للطلابية الروسية المسيحية") (باريس؛ نيويورك، ١٩٧١. الأعداد ٩٩ الطلابية الروسية المسيحية") (باريس؛ نيويورك، ١٩٧١. الأعداد ٩٩ الطلابية الروسية المسيحية") (باريس؛ نيويورك، ١٩٧١ الأعداد ٩٩ في كان يقرؤها آنذاك. ويبدأ المقال بحـوار متخيـل بـين الكاتب المهاجر ومستمع ما من الاتحاد السوفـيتى: "- ما الـذي يشغلك؟ لم يكن هناك صليب على الإطلاق. أم تراك نسيت؟ إننا هنا في الاتحاد السوفـيتى، لا في روسيا أعرف: لـيس هنـاك ثمـة

- صليب؛ ولكنى أعرف كذلك أنه كان موجودًا. لقد رأيته بنفسي، لقد شيعت بلوك إلى جبانة سمولينسكي" (المصدر السسابق، العدد ٩٩. ص٥٥).
- دكرى بلوك / رئيس التحرير ب.ن. ميدف يديف. الطبعة الثانية. براج، ١٩٢٣. ص٠٢٢.
- أنا سيرجيية نا روجية يتش (١٨٨٧ ١٩٨٥) واحدة مسن أقرب أصدقاء باختين، حفيدة أنطون روبنشتاين، طبيبة أمراض معدية. كانت مديرة لهذا القسم في مستشفى بوتكين في ليننجراد في عام ١٩٣٣. وعن أنا سيرجيية نا روجية بيتش وزوجها في عام ١٩٣٠ في لديمير زينوفيية يتش روجية يتش (تعارفا في عام ١٩٢٠ في نيبقيين عن قرب) كتبت أنا في نيبقيل؛ حيث تعرف عليهما باختين عن قرب) كتبت أنا فيودوروفينا موجانسكايا، وهي ابنة الأب فيودور أندريية وفودور أندريية الأب فيودور أندريية الأب فاورنسكي، وكان والدها يحضر إلى بطرسبورج المينجراد بافيل فلورنسكي، وكان والدها يحضر إلى بطرسبورج الينجراد في العشرينيات للاستماع إلى محاضرات م. م. باختين، كتبت أ. ف. موجانسكايا مقالا تحت عنوان "مصير أحفاد أنطون روبنشتاين" (مجلة "موزيكالنايا چيزن" ("الحياة الموسيقية") ١٩٩٤. العددان ١١-
  - ٤٣ ديوان نيكولاي كليويـــڤ "الحوت البرونزي" (براج، ١٩١٩).
- الأبيات الأولى من قصيدة "الأم السبت" (١٩٢٢) (انظر: كليويــڤ
   ن. قصائد وأشعار. ليننجراد، ١٩٧٧. ص ٤٥٧).

- ٤ فـ اسيلى إيــفـانوفــينش بيلوف (ولد في عام ١٩٣٢). الــدواوين التي صدرت لبيلوف وقت إجراء المحاورات، "قــضية عاديــة"، "حكابات نجار"، "خلجان فــولوجدا".
- ٤٦ الشطرة من ديوان "العقل للجمهورية \_ أما القلب فلروسيا الأم" من ديوان "الحوت البرونزي" (ص ٥٩).
- 8۷ "وصلت القافلة محملة بالزعفران، / بالحرير والفيروز، / تخطو على جراحنا، / ذات الدم الضحل..." شعر عام ۱۹۲۱ (انظر: قرصائد وأشعار. ص ٤٠٩).
- 43 حول كيفية قراءة كليويــڤ لهينه في لغته الأصلية انظر مــنكرات جيورجي إيــڤانوڤ: إيــڤانوڤ ج. أشعار. روما الثالثة. شتاءات بطرســـبورجية. ظـــلال صـــينية. موســـكو، ١٩٨٩. ص ٣٣٣٤ إيــڤانوڤ ج. الأعمال الكاملة في ثلاثة أجزاء. الجزء الثالث: دار نشر "سوجلاسيا"، ١٩٩٤. ص ٦٨ ٦٩.
- ٤٩ "اختار لقبًا له كليويــڤ، / ميكولاي المسالم" من قصيــدة يــسنين "يا روسيا، صفقى بجناحيك..." (١٩١٧) (انظر: يسنين س. الأعمال الكاملة في سئة أجزاء. الجزء الأول. موسكو، ١٩٧٧. ص ١٣٨).
- و السفان السفانوفييش كانايف (١٨٩٣ ١٩٨٣)، بيولوجي، مؤرخ علمي، صديق باختين في العشرينيات، قص على كاتب هذه التعليقات عن أمسية باختين التي عقدت في شقة م. ف. يودينا الكائنة في كورنيش دفورتسوفايا؛ حيث ألقى الشاعر "أغاني البيت الريفي" (انظر: المراقب الأدبي الجديد، ١٩٩٣، العدد ٢، ص ٦٤ ٢٩).

من قصيدة "البكاء على سيرجي يسينين" (١٩٢٦) (انظر: قصائد وأشعار. ص ٤٦٨). يقول كليويث "قس" من الفحم ومن صابون الحمامات".

0 4

القصة الشائعة حول اعتقال كليويث بسبب الشذوذ الجنسي أطلقها (قبيل النصف الثاني من عام ١٩٣٣) رئيس اللجنة التنظيمية لاتحاد الكتاب الروس أنذاك إ. م. جرونسكي في تقديره عن "السشعراء الريفيين" في الثلاثين من سبتمبر ١٩٥٩ الموجود في الأرشيف الحكومي للأدب والفن. - انظر: مجلة "مينوفشي جودي" ("السنوات الغابرة") التقويم التاريخي. المجلد الثامن. .19٨٩ Atheneum. Paris. ص ١٥٠ - ١٥١. وقد ورد في الملاحظات على هذه الطبعــة مــا يلى: "جرى اعتقال ن. كليويت في الثاني من فبراير ١٩٣٤ بناء على المادة ١٠/٥٨ (التحريض على الكولاك) وبعد أن قضى أربعة أشهر في السجن تم نفيه إلى منطقة ناريمسكي (انظر: كليتشكوڤ ج. س، سوبوتين س. إ. نيكولاي كليويث في السنوات الأخيرة من حياته: خطابات ووثائق // مجلة نوڤى مير. ١٩٨٨. العـــدد ٨. ص بدلا من المدنية (المادة الخاصة بالشذوذ الجنسي باعتباره جريمة أدخلت إلى القانون الجنائي في عام ١٩٣٤) (المصدر السابق. ص ١٦١ - ١٦١). وقد جرى نفى الشاعر ثم اعتقاله، ثم إعدامه رميًا بالرصاص لارتكابه "جرائم معادية للثورة"، وهي الحيثية التي وردت في وثائق وزارة الداخلية، وقد تم نشرها (نيكولاي كليويـــڤ: صورة العالم والمصير . تومسك، ٢٠٠٠ . ص ٢١١–٢٢٣).

- ۳۰ نشرت رواية "الأجنحة" للمرة الأولى في مجلة "قيسي" (العدد ١١،
   ١٩٠٦).
  - ٤٥ توفي م. كوزمين في الثالث من مارس ١٩٣٦.
- وصلت إلى مسامع باختين إشاعة غير مؤكدة مفادها أن م. إ. كوزاكوف لم يتعرض للاعتقال. وفي عام ١٩٣٧ وفي نهاية عام ١٩٤٠ م ١٩٤٠ تم إلقاء القبض على زوجته، بينما تعرض ميخائيل إيمانويلوڤيتش كوزاكوف نفسه للاضطهاد المتواصل (انظر: كوزاكوف م. م. مقاطع. موسكو: دار نشر إبسكوستڤو، ١٩٨٩. ص
- 70 روچديست فينسكي ف. الدب الأكبر. ديوان الشعر الغنائي (١٩٢٢ ١٩٢٦). ليننجراد، ١٩٢٦. "روسيا غائبة إنها على الطريق الوعر..." (المصدر السابق. ص ٣٤). يستشهد باختين هنا بأبيات من الشعر من الذاكرة على نحو غير دقيق.
- ويستشهد باختين، على نحو غير دقيق، بأبيات من قصيدة روچديستقينسكي "روسيا غائبة! إنها على الطريق الدوعر.." (المصدر السابق. ص ٣٤). يقول الشاعر: "قل للأطفال، وهم يتأملون الخرائط القديمة: ها هي. / قل لهم: كانت هناك دولة عظمى متوحشة. / دقت الساعة. بينما بلغت مصيبتها الرائعة عنان السماء، / لن يعود بمقدورها الغناء لنا، كما كانت تغني من قبل!".
- و جديست فينسكي ف. أشعار (مكتبة الشاعر). ليننجراد، ١٩٨٥.
   ص ٥٥. يقول روچديست فينسكي: "عن الحدائق، التي أحرقها ضوء

- النجم"، "الملك الأبله الساذج"، "ستكونين زوجتي، أنا على يقين من ذلك"، "مغادرًا النجوم و دست الجنان".
- و يتذكر باختين على نحو متناثر أبيانا من قصيدة فسيفولا روچديستڤينسكي "ذكرى ألكسندر بلوك" (٧ أغسطس ١٩٢١) (انظر: روچديستڤينسكي ش. الدب الأكبر. ص ٣٥: "إنها الصدفة وحدها التي جعلت منها صديقة لك، / هذه الليلة التي اختارها القدر لتبيتها، دون صليب، / وللمرة الأولى تروح العاصمة التلجية النشوانة، قارسة البرد / تقبل هذا الثغر للأبد .../ ثلاث شمعات هي العيون داكنة الخضرة، المطر في النافذة وفي الزوايا الحادة، / تحت سترة سوداء مكرمشة، أرى كنفين يشبهان أجنحة متكسرة").
- ٣ جالينا تيموفييڤنا جريفتسوڤا مدبرة منزل باختين في موسكو فيي الأعوام من ١٩٧٢ إلى ١٩٧٤.

## المحاورة الخامسة

# الشرائط رقم ٣٠٠، ٣٠١. مدة المحاورة – ١٢١ دقيقة

انظر: قاجينوف كونست. خبرة الجمع بين الكلمات بواسطة الإيقاع. ليننجراد، ١٩٣١. ص ٤٥؛ شعراء جماعة "أوبيرير". سان بطرسبورج، ١٩٩٤ (مكتبة الشاعر، السلة الكبرى). ص ٤٤٢.

جروزدیف إ. أسالیب السرد الفنی // منکرات مسرح ب. ب. جایدیبوروف و ن. ف. سکارسکایا، ۱۹۲۲؛ جروزدیف إ. القناع باعتباره أسلوبًا أدبیًا (تعلیقًا علی کتاب ی. تینیانوف "دستویشکی وجوجول" // حیاة الفن، ۱۹۲۱. الأعداد ۸۱۷، ۸۱۷.

باقل باقلوقیتش جایدیبوروف، ممثل ومخرج (۱۸۷۷ – ۱۹۲۰) ونادیپدا فیودوروقنا سکارسکایا، ممثلة، أخت لــــ ف. ف. کومیسارچیقسکایا (۱۸۲۹ – ۱۹۰۸) أسسا مسرح الدراما المنتقل، استمر نشاطه فی الفترة من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۲۸.

نشر الشاعر هذه القصيدة مرة واحدة إبان حياته، ولكنها نشرت غير مكتملة في مجلة "مذكرات مسرح منتقل" (١٩٢٣، العدد ٢٠، ٣٠ يوليو، ص ٣)؛ حيث حُذفت منها أربعة أبيات، نورد فيما يلي النص الكامل للقصيدة، أما الأبيات التي حذفت في المجلة فسوف نصعها بين قوسين: "أعيش راهبًا في شارع قنال يكاترينا رقم ١٠٥/ خلف

النوافذ تتمو أزهار الأقحوان والبرسيم البري، / ومن وراء البوابات الحجرية المحطمة / أسمع صرخات چورچيا وأنربيچان. / خبر من الذرة. ومياه آسنة. / لقد انهار معبد الجسد، / وفي البراري تغني القبيلة، / وقد اندفعت خاضعة خلف الراية الحمراء. (ليس بإمكاني فعل شيء: سأذهب وأصلي / وأقبل الصليب المصنوع من شجر السرو. / اليوم تتصرفين بطيش يا روسيا، / وفي الكرملين يصعد محمد أوليان: / وهو إما علي، محمد أوليان: / وهو إما علي، وإما علي رحمن! / تصطف الفرق وتندفع مرة أخرى، / يدعون الصين لرفع العلم الأحمر القاني بشجاعة. / لست بحاجة لشيء: فأنا في شرخ الشباب / فخور بروحي الجامحة. / أنطلع إلى غروب الأمبراطورية العظمي الشاسعة التي فيها حياتي".

نُشر النص الكامل لهذه القصيدة للمرة الأولى في طبعة: قاجينوق ق: الأعمال الشعرية / الإعداد والكلمة الختامية والملاحظات ل. تشيركوف. ميونيخ، ١٩٨٢. ص ٧١.

- كتبت هذه القصيدة عام ١٩٢١، حسب ما أعلنه ف. إ. إيرل، الباحث
   وناشر شعر قاجينوف.
  - ٦ مطلع قصيدة ماياكوڤسكي "أنا ونابوليون" (١٩١٥).
- انظر: قاجینوف ق. أشعار. لیننجراد، ۱۹۲٦. ص ۳۶. یقول
   شاجینوف: "عن صدیقتی الرائعة".
  - انظر التعليقين الأول والسابع من هذه المحاورة.
- ٩ لم يظهر ڤاجينوڤ سوى فى الجزء التاسع الإضافي من الموسوعة الأدبية الموجزة (مقالة ت.ل. نيكولسكايا. موسكو، ١٩٧٨. العمود رقم ١٦٩).

- اسم الرواية: "أعمال وأيام سفيستينوف" (ليننجراد، ١٩٢٩). نُشرت "أغنية الجدى" في مجلة "زفيوزيا" ("النجم") في عام ١٩٢٧، طبعة مستقلة في عام ١٩٢٨.
- 11 تختلط في شخصية ميشا كوتيكوف في "أغنية الجدى"، التي يتذكرها باختين، ملامح شخصيات كل من ب. ن. ميدڤيديڤ و ب. ن. لوكينسكي، الأديب الذي جمع موادًا عن جوميلوف (انظر تعليقات ف. إ. إيرل في كتاب: قاجينوڤ ق. أغنية الجدى. روايات. موسكو، 1991. ص ٥٥٠). كوستيا روتيكوف البطل الثاني للرواية.
- 1 ٢ ورد ما يلي في نص شاجينوف: "عاش في المدينة كائن غامض اسمه تيبتيلكين".
- ١٣ الأرجح أن الأمسية التي جرت في اتحاد شعراء ليننجراد، عقدت بمناسبة صدور ديوان فاجينوف "أشعار" في مارس عام ١٩٢٦.
- ١٤ مويسيي ألكسندر (ساندرو) ممثل ألماني من أصل ألباني (١٨٨٠- ١٩٢٥). زار الاتحاد السوڤيتي في جولات فنية في عـامي ١٩٢٤ و ١٩٢٥.
- السبب في السبب في مسرحية إرنست توللير "يوجين البائس" (١٩٢٣). يبدو أن السبب في هذا الخطأ يعود إلى أن كلا الكاتبين المسرحيين جيــورج كــايزر وتوللير، كانا من قادة التأثيرية الألمانية.
- 17 ظهرت مقالة "الأنف" في كتاب البروفيسور إ. د. يرماكوف. مقالات في تحليل إبداع ن. ف. جوجول، موسكو؛ بـراج، ١٩٢٣، انظـر الطبعة الجديدة: يرماكوف إ. د. التحليل النفسي لـلأدب. بوشـكين. جوجول. دستويفسكي. موسكو، ١٩٩٩، ص ٢٦٢ ٢٩٥.

- 1۷ المقالة في كتاب: يرماكوف إ. د. دراسات في الإبداع النفسي لألكسندر بوشكين. موسكو؛ براج، ١٩٢٣. انظر أيضًا: يرماكوف إ. د. التحليل النفسي للأدب. موسكو، ١٩٩٩. ص ٣٤ ٤٨.
- ١٨ قدَّم باختين رؤية نقدية للفرويدية في كتاب "الفرويدية"، الذي صدر باسم صديقه ف. ن. قولوشينوف (ليننجراد، ١٩٢٧؛ طبعة حديثة موسكو، ١٩٢٣)، انظر أيضًا التعليق رقم ٣٠ على المحاورة الثلاثة.
- 19 ألقي القبض على م. م. باختين في الرابع والعشرين من ديسمبر ١٩٢٨ من ساحه في الخامس من يناير ١٩٢٩ من ساجن ليننجراد (ليننجراد سكايا لوبيانكا في شارع شاليرنايا والمعروف باسم البيت الكبير) مع تعهد كتابي بعدم السفر. وتدل الوثائق الموجودة في الأرشيف أن باختين قضى الجزء الأكبر من سجنه في مصحتى إيريسمان وأوريتسكى في ليننجراد.
  - ٢٠ انظر التعليق رقم ٩ على المحاورة الثالثة.
- ۱۹ سافر آل باختين من ليننجراد إلى كوستاناي في التاسع والعشرين من مارس عام ۱۹۳۰ (انظر: كونكين س. س، كونكينا ل. س. ميخائيل باختين. ص ۱۹۸۸). حكى ميخائيل باختين لكاتب هذه التعليقات في المحاورة المؤرخة الحادي والعشرين من نوفمبر عام ۱۹۷۶ أنهم سافروا في القطار طلقاء" (أي دون حراسة).
- ٢٢ عمل ميخانيل ميخايلوڤيتش باختين، وفقًا للتوصيف الوظيفي الذي أعطي له، محاسبًا بأحد اتحادات التموين في إقليم كوستاناي (أرشيف باختين منذ الثالث والعشرين من أبريك ١٩٣١ وحتى السادس

والعشرين من سبتمبر ١٩٣٦. يقول ميخائيل ميخايلو فيسينش في الحادي والعشرين من نوفمبر ١٩٧٤: "اخترت وظيفتي بنفسي. اخترت أن أكون محاسبًا في اتحاد التموين للإقليم، سرعان ما أتقنت الحسابات المالية والميزانيات. بل إنني أخذت في قراءة الاقتصاد. كان العمل في تخصصي مستحيلا، فلم يسمحوا لي بالتدريس في المدرسة". وتعكس المقالة التي كتبها باختين عن كفاءته في هذا المجال الجديد (المنشورة بتوقيعه وقد تجاوز من العمر إحدى وأربعين عامًا) "خبرة دراسة الطلب من مزارعي الكولخوز" (مجلة التجارة السوڤيتية، ١٩٣٤. العدد ٣).

انتهت مدة النفي في يوليو ١٩٣٤ (خمس سنوات من تاريخ إصدار الحكم في ٢٧ يوليو ١٩٣٩). يحتفظ الأرشيف بشهادة صادرة إلى المواطن باختين تفيد أنه بعد انقضاء مدة النفي، عليه التوجه إلى مكان إقامته في مدينة كوستاناي " (كُتب اسم المدينة بدلا من الاسم الذي كان مكتوبًا قبل ذلك ثم جرى شطبه: مدينة ليننجراد). السشهادة صادرة في الرابع من أغسطس ١٩٣٤.

في الفترة نفسها التي عاش فيها باختين في كوستاناي، كان هناك أيضًا عدد من المنفيين السياسيين يعيشون في المدينة نفسها ومنهم ج. ي. زينوڤييڤ وزوجة المنشفي الشهير ن. ن. سوخانوف (جيمر)، ج. ك. فلاكسرمان وكانت تعمل في عام ١٩١٧ في سكرتارية اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي (البلاشفة). وذكر ميخائيل ميخائيل ميخايلوڤيتش أنها قامت بكتابة جزء كبير من عمله

المعروف باسم "الكلمة في الرواية"، وقد كتبه في كوستاناي، على الآلة الكاتبة. وعن لقائه بزينوڤيڤ في كوستاناي تحدث ميخائيل ميخايلوڤيتش إلى ڤ. ن. توربين (انظر: ليتيراتورنايا جازيتا، ١٩٩٤، ١٥ يونيو).

انظر الصورة الفوتوغرافية الجماعية، المنشورة في هـذا الكتـاب، ويظهر فيها ميخائيل ميخايلوڤيتش بـصفته مدرسـًا فـي فـصول المحاسبة ومدتها ثلاثة أشهر فـي مؤسسسة "سـڤينوفود" (لتربيـة الخنازير)؛ وقد عمل أيضًا في وصول إعداد مديري المحال الزراعية في قاعدة إقليمية مشتركة.

الأسرة بالتبني نينا سيرجييـقنا باختينا وأخواتها ماريا ويكاتيرينا وابنــة الأسرة بالتبني نينا سيرجييـقنا بورشيـقسكايا في ليننجــراد؛ بينمــا عاشت أختهم ناتاليا مع زوجها نيكــولاي باقـلوڤيتش بيرفيلييـــڤ وابنهما أندري في موسكو. وفي الفترة من ١٩٣٧ – ١٩٤١ (حتــى بداية الحرب) عاشت أسرة باختين في موسكو لدى آل بيرفيلييــڤ في غرفة واحدة مع سكان آخرين في شقة مــشتركة فــي العنــوان سريتينسكي بولـقار منزل ١/٦، شقة ١٤٤٧.

المحفوظة، فقد كان من المقرر أن ياحدى الوثائق المحفوظة، فقد كان من المقرر أن يلقي باختين محاضرة بعنوان "الكلمة في الرواية" أمام الجماعة النظرية بمعهد الأدب العالمي في ١٤ من أكتوبر ١٩٤٠، ومحاضرة بعنوان "الرواية بوصفها نوعًا أدبيًا" في ٢٤ مارس ١٩٤١. وكان رئيس الجماعة النظرية ل. إ. تيموفييف قد أرسل دعوة إلى باختين

في ٢٨ أكتوبر ١٩٤٠ لحضور محاضرة يلقيها ج. أ. فينوكور بعنوان "اللغة بوصفها موضوعًا لعلم الأنب".

يحتوى الأرشيف على خطاب مؤرخ التاسع من سنبتمبر ١٩٣٦ لتوقيع مدير معهد مور دوڤسكي الحكومي التربوي، أ. ف. أنطونوف (١٨٩٦ - ١٩٣٨)، هذا نصه: "الرفيق المحترم باختين! بناء على توصية البروفيسور باقل نيكولايقيتش ميدقيديف ندعوكم للعمل بالتدريس في معهد موردوڤسكي التربوي. <...> ويمكن أن نقترح عليكم في البداية درجة أستاذ مساعد ...>>. وسرعان ما دعم جيور جي سيرجيـڤيتش بتروف، عميد كلية الأنب واللغة، هذه الدعوة على نحو إيجابي، وكان يعمل قبل ذلك مع ب. ن. ميدڤيديـڤ فـي ليننجراد، في معهد ليننجراد للتاريخ والفلسفة واللسانيات. وهو الشخص نفسه الذي كان له دور بارز في مصير باختين. وبناء على المذكرة المؤرخة بالثامن من يونيو ١٩٣٧، بدأ ميخائيل ميخايلوڤيتش في القاء سلسلة من المحاضرات من الأول من أكتوبر ١٩٣٦ وحتى التاسع من يونيو ١٩٣٧ في الأدب العام ومنهج تدريس الأدب وصل مجموع ساعاتها إلى ٧٥٨ ساعة. وفي نهاية ١٩٣٦ تعرض ج. س. بتروف للاضطهاد من جانب اللجنة الحزبية للمعهد ليتم فصله في يناير عام ١٩٣٧. وفي عام ١٩٣٧ تم اعتقال أ. ف. أنطونوف، وفي عام ١٩٣٨ جرى إعدامه رميًا بالرصاص، في عام ١٩٣٧ أحاطت الشبهات بباختين، وراح اسمه يتردد في اجتماعات اللجنة الحزبية في المعهد باعتباره "الرجل الذي قضى لتوه خمس سنوات في المنفى

بتهمة النشاط المعادي للثورة". وفي العاشر من مارس اضطر ميذائيل ميخايلو فيتش لتقديم استقالته من منصبه، ولكن الأمر بفصله السماعه بتدريس الأدب الموضوعي البورچوازي العام، على الرغم من تتبيهه إلى ذلك عدة مرات ...>> لم يصدر سوى في الخامس من يونيو من العام نفسه. على أنه جرى تغيير هذه الحيثية في الأول من يوليو على يد رئيسة المعهد التربوي الجديدة ب. د. يريمين من يوليو على يد رئيسة المعهد التربوي الجديدة ب. د. يريمين التصبح - "بناء على رغبته"، ومن ثم انتقل باختين وزوجه من سارانسك إلى موسكو (انظر: لابتون ف. م. م. باختين في سارانسك، المجلة "رودنيك" ("الينبوع") سارانسك، المجلة "رودنيك" ("الينبوع") سارانسك،

- ۲۹ بحلول عام ۱۹۳۹ بات واضحًا أن باختين وزوجه لا يملكان بالفعل أية نقود، وفي عام ۱۹۴۰ ومطلع ۱۹۴۱ كانا يعانيان من الفاقة، ومن ثم راحا يعتمدان كلية على الدعم المتواضع من أقاربهما، أخوات ووالدة ميخائيل ميخايلوڤيتش الذين كانوا يعانون من ضيق ذات اليد، وها هم جميعًا يرزحون في الفقر فور نشوب الحرب.
- ٣ قام إ. إ. كاناييف بزيارة آل باختين، سواء في ساڤيلوڤ أو في سارانسك، ونحن مدينون له بالعديد من الصور الفوتوغرافية لباختين الشاب. وفي زيارته الأخيرة إلى ليننجراد في عام ١٩٦٥، نازل ميخائيل ميخايلوڤيتش في ضيافة إ. إ. كاناييث.
- ٣١ أقام باختين في ساڤيلوڤ طوال سنوات الحرب، وكان يدرس عددًا من المواد، من بينها اللغة الألمانية، في المدارس المحلية في هذه

البلدة. ويحتوى أرشيفه على عدد من المنشورات باللغة الألمانية، تدعو الجنود الألمان للاستسلام في الأسر. وقد أساء عدد من كتاب سيرة باختين من الأمريكيين فهم هذا الأمر لسبب ما، ورأوا أن هذه المنشورات ألمانية، وأن ميخائيل ميخايلوڤيتش لم يكتف بالاحتفاظ بها، وإنما استخدمها في دروس اللغة الألمانية باعتبار ها وسائل تعليمية إضافية ... لم يحدث الأمر مطلقاً على هذا النحو ولم يكن من الممكن أن يحدث، وإلا تعرض باختين، في أفضل الأحوال، للاعتقال. الحقيقة أن ميخائيل ميخايلوڤيتش استخدم هذه المنشورات المكتوبة باللغة الألمانية في دروس اللغة الألمانية (كان خط الجبهة في بعض الأحيان يمر بالقرب من ساڤيلوڤ)، ولكن، من المحتمل، أنه فعل هذا لأن هذه كانت "منشور انتا"، سوڤيتية؛ لأنها لو كانت من صنع الألمان لكانت قد كتبت باللغة الروسية؛ إذ إنها ينبغي أن تستهدف الروس. للأمر يكيين العذر في ألا يفهموا هذه الأمور ، لكن هذه الرؤية "الأمريكية" مرت دون نقد تمامًا على صفحات في الكتاب المخصص للمعاهد العليا والصادر في عام ١٩٩٢ في سارانسك (انظر: م. م. باختين: مشكلات التراث العلمي ص ١٤٩ – استقادًا إلى:

Clark K, Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge; L, 1984. P 263).

 ٣٢ أجريت الجراحة في ١٧ فبراير ١٩٣٨؛ وفــي ١٤ أبريــل ١٩٣٨ غادر ميخائيل ميخايلوڤيتش المستشفى.

٣٣ لم يعرف ميخائيل ميخايلوڤيتش، بداهة، أن قرار إعادة الاعتبار له، هـو والأشخاص النين حوكموا معه في القضية نفسها، صدور

في ٣٠ مايو ١٩٦٧ (انظر الوثيقة التي نشرها ف. لابتونوم: مجلــة قضايا الأنب، ١٩٩١. العدد ٣، ص ١٢٨ – ١٤١).

٣٤ ليونتينا سيرجيبي فنا ميليخوفا، متخصصة في فقه اللغة والأدب، كانت، ايان دراستها في الجامعة، طالبة في سيمنار ف. ن. تروبين، كما كانت في الستينيات والسبعينيات صديقة مقربة من ميخائيل ميخايلو فيتش ويلينا الكسندرو فنا والمساعدة الأولى لهما في شئونهما كافة.

٣٥ تروبين ڤ. الرفيق زمن والرفيق فن. موسكو، ١٩٦١.

هناك خطابات في أرشيف ميخائيل ميخايلوڤيتش تتحدث عن محاولة بذلها ج. س. بتروف في مطلع عام ١٩٤١ لإلحاق باختين بإحدى الوظائف في موسكو، لعل نشوب الحرب هو الذي حال دون ذلك. وهناك خطاب من خطابات بتروف يؤكد سعي بتروف مرة أخرى لإلحاقه بوظيفة في سارانسك، وهو الخطاب الذي أرسله إلى مدير معهد موردوڤسكي التربوي والمؤرخ ٢ يوليو ١٩٤٦، وهو محفوظ أيضاً في أرشيف ميخائيل ميخايلوڤيتش، ويتضمن نصمائح تتعلق بكيفية الاحتفاظ بقسم الأدب العام في المعهد، من أجل باختين بصغة خاصة في واقع الأمر، وقد صدرت بطاقة مأموريات لباختين بموجب تعيينه في معهد موردوڤسكي التربوي في وظيفة أستاذ مساعد، صدرت في ١٩٤٥، ومن الواضح أن باختين عادر موسكو في ٤ أكتوبر.

ا عاش باختين وزوجه في بيت للمسنين في ضواحي موسكو في مدينة كليموڤسك (محطة السكك الحديدية جريفنو كورسكايا) من منتصف

مايو ١٩٧٠ وحتى نهاية نوفمبر ١٩٧١، بعد أن قضيا سبعة أشهر (من أكتوبر ١٩٦٩) في مستشفى كوزنيتسكايا المغلقة. وقد أدخلا إلى مستشفى بودولسك في نهاية نوفمبر ١٩٧١؛ حيث توفيت يلينا الكسندروڤنا في الرابع عشر من ديسمبر. وقد انتقل ميخائيل ميخائيل ميخايلوڤيتش من مستشفى بودولسك إلى بيت إبداع الكتاب في بيريديلكيتو في ٣٠ ديسمبر ١٩٧١، وعاش في هذا البيت إلى أن انتقل منه في سبتمبر ١٩٧١ إلى الشقة التي خصصت له في موسكو (شارع كراسنوأرميسكايا، منزل ٢١، شقة ٢٤)، وكان الإنن باستلام هذه الشقة قد صدر في ٣٠ يوليو ١٩٧٢.

- ٣٨ تم الاحتفاظ بالإذن رقم ٣٩ المسؤرخ ٢٧ أغسطس ١٩٥٩ على العنوان: شارع سوڤيسكايا، المنزل ٣١، شقة ٣٠، وكان باختين يبلغ من العمر آنذاك ٢٤ عامًا.
- ٣٩ في مارس ١٩٦٦ وقّع ف. ف. كوچينوڤ ومعه عديد من الناس على خطاب وجهوه إلى إ. ج. بتروڤسكى رئيس جامعة موسكو دفاعًا عن ف. د. دوڤاكين، الذي طُرد من كلية الآداب بعد أن أدلى في المحاكمة بشهادته التي دافع فيها عن تلميذيه أ. سينياڤسكي و إ. دانييل.
- ولينا سيرجييقنا دوڤاكينا ابنة المحامي سيرجي بوريسوڤيتش ڤيسيلوڤسكي (١٨٨٥ – حوالى ١٩٤٦). وإخوته هم: المورخ، الأكاديمي ستيبان بوريسوڤيتش والاقتصادي بوريس بوريسوڤيتش ڤيسيلوڤسكي.

يوليان سيرجيد فيتش سيليو (١٩١٠ – ١٩٩٥): عالم أحياء، طبيب بيطرى، أديب، باحث في الدراسات الفنية، مؤلف قصص قصيرة ومنمنمات وأبحاث في مجال لغة التصوير عند ديونيس (نشرت مقتطفات منها في مجلة "فن الديكور" (١٩٧٧. العدد ١٠) وفي منتخبات علمية). وإبان زياراته لباختين في شقته في كراسنوأرميسكايا، قرأ عليه بعضًا من أعماله؛ فضلا عن قيامه بعلاج قطه. نورد فيما يلي قصة "الخنزير المريض" وكذلك بعضًا من المنمنمات الأخرى.

#### الخنزير المريض

1 1

خنزير أصابه المرض، شعر بوعكة فتمدد على القش. عيونه السوداء تتظر إلى أعلى دون أن ترى شيئًا. أما رموشه البيضاء الخشنة فنادرًا ما كانت تجفل.

الهدوء يسود المكان، بينما راح لهب مصباح الكيروسين يرتعش. وبعيدًا تراءى الدجاج أسود فوق العارضة. استغرق الدجاج في النوم. أما الجد والجدة فجلسا صامتين فوق الخنزير. اشتدت حرارة الجو. فبدا أنف الخنزير أحمر على نحو غير طبيعي. وعلى كتف بدت بقعتان حمراوان تميلان إلى السواد تحت شعره. "زوت، زوتكا"، هكذا راحت العجوز تنادي الخنزير. الخنزير الذي عزلوه بسبب مرضه راح يتململ: أصاخ السمع ثم غادر المكان ثانية. ما تبقى له من رموش كانت نادرًا ما تتحرك الدجاجة في الركن المظلم تقرقر في أحلامها وتهتز، وإذا بها تسقط من على، ثم تركن إلى السكون مرة أخرى.

الشعلة في مصباح الكيروسين لا تزال تربعش بـشدة. ولا يـزال الخنزير يعانى من المرض.

198.

. . .

يحدث أحيانًا أن يأتيك من بعيد صوت عزير على نفسك عبر الهاتف. يحدث أنك لا تستطيع أن تتبين ملامحه على الفور. يحدث أنه يأتيك في البداية ضعيفًا، واهنًا، غريبًا، عجيب الأطوار، صوت ليس كمثل الأصوات التي تعرفها، أو يعرفها الآخرون. صوت لحم تستمع إليه من قبل على هذا النحو، صوت غريب شديد الحذر.

هذه روح مُعذَّبة! ما الذي ألقى بها في هذه المناهة الضيقة المتربة. روح وحيدة. كيف تسنى لها أن تتضغط في هذا الرنين البشع؟ .. ها أنا في نهاية الأمر أتعرف على الصوت وقد عاد إلى الحياة، إنه يتدفق يملأ السماعة. إنه يدوًى.

ابتعدت الروح، احترقت – ثم اقتربت، مثل وحش يقترب من السياج. السادسة وأربع دقائق، ١٩٧٩/١٠/١٠.

. . .

ثمرتا توت بريّ استوتا على سوقهما جميلتان، ناضجتان إلى حد أنني أردت التهامهما تحدوني الرغبة في اقتطافهما، وما الذي ينبغي فعله غير ذلك ليس في قمي سوى غشية ومذاق ضعيف أود أن آخذهما لنفسى، أن أزدردهما.

قوة الرغبة لا تتناسب والمذاق الضعيف لدي أتأملهما.

كم أُود أن آخذهما، باستطاعتي ذلك ولكن، ماذا سأفعل بهما. ۲/۹/۵/۲ كروبوتكينسكيى ڤوروتا.

## الشموع

١

كنيسة كبيرة في ليننجراد، تشبه ميدانًا تعلوه قباب عالية. أين يقف المرء هنا؟ أين نقف، بالقرب من أي مكان؟

فجأة ناولونا شمعة - هذه "لنيكولاي المحبوب" - وأشاروا إلينا في أي اتجاه نسير. ثم ناولونا أخرى - هذه "للمُخلَّص" لنسير بها في الاتجاه الآخر. ثم ناولونا ثالثة، إلى "السعادة المنتظرة"، وأخرى "لإيفان المحارب"، وإلى "فارفارا"..

۲

في لحظة التفكير القصوى. عليك أن تبتعد حاملا شمعتك بلطف.

مرة أخرى، الشمعة تجيء عبر كتفك.

الحياة أيضًا - تارة تطلق سراحك، وتارة أخرى تستدعيك إليها.

٣

إنه الملك يُمسنك: الطريق يمر عبرك.

شخص ما ناولك، ربما أعطاك، سلّمك، ثم هدأت نفسه، وربما راحت روحك تتبعه، مسرعة الخطا. شموع كثيرة، شموع مختلفة، منها الصغير، ومنها الكبير...

لكنها جميعًا تسير في هذا الاتجاه. ما الشمعة إلا شيء ضئيل، وما مشاركتك في هذه الدنيا إلا شيء ضئيل أيضًا ... ولكن ربما تسير عبر هذا الممشى الصغير، لتصل أنت أيضًا إلى المصير نفسه وراء هذه الشمعة. لست سوى شعرة في ضفيرة من الطرق، مثل صوت مفرد في جوقة كبيرة.

ź

ساحة الكنيسة وقد غصت بالناس – تشبه بستانًا مليئًا بالزهور – الأرواح. فجأة تتوزع فيه الطرقات – النهيرات. ومثلما يبدو العثلج الهش في الربيع فوق المنحدر، عندما ينسحب الصباح البارد المشمس – تتشعب النهيرات المتجددة في كل الأنحاء، متهادية في انحناءات... الشموع تتوقف، عند الطرقات – النهيرات من واحدة إلى الأخرى. تسرع في الثلج، عبر الدخل مهرولة: نحو "المُخلُص"، نحو "الملك جبريل".

0

الأرجح أنه إذا ما ألقى نظرة عليهم من ناحية الجوقة، فسوف يكون بمقدوره أن يُميز بينهم من خلال حركتهم الرشيقة. وأنا أياتها على الطريق فحسب، وإنما عن نقطة الالتقاء كذلك.

٦

"إلى اللقاء في العيد"! يمكنك أن تنتقل إلى اليسار على مقربة، كما يمكنك أن تسرع الخطو وتدور حول المكان بعيدًا إلى اليمين ...

ولماذا تتنحى جانبًا عن هذا الطريق الذي يموج بالحياة، ونتاى بجانبك عن الذي يقف إلى جوارك، حتى ولو كان مختفيًا في الزحام؟ لقد وافق، وانحنى محييًا، استقام كفتيل ... ثم ذهب.

٧

بعضهم ألقى على فجأة نظرة من خلفى ثم انتقل إلى الجانب الآخر - لا ضفاف لهذا الطريق المتقلب. بعضهم يرى أن ظهري ليس مناسبًا له. استدار الطريق مغادرًا المكان ليتركك وحيدًا. الآن حتى هذا "النبل والشرف" - لن يكون باستطاعته أن يعطي، "أن يعود فقيرًا من أجل اسمك".

٨

يحدث في الحياة، أن تسعى لأن تحمل عن شخص آخر عباه، أن تشارك هذا الغريب مشاعره، أن تدعمه، تساعده، أن تفكر فيه. لقد قطعت نصف الطريق، هكذا تظن، بالقوة ... وها أنت تنتصر. وهذا كاف جدًا من جانبك. دع هذه الراحة المفاجئة والامتنان، حتى ولو صاحبهما إحساس بالمرارة والإهانة في نفسك. "الأفضل أن تعرف الألم، الذي قُدر عليك في الوصايا"... ما قُدر قد قُدر. الملاك لمس، أخذ . فكن مع ذاتك.

#### المحاورة السادسة

## الشرائط رقم ٣٠٢، ٣٠٣. مدة الماورة – ١٣٣ دقيقة

- وصل باختين إلى نيــقــيل في بداية صيف ١٩١٨ . يــذكر ل. ف. بومبيانسكي في دفتر سيرته الذاتية "شيء ما عن تــسعة فــصول ربيع"، في نهاية الجزء الخاص بربيــع ١٩١٨: "وصــل ميخائيــل ميخايلوڤيتش وكان الصيف قــد حــل بالفعــل" (أرشــيف ل. ف. بومبيانسكي).
- التحق ل. ف. بومبيانسكي بالخدمة العسكرية، على ما يبدو، في عام ١٩١٥ أو بداية عام ١٩١٦، وبدءًا من ربيع العام نفسه كان موجودًا على قوة وحدته في نيفيل. وفي العام نفسه أيضًا سحبًّل نيكولاي ميخايلوڤيتش، الشقيق الأكبر لميخائيل ميخايلوڤيتش، اسمه في قوائم المتطوعين في الجيش، ولعله قد حذا حذو بومبيانسسكي في هذا الفطر: ٩ Bachtin N. Lectures and Essys. Birmingham , 1963. P. 3 الحلقة الخامسة لقراءات تينيانوفسكي ريجا، ١٩٩٠. ص ٢٣٥).
- قينيامين جاڤريلوڤيتش يودين (١٨٦٤ ١٩٤٣) مالك أراض وطبيب بالسكك الحديدية. على مدى سنوات عديدة قدَّم الكثير من أجل رفاهية نيڤيل. بطل العمل في الفترة السوڤيتية. قضي نحبه في منطقة مولوتوف (حاليًا بيرم) بعد إجلائه.

- أبناء ف. ج. يودين: بوريس ڤينيامينوڤيتش (١٩٠٤–١٩٨٦)، كاتب سيناريو سينمائي، وليــڤ ڤينيامينوڤيتش (١٨٩٢–١٩٦٤)، طبيب.
- باختين يقصد أنّا فينيامينوفنا (١٨٩٦-١٩٧١)، مترجمة النصوص العلمية. أما بنات ف. ح. يودين الأخريات فهن: فلورا فينيامينوفنا (١٨٩١-١٩٦١)، طبيبة، وفيرا فينيامينوفنا يودينا = جوتفريد (وُلدت عام ١٩٢٦)، جيولوجية، وهي ابنة من زواج ثان. والأخيرة هي التي كتبت مذكراتها عن عائلة يودين، وكتابًا عن "المدينة التي اختفت من الوجود"، وتعني بها مدينة نيفيل في العشرينيات والثلاثينيات، كما كتبت أيضًا عن المدرسة النموذجية الأولى، وهي الثانوية النسوية التي عمل بها م.م. باختين، م. إ. كاجان، ل. ف. بومبيانسكي، م.م. باختينا، انظر: يودينا ف. ف. نيفيل مدينتي المنتخب نيفيل. الإصدار الخامس، سان بطرسبورج، ٢٠٠٠. ص
  - ٦ ياكوڤ جاڤريلوڤيتش يودين (١٨٦٦–١٩٣٠).

٤

- رايسا ياكوڤليـڤنا يودينا (الاسم قبــل الــزواج زلاتينــا) (١٨٦٨١٩١٨)، توفيت في الرابع والعشرين ١٩١٨، وهو ما يعنــي أنهــا
  توفيت لا قبل عام، بل قبل شهر ونصف شــهرين مــن وصــول
  باختين إلى نيـڤيل وتعرفه على م. ڤ. يودينا.
- آنذاك لم تكن م. ث. يودينا (ولدت عام ١٨٩٩) قد أتمت ثمانية عشر
   عامًا من عمرها.
- اعتنقت م. ث. يودينا المسيحية بعد عام من وصول باختين إلى نيفيل، في الثاني من مايو ١٩١٩، في بتروجراد، في كنيسة

بوكروف العذراء المقدسة أمام كبير القساوسة نيكولاي تسيبورين (١٩٤٧-١٩٤٧)، الذي عاني كثيرًا في زمنه، ولكنه أنهي حياته الغملية رئيسًا لأكاديمية موسكو للاهوت (وقد خرجت يودينا من عنده، بعد العماد مباشرة، لنذهب إلى الأب فيودور أندرييف بحثًا عن إجراءات أكثر صرامة).

Cassirrer E. Philosophie der sympolichen Formen. Bd. 1-3. B, المحافقة المسلمة المسلمة

11

لا يمكن أن نقدر بشكل محدد من الذي ترك أثرًا حاسمًا في اعتباق م. ف. يودينا للمسيحية. لم يكن الأمر اختبار شخص واحد، حتى ولو كان شخصنا شديد القرب منها أنذاك مثل ل. ف. بومبيانسكي. لم يكن أيضًا لاختيار يقبينيا أوسكاروڤنا أوتين (تيليتشييڤا) (١٨٩٣ -١٩٨٠) أقل تأثيرًا، فهي عرّابتها، إلى جانب ثلاثة أربعة أشـخاص آخرین، ورد نکرهم فی منکرات بودینا (القد ساعدونی فی طریقی للوصول إلى النور!") (انظر: م. ف. يودينا. شعاع الحب الإلهسي. موسكو؛ سان بطرسبورج، ١٩٩٩. ص ٢٦). ولعل الأمر الأهم هنا ليس فقط حقيقة التوجه إلى الديانة المسيحية، وانما اختيار العقيدة. وقد كان على مارينا يودينا، مثل القديس فلاديمير، أن تبتعد عن الإسلام واليهودية، وأن "تختبر" قوة الكاثوليكية من خلال معارفها المقربين وأن تقارن بينها وبين الأرثوذوكسية. عدا ذلك، كان أمامها إغراء المذهب اللوثري (البروتستانتية - المترجم)، الذي كان يمثل

لها دائمًا عامل جنب شديد، وإن كان في الحقيقة جنبًا ظاهريًا، أحست به من خلال الفن (إبداع يوهان سباستيان باخ على سبيل المثال) ثم المعايير الأخلاقية لهذا المذهب. في نهاية الأمر فصطّت يودينا الأرثونوكسية، وفي ظني أن السبب وراء ذلك، لم يكسن في تأثير الأصدقاء أو إطلاعها على مراجع دينية فلسفية، وإنما في فهمها للانتماء الروحي، الذي تكون لديها نحو وطنها وتعاطفها مع مصير هذا الوطن. وقد كتبت يودينا السطور التالية في مذكراتها بعد شورة فبراير: روسيا! هل يمكن أن تفنى؟ ... يا ربي، يا إلهي! اهدني إلى الصواب! أيهما أعز – الوطن أم الأممية؟ لقد قلت غير بعيد، وفكرتت في "انفصال الفرد عن الدولة". ويا لها من كلمة رائعة"! (المصدر السابق . ص ٢٨).

أما بومبيانسكي فقد اعتنق المسيحية في عام ١٩١١، بعد أن استعار لنفسه كنية الأب، بداهة، من اسم عرابه وأستاذه للغات القديمة في المدرسة الثانوية - قاسيلي ألكسييقيتش نوقوتشاروف.

١٢ كانت والدة بومبيانسكي من عائلة يهودية، ولكنها تربّت في فرنـسا،
 وكانت الفرنسية لغتها الأم، وهو ما يفسر إجادة ل - ف. بومبيانسكي
 الرائعة للغة الفرنسية.

<sup>(\*)</sup> ماروسيا: اسم التدليل من ماريا. (المترجم)

تذهب معنا إلى ثانوية نيفيل، فقد أخذتها أمها إلى فيتيبسك؛ حيث كانت تتلقى هناك دروسًا خاصة. وفي الفترة من ١٩١٥ إلى ١٩١٦ راحت تتعلم اللغة اللاتينية على يد ليــڤ ڤاسيليـڤيتش بو مييانــسكي، حتى يحق لها أن تؤدى الامتحانات المؤهلة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية، ثم لتلتحق بعدها بكلية الطب. كان ليث فاسيلي فيتش متطوعًا (٥)، يعرف الكثيرين في نيفيل وكان يتردد على زياريتا في بيئتا. كثيرًا ما كنا نستذكر دروسنا معًا، هو وأنا وأختى، كان شديد الصرامة حتى إن أختى فقدت الوعى ذات مرة من كثرة ما بذلته من جهد في الدرس معه. أما ما كنت أظهره من تقدم فلم يكن يلقى استحسانًا خاصًا من جانب ليــ ف فاسيليـ فيتش، على الرغم من أننى كنت أعرف اللغة الألمانية والفرنسية، والأخيرة كنت أتقنها على نحو جيد، وهو ما عاد على بالنفع طوال حياتي. ذات مرة قال لي: قُاسِيلِيقْيَشْ. كان طويل القامة، أحدب الظهر، شديد الذكاء. كانـت أمي تحب الشباب وتدعوهم لزيارتنا. كان بيتنا يمتليء بالضجيج، وقد ميخائيل ميخايلو ڤيتش وايـ ڤ ڤاسيليڤيتش في رفقة أختى صحبة ملائمة لهما هنا. كانت لدينا صورة فوتوغرافية تنضم باختين، بومبيانسكي، وأنا وأخواتي، وعلى ما يبدو ليه ڤينيامينوڤيتش يودين. لقد ضاعت هذه الصورة مع الألبوم، وكان مجلدًا بجلد الماعز

 <sup>(\*)</sup> المتطوع: في روسيا القيصرية المتطوع في الجيش بعد إنهاء الدراسة الثانوية أو العليا والذي يؤدى الخدمة العسكرية في ظروف مُيسرة. (المترجم)

- ... لا يزال المعهد الدراسي السابق قائمًا في ليننجراد، وهناك لوحة تضم أسماء المتقوقين ومن بينهم بومبيانسكي... ومعهم يقف ثالثهم، هذا الرجل جياش العواطف... لا أذكر اسمه، كان متزوجًا... عندما بدأت الحرب الوطنية، سافرت إلى الجبهة ولم أعد أرى أحدًا منهم سوى ماريا ڤينيامينوڤنا (مقطع من تسجيل حوار أ.م. كوزنيتسوڤ مع ر. إ. شابيرو مؤرخ الخامس والعشرين من مارس ١٩٨٢).
- 14 في عام ١٩٢٦ أرسل بومبيانسكي إلى م. إ. كاجان: "في هذا العام تشكلت عقيدتي اللاهونية على نحو دقيق وواضح: الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية (الذاكرة. منتخب تاريخي. الإصدار ٢٦٦).
- ۱۰ يحكي ن. ك. تشوكوفسكى من التحول المفاجيء لبومبيانسكي نحـو الماركسية في نهاية العشرينيات (انظر: نشوكوفـسكي ن. ذكريـات أدبية، موسكو، ۱۹۸۹. ص ۱۹۰۰(۱۹۱). ولكنه لم يصبح "ستالينيا" بطبيعة الحال؛ ولعل مثل هذه المعادلة الحادة لباختين كانـت تهـدف التأكيد على غرابة المواقف الجديدة لومبيانسكي بالنسبة الأصدقائه.
- ١٦ ليديا يقالمبييقنا سلوتشيقسكايا انظر التعليق ٤٢ على المحاورة الخامسة.
- ۱۷ ز. ك. ياشينا (كنيتها قبل الزواج روستكوڤسكايا) زوجة الـشاعر
   أ. ي. ياشين، صديق م. ث. يودينا.
- ١٨ أقيم القداس الجنائزي لماريا يودينا في هذه الكنيسة في الرابسع
   والعشرين من نوفمبر ١٩٧٠ (وكانت من رعيتها في السنوات

الأخيرة من حياتها)؛ انظر نص خطاب التأبين الذي ألقاه راعبي الكنيسة، الأب فسيقولد شبيللر، عند إقامة القداس في كتاب: ماريا يودينا . شعاع الحب الإلهي. موسكو، سان بطرسبورج، ١٩٩٩. ص ١١ – ١٣. تم الدفن في اليوم نفسه في جبانة "تلل فيدينسكي" (وتسمى تارة فيدينيسكي أو نيميتسكي (الألمانية). كان ف. د. دوفاكين دقيقًا للغاية في وصفه لمراسم الدفن، وقد جاء وصفه متطابقًا على وصف أ. إ. تسفيتايفًا في منكراتها (انظر: تسفيتايفًا في منكراتها (انظر: تسفيتايفًا أ. إ. ثلاث لقاءات مع ماريا فينيامينوفنا يودينا // ينبوع لا ينفد. موسكو، ١٩٩٢).

- أقام أصدقاء م. ف. يودينا و لائم تأبينها في بيت ستوديو الفنان في لاديمير أندريب فيتش فاقورسكي (١٨٨٦-١٩٦٤) والنصات والجرافيتي إيفان سيميونوفيتش يفيموف (١٨٧٨ ١٩٥٩) في نوڤوجيرييفًا. انظر وصف الولائم في مذكرات المصور الفوت وغرافي والمخرج السينمائي، ياكوف سيرجييفيتش نازاروف، ابن أخت م. في ديونيا. انظر: ماريا يودينا. شعاع الحب الإلهي. ص ٧٥٦.
- ٢٠ أدريان إيقانوڤيتش يفيموف (١٩٠٧-٢٠٠٠): مختص في جيولوجيا
   المياه الأرضية، حافظ لتراث والده. "
- من الواضح أن ذلك يمكن أن يعود إلى فترة إجلاء القوات الألمانية
   من روسيا (بم في ذلك من بسكوف، التي تم احتلالها في فبراير
   ١٩١٨) بعد اتفاقية الحادي عشر من نوفمبر عام ١٩١٨ بإعلان
   الهدنة على الجبهة الغربية وثورة نوفمبر في ألمانيا. كان من نتيجة

ذلك استيعاب بومبيانسكي لهذه الأحداث، التي كان هو نفسه شاهد عيان عليها بل ومشاركًا فيها، وذلك على نحو تاريخي وفلسفي: وفي خطابه المؤرخ ٢٣ مارس ١٩٢٣ دعا بومبيانسسكي م. إ. كاجان لمناقشة عمله "المكرس لتحليل الحرب العالمية"، وجاء في خطابه: "سيكون على فيما بعد المهمة الأكثر صعوبة ألا وهي تفسير نهايسة الحرب و Zusammenbruch (انهيار – الناشر) ألمانيا" (الداكرة، المنتخب التاريخي، الإصدار ٤. ص ٢٦٥).

۲۲ حول حياة م. م. باختين في فترة نيفيل انظر: مكسيموفسكايا ل. م. مدخل إلى حكايات م. م. باختين الشفهية عن نيفيل (تعليقات باحث في المناطق المحلية وتاريخها واقتصادها) // مجلة العلوم الفلسفية، 1990. العدد ١. ص ٩٣-٥٠١ وكذلك في مقالته "مدينة النتويريين". انظر: ماريا يودينا. شعاع الحب الإلهي. ص

"مقطع من مذكرات" يودينا (هكذا عنونت يودينا مذكراتها) قريب من حكاية م. م. باختين عن نيـ قـ يل. << من الضرورى بالنسبة لـي، بطبيعة الحال، أن أكتب شيئًا ما بمثابة دراسة سواء عـن ميخائيـل ميخايلوقيتش باختين، "ميخ ميخ" كما نسميه فيما بيننا، نحن أصدقاؤه في الخمسينيات البعيدة... ومن هم؟ لم يبـق منـا سـوى اثتـين! البيولوجي إيـقان إيـقان إيـقانوقيتش كانايف وأنا، الخاطئـة، أمـا الآخرون فقد وافتهم جميعهم المنية. كان إيـقان إيـقانوقيتش ميخائيـل يعيش في ليننجراد كما هـو معـروف... كمـا عـاش ميخائيـل

ميخايلوڤيتش في مدينتنا نيــڤــيل، وتزوج في ڤــيتيبسك من الغالية ليونتشكا (م)، ولكنه لم يستقر في شينيسك فترة طويلة. كانت هناك مناظر خلاية تحيط بنيــقــيل، سلاسل جيال قــلايسكايا الــشاهقة، والبحيرات التي لا تحصى عددًا، الجزر بغاباتها الكثيفة المضخمة كأنها بحار لا تدرك الأبصار شواطئها، تصب فيها جميعًا الأنهار والقنوات. "مهما وصفت، لن أفي!" ... فيما بعد اتفقنا فيما بيننا أن نسمى إحدى البحيرات "بحيرة الواقع الأخلاقي"، وهناك شرح ميخائيل ميخايلوڤيتش لشخصين اثنين، أنا وشخص آخر توفي الآن، بعضا من قواعد فلسفته...>>. (كتبت في عام ١٩٦٩) و دخلت إلى الأرشيف في عام ١٩٧٣، و"المتوفى" هو، بطبيعة الحال، ل. ف. بومبيانسكي. "مقطع من المذكرات" والذي نشر غير بعيد، قام بإعداده أ. م. كوزنيتسوف في كتاب: ماريا يودينا. شعاع الحب الإلهسي. ص ۱۲۸ – ۱۳۸؛ و عن ميخائيل ميخايلوڤيتش – ص ۱۳۱ – ۱۳۲. نشرت صحيفة "مولوت" ("المطرقة")، "صحيفة مجلس نواب عمال وفلاحين وجنود الجيش الأحمر في نيـــڤــيل" في عددها رقـــم ١٠١ المؤرخ ١٣ يونيو ١٩١٩ عن الأمسية المكرسة لليوناردو دافسينشي، التي عقدت في الثامن عشر من يونيو. تم الإعلان عن المحاضرات التي تتناول أفكار ليوناردو - ميخائيل باختين، عن عصر ليوناردو -ل. بومبيانسكي، وكذلك عن "مشاركة م. يودينا في القسم الموسيقي". 

<sup>(\*)</sup> إسم التدليل من بلينا. (المترجم)

- (الإصدار الأول. سان بطرسيرج، ١٩٩٦، إصدار ل. م. مكسيمو شسكايا).
- الموكب الجنائزي" من سلسلة الموسيقار فرانز ليست للبيانو "ألحان شعرية ودينية" (عشر أغان من تأليف أ. لامارتين، ١٨٤٥ ١٨٥٦).
  - ٢٦ وصل باختين إلى فينيسك في خريف ١٩٢٠.
- ۲۷ شاركت م. ف. يودينا في العزف في الحفلات قبل أن تنهي دراستها
   في كونسر ڤاتوار بتروجراد في عام ۱۹۲۱ بمدة طويلة.
- ۱۸ الحوار والجدلية أحد أهم المعارضات الرئيسية في الفكر الفلسفي عند باختين (انظر: باختين م. م جماليات الإبداع الأدبي. موسكو، ١٩٨٦. ص ٣٧١ ٣٧٢؛ مجلة نوڤويه ليتيراتورنويه أوبوزرينيه (المراقب الأدبي الجديد) ١٩٩٣، العدد ٢، ص ٣٦).
- ٢٩ يتحدث ر.م. ميركينا هنا عن ذكرياتها عن الحفل الذي أقامته م. ف.
   يودينا (انظر: مجلة المراقب الأدبي الجديد، ١٩٩٣. العدد الثاني.
   ص ٦٦).
- ٣ ليونيد قلاديميروڤيتش نيكولايــڤ (١٨٧٨ ١٩٤٢) عازف بيانو ومؤلف موسيقي، واحد من أبرز ممثلــي مدرســة بطرســـورج ليننجراد التربوية. تعلم على يديه؛ فضلا عن م. ڤ. يودينا، ڤ. ڤ. سوفرونيتــسكي، د. د. شوستاكوڤيتش وغيــرهم. وضـــع د. د. شوستاكوڤيتش السوناتا الثانية للبيانو (١٩٤٢) إهداء لذكراه.
- ٣١ لم تكن م. ڤ. يودينا تمتلك شقة في كـورنيش رڤورتسوڤايا، فـي المنزل رقم ٣٠، الشقة رقم ٧، وإنما كانت غرفة فسيحة تطل علـي نهر النيڤا، وهي غرفة مستقلة في شقة كانت ملكًا لأحـد كبار المُلاَّك.

- ۳۲ تزوج بومبیانسکي من یفجینیا مارکوڤنا ایسیرلین (۱۹۰٦ ۱۹۹۶)
   في عام ۱۹۳۰، قبیل وفاته بعشرة أعوام .
- ٣٣ كان بومبيانسكي صديقًا حميمًا لنيكو لاي باختين، الأخ الأكبر ميخائيل باختين، ابان الدراسة في المدرسة الثانوية.
- ۳۴ الحديث بدور هنا عن كيريل جيورجيـڤيتش ســالنيكوف (١٩١٤ ١٩٣٩)، خطيب م. ڤ. يودينا، الذي لم يكن قد أتم بعد كونسرڤاتوار موسكو، وكان يدرس على يدي يودينا. ومــن بــين المخطوطــات الموسيقية ليودينا التي تبقت بعد وفاته، كانت تُعزف مقطوعة واحدة، تبين أنها مُسجلة على شــريط، وهــي Lacrimosa مــن "القــداس الجنائزي" لموتسارت.
- 70 يلينا نيكولايشنا سالتيكوشا (الكنية قبل الزواج كوراكنيسا، (١٨٨٥− ١٩٥٦) والدة ك. ج. سالتيكوف، والتي اعتتت يودينا بابنها بعدد وفاتها حتى أيامها الأخيرة. عاشت بعد الحرب في شيقة ي.ن. سالتيكوفا في زقاق سبتينيسكي.
  - ٣٦ جيورجي الكسندروڤيتش سالتيكوف فنان.
- ٣٧ تم العثور على جثامين طلاب الكونسرقاتوار الذين لقوا حتفهم، بما فيهم ك. ج. سالتيكوف. يقع قبر كيريل سالتيكوف في جبائلة قيدينسكي. وفي هذه الجبانة ذاتها وفي المدفن الخاص بعائلة سالتيكوف وجدت م. ث. يودينا مستقرها الأخير.
- ٣٨ انظر مذكرات الأمير س.ن. تروبيتسكوي، الذي ظل إلى جـوار قلاديمير سولوڤيوڤ. موسكو، ١٩٩١. ص ٢٩٤).

- 79 عن الشاعرين الألمانيين رانير ماريا ريلكة (١٨٧٥ ١٩٢٦) وستيفان جيورجي (١٨٦٨ ١٩٣٣) وعلاقة أشعار فيتسيسلاف ايد انوف بهما تحدث باختين في محاضرته عن ايد انوف (انظر: جماليات الإيداع الأدبى، ص ٣٩٨).
- ٤ "Blätter für die Kunst" مجلة كان يصدرها ستيفان جيورجي في الفترة من ١٩١٩ وحتى ١٩١٩.
- ۱۱ فریدریخ جوندولف (الکنیة الحقیقیة جوندیلفینجر؛ ۱۸۸۰ ۱۹۳۱)
   مؤرخ أدب ألمانی، شاعر.
- "Mythologie Nietzsche, بيرترام بيرترام الذي وضعه إ. بيرترام "Mythologie Nietzsche"
  "Versuch einer" في الأبيشة. خبرة علم الأسطورة") ظهرت أول طبعة له في عام ١٩١٨ في برلين. وقد توالى طبعه لا أقل من عشر مرات حتى الآن.
- 47 أصيبت م. ث. يودينا في التاسع عشر من يونيو ١٩٦٩ في حادث سيارة، وقد أضيرت أصابع يدها اليمنى بشدة من جراء الحادث فتوقفت عن العزف في الحفلات، على الرغم من أنها كانت تقوم لحيانًا بالعزف في بعض الأمسيات.
- بوليسلاف ليوبولدوڤيتش ياڤروسكي (١٨٧٧ ١٩٤٢) عالم في الدراسات الموسيقية. تعرفت عليه م. ڤ. يودينا، وفيي الثلاثينيات كانت تقدم فقرات موسيقية توضيحية أثناء قراءته لمحاضرات تاريخ الأساليب الموسيقية في كونسرڤاتوار موسكو. وقد سجلت صفحات بديعة عنه في مذكراتها نُشرت في منتخب "ماريا ڤينيا مينوڤنا

يودينا. مقالات. مذكرات . مواد" (موسكو، ١٩٧٨) وفي كتاب "ب. ياڤورسكي. مقالات. مسنكرات. مراسلات" (الطبعة الثانية. موسكو،١٩٧٢). انظر أيضًا كتاب: ماريا يودينا. شعاع الحب الإلهي. ص ١٨٧ – ١٩٦.

كانت المساعدات التي قدمها باختين إلى م. ق. يودينا مساعدات غاية في الأهمية، وذلك في الخمسينيات والستينيات. ويمكن متابعة ذلك في المراسلات التي جرت بين م. ق. يودينا وم. م. باختين (انظر: الحوار. الكرنقال. الكرونوتوب. ١٩٩٣. العدد ٤، الناشر أ. م. كوزنيتسوف؛ ماريا يودينا. شعاع الحب الإلهبي. ص ٣٤٩ - ٤١٩)، انظر كذلك خطابات بوريس فلاديميروفييش زاليسكي (١٨٨٨-١٩٦٦) المحفوظة في أرشيف م. ف. يودينا، التي تقول عنه "كان عالمًا وإنسانًا رائعًا وأحد أكثر أصدقاء م. م. باختين إخلاصيًا". وقد استمر ب. ف. زاليسكي لسنوات طويلة يقرض م.ف. يودينا بسخاء.

طوال نهاية العشرينيات والثلاثينيات (وحتى في بعيض المسنوات الأخرى ومنها سنوات حكم بريجينيث) ظلت م. ث. يودينا تسعى التوسط من أجل أشخاص كثيرين، وبعد اعتقال م. م. باختين وس. إ. كاجان سعت يودينا لتخفيف الحكم الصادر عليهما (خمس سنوات في معتقل سولوڤسكي)، وقد نجحت مساعيها بفضل ي. ب. بيشكوف، الذي كان يترأس آنذاك الصليب الأحمر السياسي، وقد تسم استبدال الحكم بقرار من لجنة أمن الدولة أو (جي، بي، أو) في الثالث

- والعشرين من فبراير ١٩٣٠ ليصبح النفي إلى كازخستان (انظر فسي هذا الشأن: كاجان س. هل نملك الحق في العفو عن النظام // صحيفة ليتيراتورنايا جازيتا ("الصحيفة الأدبية")، ١٩٩١، ٢٦ يونيو).
- ايقان إيقانوقيتش سوليرتينسكي (١٩٠٢-١٩٤٤) عالم موسيقى ومسرح، ولا في قيتيبسك، ربطته صداقة بـم.م. باختين. دعا إلى الموسيقى الحديثة. له بحوث عن مالر (انظر: سوليرتينسكي إ. جوستاف مالر. ل، ١٩٣٢) تمثل جزءًا من الرصيد الذهبي للدراسات التي كتبت عن مالر. كانت م. ف. يودينا تقدر موهبته كعالم تقديرًا رفيعًا، ولكنها كانت بعيدة عنه روحيًا (انظر عن مالر: ميخاييـڤـال. إ. إ. سوليرتينسكي. ليننجراد، ١٩٨٨).
- في شقة م.ث. يودينا القائمة في شارع بيحوقايا، المنزل رقدم ١ أ، في المبنى رقم ٥، شقة رقم ٤/ب، قرأ ب. ل. باسترناك ترجمة الجزء الأول من "فاوست" لجوته وذلك في ربيع ١٩٤٩. وهناك دليل نادر حول هذه الأمسية يتمثل في خطاب م. ث. يودينا إلى ب. ل. باسترناك المؤرخ ٢٣ يونيو ١٩٤٩ (انظر: "الروح العالية الراسخة". مراسلات بوريس باسترناك وماريا يودينا، منشورات أ.م. كوزنيتسوف // مجلة نوقى مير ("العالم الجديد")، ١٩٩٠ العدد ٢. ص ١٧٨ ١٧٩٤ وكذلك ماريا يودينا. شعاع الحب الإلهبي. ص
- 1 المقصود بداهة هنا هو ديمتري ايسيدوروڤيتش ميتروخين (١٨٨٣- ١٩٧٣). وقد ورد نكره على لسان م. م. باختين باعتباره من كتب

التعليق المؤرخ الحادي عشر ١٩٧٣ في المحاورة التي جرت معه حول ماريا يودينا في شقته في شارع كراسنوأرمييسكايا. وقد جرى الحديث عن يودينا بعد أن قرأ يوليان سيرجيب فيتش سيليو، الذي حضر اللقاء، ذكرياته التي كتبها لتوه عن يودينا، بناء على طلب من ميخائيل ميخايلو فيتش. انظر: ماريا يودينا. شعاع الحب الإلهي. ص محدد ٢٥٥ – ٢٩٥.

- • باقل نيكو لاي قيتش شولتز. أكبر علماء الآثار السوقيت، عمل بالتنقيب عن الآثار الإسكيثوية في نيابول بالقرم، كانت تربطه صداقة بماريا يودينا.
- وينايدا نيكولايفنا باسترناك (الكنية قبل الزواج يرمييفا، نيجاوز بعد زواجها الأول؛ ١٨٩٧ ١٩٦٦) عازفة بيانو، تأميذة عازف البيانو الشهير ج. ج. نيجاوز.
- ۲ زلة لسان من دوڤاكين: قصيدة "سَـجين شـياون" لـچوكوڤسكي ترجمة من بايرون.
- وقع م. م. باختين في بعض الأخطاء أثناء قراءته لأشعار أ. أ. فـت مثلما فعل مع غيره من الشعراء، وهي موجودة في النص المطبوع. لم نُشر إلى هذه الأخطاء في التعليقات وفي الجـزء الختـامي مـن المحاورة السادسة التي تتضمن على وجه الخصوص هذه النصوص الشعرية، وإنما قدمنا هذه النصوص ذاتها.
- الشطر الأول من قصيدة جوميلوف "الذاكرة" (١٩٢١) (انظر:
   جوميلوف ن. قصائد وأشعار. ليننجراد، ١٩٨٨. ص ٣٠٩).

- سلسلة أشعار فيتشيسلاف ايـقانوف (١٩٠٥) (انظر: ايـقانوف ف. الأعمال الكاملة. الجزء الثاني، ١٩٧٤. ص ٢٧٦-٢٧١). يتحدث باختين تفصيلا عن هذه الأعمال في محاضرته عن فيتشيسلاف إيـقانوف: جماليات الإبداع الأدبى. ص ٤٠١ ٤٠٢.
- عن هذا البحر (الشعري) انظر: جاسباروف م. ل. مقالات في تاريخ الشعر الأوروبي. موسكو، ١٩٨٩. ص ١٦٤ ١٦٦.
- ۵۷ قصيدة ر.م. ريلكه (۱۸۹۷) من ديوانه "Mir zur Feier" (۱۹۰۰).
  يقول ريلكه في الشطر الثاني "haben in der zeit". نتوجه بالــشكر لقيام أ. ف. ميخايلوف ج. إ. راتجواز، وكذلك ن. ن. كانيــشيــف بالتعرف سماعًا على هذه القصيدة وعلى مــوافقتهم الكريمــة علــى الترجمة الحرفية لها إلى اللغة الروسية:

(يا له من سأم! أن يعيش المرء وسط موجات المحيط الهادرة.

لا وطن له في الزمان.

ليست لديه الرغبة سوى:

في التحدث كل يوم، كل ساعة، مع الخلود -

عندئذ فقط تتحقق الحياة

وما دامت أكثر الساعات وحدة بين كل الساعات،

لم تجزع منذ الأمس

تلك الساعة التي تبتسم

على نحو يختلف عن أخواتها الأخريات)

فلسوف تصمت عندما تواجه الخلود.

Q G 0

أعيش مهمومًا، وسط موجات المحيط لا أجد سبيلا للوطن.

وفي كل يوم، وفي كل ساعة تتتابني الرغبة أن أدير حديثًا هادئًا مع الخلود.

هكذا أعيش، لكن ساعة مختلفة

هي الأكثر وحدة بين أخواتها

تأتى من الأمس، من الظلمة الدهماء

أنها وحدها التي ستأتي بالخلود إلي.

نقدم هذا أيضًا الترجمة الجديدة التي قام بها ل. س. ساليامون:

هي العاصفة - الوجود،

مثل موجة في أوج مدها،

وأنا لا سبيل لي للوطن.

إنها الرغبة تتأرجح لدي

أن أقيم حوارًا على مُهَلِّ مع الخلود

مع الحياة.

لكن الأمس المختبىء وأكثر الساعات وحدة،

يأتيان ليستقبلاني بابتسامة مختلفة،

إنه زمن جديد يجيبني بصمت أبدي

(ليونيد ساليامون. الأرق. موسكو، ١٩٩٧. ص ٥٢).

- ۱۹۰۹ المصارع العشاق) // بودلير. أز هار الشر. المسار السشر.
- استشهاد غير دقيق لمخطوطة قصيدة أ. س. بوشكين "الذكرى"
   (١٨٢٨).

# تسجيل زمنى

# لحياة ميخائيل ميخايلوقيتش باختين وأعماله (\*) التواريخ الأساسية

١٨٩٥. ٤ نوفمبر (بالتقويم القديم)

ولد ميخانيل، الابن الثاني، في أسرة موظف البنك ميخانيل نيكولايڤيتش باختين وزوجته قارڤارا زاخاروڤنا (وكنيتها قبل النواج اوڤيتشكينا) في مدينة أورل. وللأسرة سنة أبناء – الأخ الأكبر نيكولاي (١٨٩٤ – ١٩٥٠)، ميخائيل، ماريا، يكاترينا، ناتاليا، نينا، وهي ابنة بالتبني.

19.0

انتقلت الأسرة إلى ڤيلنو، حيث التحق ميخائيل بثانوية ڤيلنو الأولى.

1911

تنتقل الأسرة، باستثناء نيكولاي، إلى أوديسا.

1917\_1917

يبدأ ميخائيل في الاستماع إلى المحاضرات والدروس في كلية التاريخ والأداب بجامعة نوڤوروسيسك (جامعة أوديسا حاليًا).

<sup>(\*)</sup> إعداد س.ج. بوتشاروف، ڤ. إ. لابتون، ت. ج. يورتشينكو.

الانتقال إلى بتروجراد. الدراسة بها - حتى عام ١٩١٨ (باعتباره طالبًا أو، ربما، منتسبًا) - في أقسام الأدب الكلاسيكي والفلسفة بجامعة بتروجراد. لا يرد اسم م. م. باختين (فيما بعد م. م. ب - الناشر) في عداد الطلاب سواء في وثائق جامعة نوڤوروسيسك، أو في جامعة بتروجراد.

الاشتراك في حلقة "أومفالوس" بصحبة أخيه نيكولاي، م. إ. لوباتسو، ل. ف. بومبيانسكي، والآخرين ن. إ. و س. إ. رادلوث.

يبدأ م. م. ب في زيارة جمعية بطرسبورج الفلسفية الدينية، التي أدخله إليها أ. ف. كارتاشيف، وتعرف فيها على أ. أ. ماير.

# بدایة صیف ۱۹۱۸

الانتقال من بتروجراد إلى مقاطعة نيفيل، محافظة قيتيبسك (حاليًا محافظة بسكوف). العمل بالتدريس (التاريخ وعلم الاجتماع واللغة الروسية) بمدرسة نيفيل الصناعية المشتركة من الدرجة الثانية.

#### 1919-1918

تجمع أعضاء حلقة نية بيل الفلسفية مع عضو الحلقة البارز م.م. باختين وكذلك بالأصدقاء من رفاق الفكر - ل. ث. بومبيانسكي،م. إ. كاجان،م. ث. يودينا، ث. ن. شولوشينوث، ب.م. زوبكين. كان صيف عام ١٩١٩ هو ذروة نشاط الحلقة. تشكل مدرسة نيث يل للفلاسفة.

#### ۱۳ سیتمبر ۱۹۱۹

أول عمل ينشر في الصحافة – مقال "الفن والمسئولية" في العدد الوحيد الصادر في نيــقــيل من صحيفة "دن إيسكوستــقــا" ("يوم الفن").

#### 197.-1918

النشاط الاجتماعي السفاهي الواسع تمثل في القاء البحوث والمحاضرات والمشاركة في اللقاءات الجماهيرية في موضوعات: "الإله والاشتراكية"، "المن والاشتراكية"، "المسيحية والنقد"، "معنى الحياة"، "معنى الحب" وغيرها. البحوث والمحاضرات عن نيتشه والمسيحية، عن فلسفة ليوناردو، عن تشيخوف، "عن الفن"، "الطابع القومي الروسي في الأدب والفلسفة" وغيرها. إدارة إخراج تراجيديا سوفوكليس "أوديب في كولون" بالاشتراك مع ل. بومبيانسكي، في ساحة مكشوفة. سلسلة محاضرات في تاريخ الأدب للعاملين في مجال الفن، إدارة دورات عامة في الدراسات الفنية والأدبية. م.م. برئيسًا لجمعية نيفيل العلمية.

#### أغسطس ١٩٢٠

لقاءان مع فيتشيسلاف إيفانوف في مصحة موسكو لأصحاب المهن الفكرية.

## خریف ۱۹۲۰

الانتقال من نيفيل إلى قيتيبسك. العمل في معهد التربيسة وكونسر قاتوار قيتيبسك الشعبي، ثم في معهد الموسيقي (تدريس علم الأدب

العام و علم الجمال وفلسفة الموسيقى). النثام حلقة جديدة حدول م. م. ب: يشترك في هذه الحلقة، بالإضافة إلى بومبيانسكي وڤولوشيئوڤ، ب. ن. ميدڤيديڤ، عالم الموسيقي إ. إ. سوليرتينسكي.

#### 1971-197.

مواصلة النشاط الشفاهي الجماهيري الدذي بدأ في نيسقسيل. المحاضرات: "اللحظة الأخلاقية في الثقافة"، "عن الكلمة"، "الشعر الروسي الجديد"، "شعر فيتشيسلاف إيفانوف"، "فلسفة نيتشه"، "الفكرة الأخلاقية عند تولستوي"، "النزعة الرمزية في الأدب الروسي الجديد"، عن الأدب في العصور الوسطى، الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر، سلسلة محاضرات عن الفلسفة الحديثة وعلم الجمال. بحث عن بلوك ألقاه في أمسية أقيمت لصالح الشاعر في الأيام الأخيرة من حياته، إلى جانب قراءته لمحاضرة قصيرة عن قصيرة عن قصيدة "حديقة البلبل" وختام لقصيدة "القصاص".

## فبراير ١٩٢١

اشتداد حدة المرض (التهاب العظام المزمن - التهاب نخاع العظام) والإقامة في المستشفى.

#### ١٩ يوليو ١٩٢١

الزواج من يلينا ألكسندروفنا أوكولوفيتش. الصيف والخريف - استجمام في إحدى القرى بالقرب من بولوتسك.

#### 1977-1971

اللقاء في فييتبسك بكازيمير ماليـــفيتش.

العمل في كتابة مؤلفاته الفلسفية المبكرة "نحو فلسفة الفعل" و"الكاتب والبطل في النشاط الإبداعي" (لم ينته من إنجاز العملين، وقد نــشرا للمــرة الأولى في الطبعتين اللتين ظهرتا بعد وفاته في عام ١٩٨٦ و ١٩٧٩)، كمــا عمل أيضنا في كتابة "الذات الأخلاقية والذات القانونية" وهو العمل الذي لــم يصل إلينا، وفي التحرير المبكر لكتابه عن دستويفسكي (خبر منــشور فــي مجلة "حياة الفن" الصادرة في بتروجراد في ٢٢ - ٢٨ أغسطس ١٩٢٢).

#### مايو ۱۹۲۴

العودة بصحبة ى. أ. باختينا إلى بتروجراد (بعد أن تغير اسمها إلى ليننجراد).

#### 1975

صدور العمل المسمى "مدخل إلى قضايا منهج علم جمال الابداع الأدبي، مشكلة الشكل والمضمون والمادة في الإبداع الأدبي الفنمي". كتبت المقالة لمجلة "المعاصر الروسي"، التي توقفت عن الصدور عند العدد الرابع في العام نفسه، ومن ثم لم تُتشر وقد نشرت بعد ذلك للمرة الأولى في عمام 19۷٥، في مجلة "قضايا الأدب وعلم الجمال" التي صدرت بعد وفاته.

#### 1970-1976

عقد اجتماعات فلسفية مع مناقشة القضايا الفلسفية الدينية بالدرجة الأولى في نطاق منزلي محدود، قاصر على المشاركين من مدرسة

نيسه فسيل: م. م. ب، ل. ف. بومبيان سكي، م. ف. يودينا، ف.ن. فـ ولوشينوف، ب. ن. ميدفيديف، بمشاركة المستشرق م. إ. توبيانسكي من ليننجراد، وكذلك عالم الأحياء إ. إ. كانايف والشاعر ق. ق. قاجينوف. م. م. ب يقرأ سلسلة من المحاضرات: "البطل والكانب في الإبداع الفني" ومحاضرة عن فلسفة كانط. وبحث بعنوان "مشكلة الموت مُدعمة بالحجج" (وجميعها عُرفت بفضل تعجيلات ل. بومبيانسكي).

#### 1944-1946

إلقاء العديد من البحوث وتنظيم دورات محاضرات تتناول موضوعات فلسفية وأدبية في حلقات منزلية، كانت الدافع وراء اعتقاله. تنظيم دورة منزلية في تاريخ الأدب الروسي (معروفة في تسجيلات د.م.ميركينا، نُشرت في عام ٢٠٠٠).

#### 194.-1946

تم نشر ثلاثة كتب ("الفرويدية"، ۱۹۲۷؛ "المنهج الشكلاني في الدراسات الأدبية"، ۱۹۲۸؛ "الماركسية وفلسفة اللغة"، ۱۹۲۹) إلى جانب سلسلة مقالات تتناول اللسانيات الفلسفية، علم النفس الاجتماعي ومنهجية الدراسات الأدبية ظهرت بأسماء أصدقاء م.م.ب: ق. ن. قولوشينوڤ، ب. ن. ميدقيديڤ وإ. إ. كانايڤ؛ وقد شارك م. م. ب في كتابة هذه الأعمال، ولا تزال درجة وشكل مشاركته مثارًا للجدل حتى الآن.

#### ۲۶ دیسمبر ۱۹۲۸

الاعتقال في قضية المشاركة في النشاط الديني الفلسفي لحلقة "الأحد"، التي كان يرأسها أ. أ. ماير. نص قرار الاتهام في القضية المسنكورة على مشاركة م. م. ب. في الحلقة مشاركة غير مباشرة فقط، كما جاء فيه أن بحوث المنكور "كانت مفعمة بروح مناهضة للاتحاد السعوفيتي". وفي الاستجوابات التي تمت في البيت الليننجرادي؛ حيث صدر القرار التمهيدي، أبدى المحققون اهتماماً بأداء م. م. ب. في الحلقات المنزلية. جاء الاتهام بناء على المواد ٥٨ – ١١ من القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية (المشاركة في تنظيم مناهض للاتحاد السوفيتي).

#### ه بنایر ۱۹۲۹

إطلاق سراحه الأسباب مرضية مع الإقامة الجبرية في منزله لحين موعد المحاكمة مع التوقيع على تعهد بعدم السفر.

## أيريل ١٩٢٩

العمل في كتابة مقدمة رواية ل. تولستوي "البعث".

# بداية يونيو ١٩٢٩

"مشكلات إبداع دستويــقـسكي"، الكتاب الأول من تــأليف م. م. ب، يصدر عن دار نشر "بريبوي" في ليننجراد.

## من ۱۷ یولیو وحتی ۲۳ دیسمبر ۱۹۲۹

الإقامة للاستشفاء في كل من مستشفى أوريتسكي وإريسسمان في ليننجراد. أحيل إلى المعاش لعجز من الدرجة الثانية.

#### ۲۲ بولیو ۱۹۲۹

الحكم: قرار لجنة أمن الدولة (أو. جي. بي. أو)، الذي حُكم على م. م. بن بموجبه بخمس سنوات يقضيها في معسكرات العمل الإصلاحي في سولوفكي.

## ۸ أكتوبر ۱۹۲۹

خطاب ي. ب. بيشكوف إلى ي. أ. باختينا يفيد إصدار منظمة مساعدة المعتقلين السياسيين شهادة طبية عن الحالة الصحية لـ م. م. ب.

#### 1979

## ۲۳ فبرایر ۱۹۳۰

قرار لجنة أمن الدولة (أو. جى. بى. أو) بنفي م. م. ب إلى مدينة كوستاناي (جمهورية كازخستان الاشتراكية السوڤيتية) حتى نهاية مدة العقوبة، بدلا من الحبس في معسكرات العمل الإصلاحي.

#### ۲۹ مارس ۱۹۳۰

م. م. ب و ي. أ. باختينا يغادران ليننجراد إلى المنفى في كوستاناي. ١٩٣٦-١٩٣٠

العمل فى وضع المؤلّف الكبير "الكلمة في الرواية" (نشر للمرة الأولى كاملا في عام ١٩٧٥، بعد وفاة الكانب، في مجلة ("قيضايا الأدب وعلم الجمال").

# ۲۳ أيريل ۱۹۳۱

قبول م. م. ب للعمل محاسبًا في إدارة تموين منطقة كوستاناي.

#### مارس ۱۹۳۴

صدور مقالة "خبرة دراسة الطلب من جانب مزارعي الكولخــوزات" في مجلة "النجارة السوڤــيتية"، ١٩٣٤، العدد ٣.

## يوليو ١٩٣٤

انقضاء سنوات المنفى الخمس، وبقاء باختين وزوجه، مع نلك، في كوستاناي لمدة عامين آخرين.

#### صيف ۱۹۳۲

السفر أثناء فترة الإجازة إلى ليننجراد وموسكو واللقاء مع الأصدقاء - م. إ. كاجان، ب. ن. ميدفيديسيف، م. ف. يودينا، ب. ف. زاليسكي وغيرهم.

#### ۹ سیتمیر ۱۹۳۳

يتلقى م. م. ب دعوة للعمل مدرسًا للأدب ومناهج تدريس الأدب بقسم الأدب بمعهد موردوفسكي للتربية في سارانسك، بناء على توصية من ب. ن. ميده يديث.

#### ۲۱ سیتمبر ۱۹۳۲

م. م. ب يستقيل من إدارة تموين كوستاناي ليسافر هو وزوجه يلينا ألكسندروشنا إلى سارانسك.

#### 1947-1947

العمل في تأليف كتاب "رواية النربية ومغزاها في تــاريخ الواقعيــة". فقدان النسخة المكتوبة على الآلة الكانبة، والتي سُلِمَت قبل نشوب الحرب إلى دار نشر "سوڤيتسكي بيسائل" ("الكاتب السوڤيتي") في موسكو، في هذه الدار إبان الحرب.

## ۱۰ مارس ۱۹۳۷

تقديم طلب إلى أ. ف. أنطونوف، مدير المعهد التربوي في سارانسك للاستقالة من وظيفته نظرًا لتفاقم حالته الصحية. قبل ذلك كان م. م. ب مشغولا على ما يبدو في دوامة أحداث ١٩٣٧ في المعهد. وقد تم إدانة مدير المعهد في الاجتماعات الحزبية بسبب دعوة م. م. ب، الشخص الذي "قضى لتوه خمس سنوات في المنفى لمعاداته للعمل الثوري".

## ه پونیو ۱۹۳۷

تم إبعاده بأمر من المعهد اعتبارًا من الثالث من يونيو السماح لمه بتدريس الأدب العام الوضعي البورجوازي، على السرغم مسن التوجيهات والتحذيرات التي وُجهت إليه مرارًا".

## ۱ يوليو ۱۹۳۷

المدير الجديد للمعهد، ب. د. يريمين يصدر أمرًا بإلغاء القرار الصادر في الخامس من يونيو. بناء على القرار الجديد تقبل استقالة م. م. ب من العمل بموجب الطلب الذي قدمه بناء على رغبته. العودة بصحبة ي. أ. باختينا إلى موسكو.

## ١٤ أغسطس

الرحلة الأخيرة إلى كوستاناي.

## خریف ۱۹۳۷

باختین وزوجه فی موسکو. یعیشان لدی أخت م. م. ب ناتالیا وزوجها ب. ت. بیرفیلییــڤ.

#### شتاء ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸

باختین وزوجه یقیمان فی سافیلوف، وفی محطه یاروسلافسکایا (محافظة کالینینسکایا)؛ حیث عاشا، وکانا یزوران موسکو أحیانا، حتی سبتمبر ۱۹۶۰.

#### ۱۷ فیرایر ۱۹۳۸

بتر الساق اليمنى في مستشفى ساڤيلوڤ.

#### 198.-1984

العمل في تأليف كتاب "فرانسوا رابليه في تاريخ الواقعية". انتهى م.م. ب من كتابة المخطوطة على الآلة الكاتبة في نهاية عام ١٩٤٠.

## ۱۹ أكتوبر ۱۹۴۰

يلقي بحثًا عن "الكلمة في الرواية" في معهد موسكو للأدب العالمي، في قسم نظرية الأدب (ينشر في الطبعة الأخيرة من مجلة "قضايا الأدب وعلم الجمال" بعد أن وضع له المؤلف اسم "من إرهاصات الكلمة الروائية").

## أكتوبر - ديسمبر ١٩٤٠

كتابة مقالة "الهجاء" بطلب من هيئة تحرير الموسوعة الأدبية للجـزء العاشر. لم تظهر مقالة م. م. ب لعدم ظهور الجزء ذاته، لكنها نشرت بعـد ذلك في الجزء الخامس من الأعمال الكاملة لميخائيل ميخايلوڤيتش باختين.

# نهاية الثلاثينيات - مطلع الأربعينيات

مقالة "مدخل إلى الأسس الفلسفية للعلوم الإنسانية". نشرت في عام 1997 في الجزء الخامس من الأعمال الكاملة.

#### ۲۶ مارس ۲۹۶۱

محاضرة في معهد الأدب العالمي بعنوان "الرواية باعتبارها نوعًا أدبيًا". نُشرت في عام ١٩٧٠ بعنوان "الملحمة والرواية".

## خریف ۱۹۴۱

العمل في إحدى المدارس الثانوية في قريسة إيلينيسكوي بمنطقة كيميرسكي، محافظة كالينينسكي.

#### ١٥ ديسمبر ١٩٤١

يُقبل للعمل مدرسًا للغة الروسية والأنب واللغة الألمانية في المدرســة الثانوية رقم ٣٩ في محطة ياروسلاڤسكايا بمدينة كيمري.

#### ۱۸ بتایر ۱۹۴۲

يعمل مدرسًا في المدرسة الثانوية رقم ١٤ بمدينة كيمري.

#### يونيو ١٩٤٤

مقالة "إضافة وتتقيح لرابليه". نشرت في عام ١٩٩٢. وتعود النصوص التالية أيضنا إلى الفترة التي قضاها في ساڤيلوڤ: "حكاية حملة إيجوريڤ" في تاريخ الملحمة"، "مدخل إلى نظرية الوواية"، "مدخل إلى نظرية الفكاهة"، "البلاغة، في أكثر صورها كنبا..."، "الإنسان أمام المسرآة:"، "مدخل إلى الوعي الذاتي والتقدير الذاتي"، "عن فلوبير"، "قضايا الأسلوبية في دروس اللغة الروسية في المدرسة الثانوية" – نشرت جميعها في الجزء الخامس من الأعمال الكاملة.

## ۱۸ أغيبطس ۱۹۴۰

صدور أمر من قوميسارية التعليم الشعبي (وزارة التعليم - المترجم) لجمهورية روسيا الاتحادية الإشتراكية بتعيين م. م. باختين أستاذًا مساعدًا للأدب العام بمعهد موردوقسكي التربوي ونقله من المدرسة الثانوية رقم ١٤ في كيمري.

#### سيتمير ١٩٤٥

الانتقال إلى سارانسك للعمل في معهد موردوڤسكي التربوي، بتعيين م. م. باختين رئيسًا لقسم الأدب العام.

# أول أكتوبر ١٩٤٥

صدور أمر م. ى. يولداشيف، مدير معهد موردوڤسكي التربوي، بتعيين م. م. باختين رئيسًا لقسم الأدب العام.

## ۱۹٤٦ نوفمبر ۱۹٤٦

ميخانيل باختين يناقش رسالة الدكتوراه في معهد الأدب العالمي معهد الأدب العالمي (موسكو) وموضوعها "رابليه في تاريخ الأدب". والمجلس العلمي لمعهد الأدب العالمي يتقدم بطلب ندب المناقبشين: أ. أ. سميرنوف، إ. م. نوسينوف، أ. ك. دجيڤيليجوڤ لمنح المناقش الدرجة العلمية – الدكتوراه في فقه اللغة والأدب. وتبعًا لنتيجة التصويت، الذي أجرته اللجنة العلمية مرتين أرسل إلى اللجنة العليا لإصدار الشهادات (VAK) بطلب لمنحه درجة الدكتوراه.

## ۲۰ نوفمبر ۱۹۴۷

صدور مقالة ف. نيكو لايـ ف "التغلب علـ التراجـ ف دراسـة المشكلات المهمة في علم الأدب" في صحيفة "كولتورا إى چيزن" "الثقافـة والحياة"، وهي المقالة التي انتقدت عمل معهد الأدب العالمي ووجهت نقـدًا حادًا لرسالة م. م. باختين: "في نوفمبر ١٩٤٦ منح المجلس العلمي درجـة الدكتوراه لرسالة باختين "رابليه في تاريخ الواقعية" المزيفة علميًا والتـي انتهجت المنهج الفرويدي، وقد تتاول "العمل" على نحو جاد تلك "المشكلات"، مثل "النموذج الجروتيسكي للجسد" ونماذج "الدناءة المادية للجسد" في العمـل الذي كتبه "رابليه" ... إلخ.

## ربيع ١٩٤٩

م. م. ب يحضر قراءة ب. باسترناك لترجمة الجزء الأول من "فاوست" لجوته في شقة م. ف. يودينا.

#### ٢١ مايو ١٩٤٩

تقترح اللجنة العليا لإصدار الشهادات في اجتماعها على م. م. باختين إبخال تعديلات على رسالته وتقديمها لإعادة النظر فيها من قبل اللجنة.

## ۱۹ أبريل ۱۹۵۰

يُقدم م. م. ب رسالته إلى اللجنة العليا لإصدار الشهادات بعد إدخال التعديلات عليها.

## ۹ بونیو ۱۹۵۱

بناء على الرأي السلبي الذي قدمه البروفيسور ر.م. سامارين، قررت اللجنة العليا لإصدار الشهادات "رفض طلب اعتماد درجة دكتوراه العلوم في فقه اللغة والأدب، بسبب كون العمل الذي تقدم به م.م. باختين للمناقشة لا يرقى إلى الموصفات الموضوعة للرسائل التي تقدم للحصول على درجة دكتوراه العلوم".

#### ۲ يونيو ۱۹۵۲

يتسلم م. م. ب شهادة الدكتوراه في فقه اللغة والأدب.

## يونيو ١٩٥٢

مم. ب يلقى محاضرة عن "الأنشودة الشعرية" على طلبة م. ف. يودينا في موسكو في معهد آل جنيسين.

#### 1904

الانتهاء من البحث المعنون "مشكلة أنواع الخطاب". نُشر في عام ١٩٧٩ في كتاب "علم جمال الإبداع الأدبي"، ثم ظهر مزيدًا في الجزء الخامس من الأعمال الكاملة.

## مارس ۱۹۵۸

م. م. ب يرأس قسم الأدب الروسي والعالمي بكليــة التـــاريخ والأدب بجامعة موردوڤـسكي الحكومية في سارانسك، التي حلت فـــي عـــام ١٩٥٧ محل المعهد التربوي.

197.-1909

"مشكلة النص". نُشر في ١٩٧٦.

## نوفمير ١٩٦٠

م. م. ب يتسلم خطابًا موقعًا من طلاب كلية الآداب الشباب في موسكو: ف. ف. كوجيسنوف، س. ج. بوتشاروف، ج. د. جاتشيف، ب. ف. بالبيقسكي و ف. د. سكفوزنيكوف.

## فبراير ١٩٦١

يتلقى خطابًا من ڤيتوريو ستراد الموظف بدار نشر أينودين الإيطالية في تورينو والمعيد بكلية الآداب بجامعة موسكو الحكومية يقترح عليه فيه نتقيح كتاب "مشكلات إبداع دستويقسكي" (١٩٢٩) لنشره باللغة الإيطالية. وقد ردم.م.ب على الخطاب بالإيجاب وسارع على الفور في العمل على تتقيح الكتاب.

## العشر الأواخر من يونيو ١٩٦١

وصول ف. ف. كوچينوف، س. ج. بوتشاروف وج. د. جاتشيف إلى م. م. ب في سار انسك.

# الأول من أغسطس ١٩٦١

يحال إلى التقاعد.

1974-1971

يقوم بتنقيح كتابه عن دستويفسكي في البداية لدار النشر الإيطالية ثم لدار النشر الروسية "سوڤيتسكي بيساتل" بعد ذلك. نشرت المواد التمهيدية الغزيرة التي استخدمت في التنقيح في الجزء الخامس من الأعمال الكاملة.

#### مارس ۱۹۹۲

يتلقى اقتراحًا رسميًا من دار نشر "سوڤيتسكي بيسائل" بشأن إعادة نشر كتابه عن دستويڤسكي في صورته النهائية.

## ۱۹۲۲ يونيو ۱۹۹۲

توقيع الاتفاق مع دار نشر "سوڤيتسكي بيساتل" بشأن إعادة نشر كتابه عن دستويڤسكي.

## نوفمبر ۱۹۹۲

وصول ف. ن توربين إلى م. م. ب في سارانسك.

#### أغسطس ١٩٦٣

الاستجمام في بيت الابداع في مالييقكا.

## سبتمبر ١٩٦٣

صدور كتابه عن دستوية سكي منقحًا ومزيدًا بعد تعديل عنوانه ليصبح "مشكلات الإبداع الفني عند دستوية سكي "(\*).

<sup>(\*)</sup> صدرت له ترجمة بالعربية تحت عنوان تقضايا الفن الإبداعي عند دستويـفسكى"، ترجمة الدكتور جميل نصوف التكريتي، مراجعة الدكتورة حياة شرارة. الطبعة الأولى، بغداد، ١٩٨٦. (المترجم)

صدور كتاب "إيداع فرانسوا رابليه والثقافة الشعبية للعصرين الوسيط والنهضة" في دار نشر "خودوچستـڤينايا ليتيراتورا" في موسكو.

## أغسطس ١٩٦٥

صدور مقالة "الكلمة في الرواية" (مجلة "قضايا الأدب"، العدد ٨).

## فبراير ١٩٦٦

م. م. ب يجري حديثًا لصحيفة "سوڤيتسكايا موردوڤيا" يظهر تحت عنوان "هناك كتاب جديد"، عن عمله القادم في كتاب يتناول أنواع الخطاب.

#### 1977

صدور مقالة "من إرهاصات الكلمة في الرواية" في مجلة "الدراسات العلمية لجامعة موردوڤيا"، الإصدار ٦١.

#### ۳۰ مایو ۱۹۲۷

رئاسة محكمة مدينة ليننجراد تصدر قرارها بإعادة الاعتبار إلى م. م. باختين.

#### 1417

صدور أول ترجمة لكتابه عن دستوية سكي في بلجراد باللغة الصربية والكروانية. ثم تصدر في السنوات التالية إيان حياته ترجمات بلغات أخرى للكتاب نفسه. بالإيطالية في تورينو واليابانية في طوكيو - ١٩٦٨؛ ثم ترجمتان بالفرنسية في باريس ولوزان، والبولندية والرومانية - ١٩٧٠؛ وبالألمانية في ميونيخ وبالتشيكية في براج - ١٩٧١؛ وطبعة أمريكية في آن هاربور - ١٩٧٣.

أول ترجمة إنجليزية لكتابه عن رابليه بالإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ تلتها ترجمتان إحداهما بالفرنسية في باريس - ١٩٧٠؛ والإسبانية في برشلونة - ١٩٧٤، ظهرت إبان حياته.

## أكتوبر ١٩٦٩

يغادر باختين وزوجه سارانسك إلى موسكو إلى مصحة كونتسيـ فسكي التابعة للكرملين؛ حيث قضيا شتاء ١٩٧٠/١٩٦٩.

#### يناير ١٩٧٠

ظهور مقالة "الملحمة والرواية" (مجلة "قضايا الأدب"، العدد ١).

## مايو ۱۹۷۰

الانتقال إلى بيت المسنين في مدينة كليموڤسك، بالقرب من مدينة بودولسك. (إقليم موسكو – المترجم).

## ٢٦ أغسطس ١٩٧٠

يلقي محاضرة عن دستويفسكي في قاعة الاحتفالات في بيت المسنين أمام مدرسي منطقة بودولسك.

# نوفمبر ۱۹۷۰

يجيب على أسئلة مجلة "نوڤي مير" بشأن مشكلات الدراسات الأدبية المعاصرة (" نوڤي مير"، العدد ١١).

يلقى خطابًا في اتحاد كتاب الاتحاد السوڤيتى.

#### 1971 ديسمبر 1971

وفاة يلينا ألكسندرو فمنا باختينا في مستشفى بودولسك.

#### ۳۰ دیسمبر ۱۹۷۱

الانتقال إلى بيت إبداع الكُتَّاب في بيريديلكينو.

1444

صدور الطبعة الثالثة من كتاب "مشكلات الإبداع الفني عند بستوية في دار نشر "خودوچست أينايا ليتيراتورا" في موسكو.

#### ۳۱ يوليو ۱۹۷۲

يحصل على تصريح بالإقامة في مدينة موسكو والسكن في إحدى الشقق بمسكن بيت الكُتَّاب التعاوني (شارع كراسنوأر ميسكايا، المنزل ٢١، الشقة ٤٢).

#### سيتمير ١٩٧٢

ينتقل إلى شقته في موسكو.

## فبراير - مارس ۱۹۷۳

تسجيل محاورات م. ب. ب مع ف. د. دو قاكين، الباحث العلمي في قسم المعلومات العلمية بجامعة موسكو. نشرت المحاورات في كتاب تحــت عنوان "محاورات ف. د. دو قاكين مع م. م. باختين" عام ١٩٩٦.

صدور مقالة "فن الكلمة وثقافة الفكاهة الشعبية (رابليه وجوجول)" – مجلة كونتيكست – ١٩٧٢.

ظهور المنتخب اليوبيلى "مـشكلات فـن الإبـداع وتـاريخ الأبب (سارانسك)، مكرس للذكرى الخامسة والسبعين لميلاده والخمسين لاشـتغاله بالعمل العلمي التربوي. شارك في المنتخب بمقالاتهم أبـرز علمـاء اللغـة والأدب في البلاد.

1445 - 1444

يقوم على إعداد كتابه "قضايا الأدب وعلم الجمال" للنــشر، مـستخدمًا جزءًا كبيرًا من المواد الأولية من كتاب رواية التربية (١٩٣٦ – ١٩٣٨) الذي فقد، والتي استخدمها في بحثه المسمى "أشــكال الــزمن والكرونوتــوب فــي الرواية".

1945

صدور مقالة "الزمان والمكان في الرواية" (مجلة "قصايا الأدب"، العدد ٣).

ومقالة "مدخل إلى علم جمال الكلمة" (مجلة كونتيكست – ١٩٧٣). ٧ مارس ١٩٧٥

وفاة ميخائيل ميخايلوڤيتش في موسكو في شقته.

۹ مارس ۱۹۷۵

يُدفن في جبانة ڤيدينسكي (الألمانية) إلى جوار يلينا ألكسندروڤنا.

صدور كتاب "قصايا الأدب وعلم الجمال" عن دار نشر "خودوجستقينايا ليتبر اتورا".

#### سيتمير ١٩٧٩

نوفمبر ١٩٧٥

صدور كتاب "علم جمال الإبداع الأدبي" عن دار نشر "إيسكوستفو" ("الفن"). يتضمن الكتاب العمل الفلسفي المبكر لميخائيل باختين "الكاتب والبطل في النشاط الجمالي".

#### 1987

صدور بحث "نحو فلسفة الفعل" في الكتاب السنوي "قلسفة وعلم الجتماع العلم والتكنولوجيا" عن دار نشر "ناؤوكا" ("المعلم").

#### 1997

البدء في إصدار الأعمال العلمية الكاملة لميخائيل ميخايلوڤيتش باختين: وصدور الجزء الخامس ويضم أعمال الأربعينيات – ومطلع الستينيات؛ إصدار مواد كثيرة من أرشيف م. م. باختين.

#### ۲...

صدور الطبعة الثانية من الأعمال الكاملة – الأعمال التي كتبت في العشرينيات عن الأدب الروسي: كتساب "مسشكلات الإبداع الفني عند دستويقسكي" (١٩٢٩)، مقالة عن ليق تولستوي (١٩٢٩)، المحاضرات الشفهية في تاريخ الأدب الروسي التي سجلتها ر.م. ميركينا.

# المؤلف في سطور

# میخانیل میخایلوشیتش باختین (٥ نوفمبر ۱۸۹۰ – ۷ مارس ۱۹۷۵)

- فيلسوف روسي ومفكر ومُنظِّر للنَّقافة والفن الأوروبيين.
- باحث في اللغة وأشكال السرد الملحمي ونوع الرواية الأوروبية.
  - دارس في المبادئ الفنية لرواية فرانسوا رابليه.
- قام بتطوير نظرية ثقافة الفكاهة الشعبية وإليه تعود المفاهيم الأدبية مثل البوليفونيا (تعدد الأصوات)، ثقافة الفكاهة، الكرونوتوب (الزمانية المكانية)، الكرنقالية والمينيبية.
  - وضع عددًا من الأعمال في اللسانيات والأسلوبية وأنواع الحديث.
  - الرائد الفكري لحلقة الفلسفة العلمية التي عرفت باسم "حلقة باختين".
     أعماله:
    - نحو فلسفة الفعل.
    - مشكلات الإبداع عند دستويفسكي.
- إبداع فرانسوا رابليه والثقافة الشعبية في العصرين الوسيط والنهضة.
  - قضايا الأنب وعلم الجمال.
    - علم جمال الإبداع الأدبي.

- مقالات في النقد الأدبي.
- تيتر الوجيا (الرباعية) ميخائيل باختين، ڤيتالي ماخلين، ف.
   قولوشينوڤ، باڤل ميدفيديڤ.
  - الملحمة والرواية.
  - میخائیل باختین فی حوار مع فیکتور دو فاکین.

# الماور

# فیکتور دیمترییفیتش دوفاکین (۱۳ مارس ۱۹۰۹ – ۲۱ یونیو ۱۹۸۲)

- درس الترجمة بجامعة موسكو الأولى بكلية الآداب.
- عمل بالتدريس في معهد موسكو للفلسفة والأدب والتاريخ.
- مدرس الأدب الروسي والسوفيتي ونظرية الأدب في القرن العشرين بجامعة موسكو.

# المترجم في سطور:

# أنور محمد إبراهيم

- تخرج في كلية الألسن قسم اللغة الروسية ١٩٧٠. وحصل على درجة الدكتوراه في فقه اللغة والأدب من جامعة موسكو ١٩٨٣.
  - رئيس قطاع العلاقات النقافية الخارجية الأسبق بوزارة النقافة.
- حصل على وسام الشرف من روسيا الاتحادية لجهوده في دعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا الاتحادية.

## ترجم عن اللغة الروسية:

- ١- تطور الفكر الاجتماعي العربي من ١٩١٧ وحتى ١٩٤٧.
  - ٢- العربية السعودية والغرب.
  - ٣- تاريخ القرصنة في العالم.
- ٤- الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين (بالاشتراك).
  - ٥- نماذج من النقد الروسى الحديث.
- ٦- الإمبر اطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر.
  - ٧- مسرح الفنان في روسيا وألمانيا (جزآن).
    - ٨- عمارة المسرح في القرن العشرين.
  - ٩- ذات يوم في مصر (شهادات الخبراء العسكريين السوفيت).
    - ١- الشرق و الغرب صدام أم انسجام.

التصحيح اللغوى: رفيسق الزهسار الإشراف الفنسي: حسسن كامسل

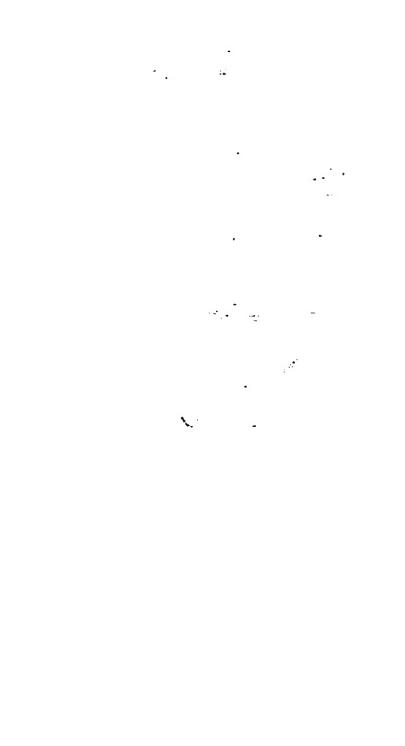



يضم هذا الكتاب بين دفتيه المحاورات التي دارت بين واحد من أبرز ممثلي الفكر الفلسفي في القرن العشرين – ميخائيل ميخايلوڤيتش باختين (1895 –1975) وبين عالم اللغة والأدب ڤيكتور ديميترييڤتش دوڤاكين (1909 – 1980) الذي كرَّس السنوات الأخيرة من عمره في وضع مجموعة من الذكريات الشفهية لأبرز معاصريه من العلماء والأدباء والشعراء سجلها على جهاز تسجيل بدءًا من عام 1973. ويكتسب حديث ميخائيل باختين أهمية خاصة؛ حيث إنه لم يكتب مذكراته، فضلاً عن أنه يلقي بالضوء على كثير من الجوانب الغامضة في سيرة حياته وطريقه الإبداعي.